

جامــــعة وهـــران كلية العلوم الإنسانيّة والحضارة الإسلاميّة قسم العلوم الإسلاميّة

أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في الكتاب والسنّة بعنوان:

## طرق التُرجيح عند ابن العربي من خلال كتابه أحكام القرآن حراسة وتحليل

إشراف الدكتور: حمدامي منتار

إعداد الباحث:بالطير تابج

## أعضاء لجنة المناقشة:

الأستاذ الدكتور: يوسى الهواري جامعة وهران رئيسا الدكتور: حمحامي مختار جامعة وهران مشرفا ومقررا - ٢ الأستاذ الدكتور: عبد المجيد بيرم جامعة الجزائر عضوا -4 الدكتور: سنيني محمد جامعة البليدة عضوا - £ المركز الجامعي النعامة عضوا الدكتور: صحراوي خلواتي -0 الدكتورة: حمزة العيدية جامعة وهران عضوا -7

السنة الجامعية: ٢٠١٣م - ٢٠١٤م

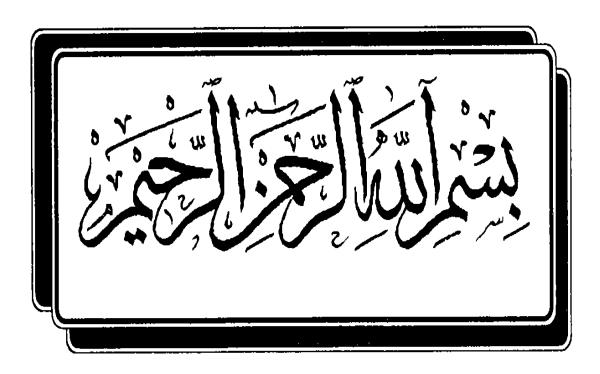

# إهداء

إلى من اختار لي الطريق الذي ألتمس فيه العلم، فكان أوّل من تعلمت على يديه، وترعرعت وأنا أنهل من فيض علمه، وتربيته، رمزالقوّة، والكفاح، والصبر، والجلد.. والدي الحنون قادة بن طاهر بن حبيب -رحمهالله- أهدي هذا الكتاب راجياً أن يكون في صحيفة حسناته، فاللهم تغمده برحمتك، وأسكنه فسيح جنّاتك، وأنزل عليه شآبيب رحمتك، إنّك سميع قريب مجيب الدّعاء. من غير أن أنسى من لها أضعاف الحقوق عليّ والدي الحنون، التي ضحّت من أجلي براحتها، وبذلت غاية مافي وسعها من عطف، ورحمة، وصبر.. فاللهم اغفر لها، وارحمها، وأختم لها بالباقيات الصّالحات أعهالها، وتوفاها وأنت راض عنها.



## شكر وتقدير

﴿ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُر نِعْمَتَكَ ٱلَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَى وَعَلَى وَالِدَّ وَأَنْ أَعْمَلُ صَكِلِحُا رَّضَنَهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلطَّمَالِحِينَ ﴾ [النمل: ١٩].

الحمد لله الذي هدانا للإسلام، وجعلنا بفضله من أتباع خير الأنام، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدّين.

إنّ الإنسان قليل بنفسه كثير بإخوانه، وإنّ عملاً كهذا ما كان ليرى النّور لولا تظافر جهود عدد من المخلصين، ولذلك فإنّي أرفع أسمى عبارات الشكر والامتنان إلى كلّ من وقف إلى جانبي أثناء إنجاز هذا العمل، أخص بالذّكر منهم أستاذي الفاضل: الدكتور حمحامي مختار، على نصائحه المهمّة، وتوجيهاته القيّمة، ومتابعته الحثيثة .. التي كان لها الأثر الحسن في بحثى.

كما أتوجه بالشكر الجزيل، وكمال العرفان والتقدير الأعضاء اللجنة الفاحصة، الذين كابدوا عناء التصحيح، ومشقة التصويب.

لا أنسى أن أتقدم بشكر خاص إلى رفيق الدّرب، وشريك الحياة، القلب الطيّب .. الذي شاء الله أن يكون شريكي في الهواء والماء، ومنهلي في السّكن والمودّة والوفاء، زوجتى الغالية، التي كانت لها يد كبرى على هذا البحث.

وختام الشكر إلى أخي العزيز، وأخواتي، وأصدقائي أخص بالذِّكر منهم الأستاذ العارف محمد أمين، وكل من قدّم لي يد العون من قريب أو بعيد، له منّي جزيل الشكر، وفائق التقدير والاحترام.

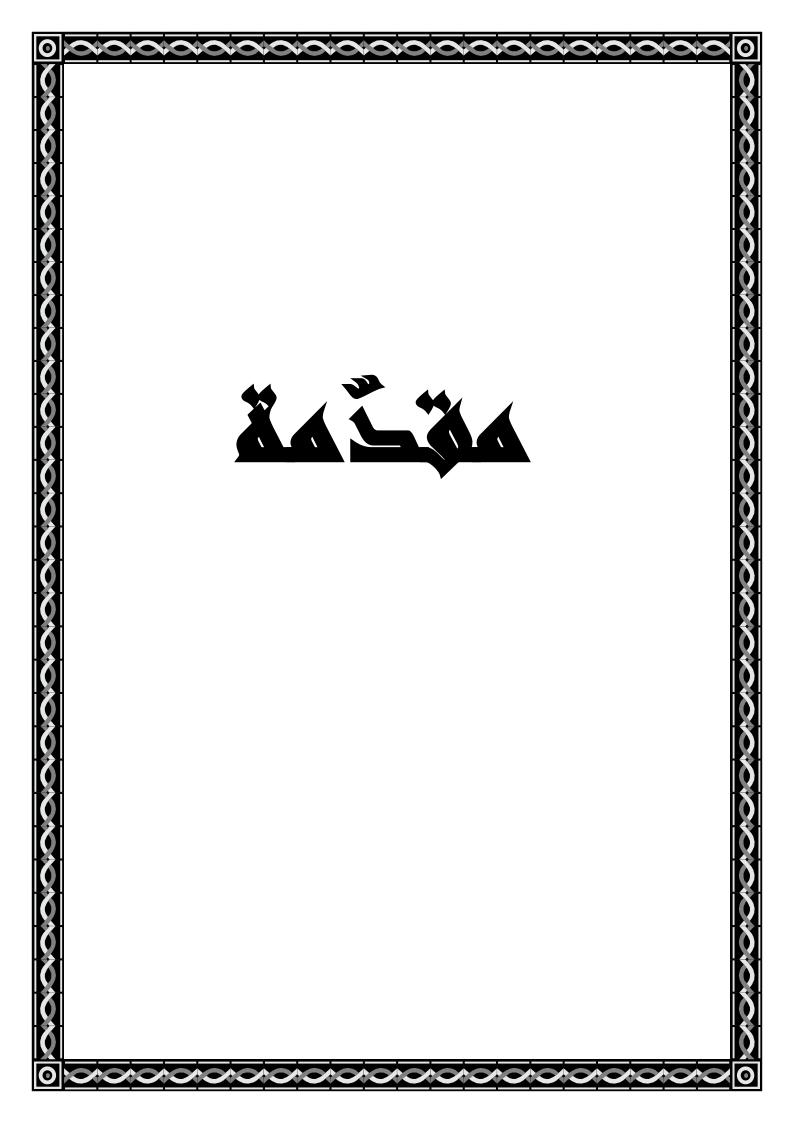

إنّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذُ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يُضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمدًا عبده ورسولُه.

#### أما بعد:

فإنّ من فضل الله تعالى عليّ وعلى طلاّب العلم أن يسّر لنا سُبُل طلب العلم وتحصيله لكيّ ننال-إن شاء الله- الدّرجات العلى في الجنّات، ورضوان ربّ الأرض والسّموات، كما أخبر بذلك النبيُّ صلى الله عليه وسلم حيث قال: "وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الجُنَّةِ"...

وشرف الشيء يعرف بها نُسب إليه، فعلم الكتاب والسنة لمّا كان ميراث الأنبياء؛ والأنبياء هم رسل الله إلى النّاس يبلغون شرعه، ويأمرون بها أحب وأمر، وينهون عها كره وحذّر وزجر، كان أشرف العلوم بإطلاق.

وإن لكلّ علم طُرُقاً يَتَوَصَّل بها العالم إلى معرفة هذا العلم والاستفادة منه، وإن من طُرق الاستفادة من علم الكتاب والسنّة، علم أصول الفقه، فهو علم يحتاجه المبتدئ ولا يستغني عنه المنتهي، ولهذا قالوا قديها: "من حُرِم الأصول حُرِم الوصول"، والعلم النّظري لا جدوى منه ما لم يتمكن المتخصص من معرفة طرق توظيفه والاستفادة منه، ولمّا

~و ∽

<sup>(</sup>۱)- مسلم كتاب: الذكر والدعاء والتوبة، باب: فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر، رقم: V·۲۸.

كان باب التّعارض والتّرجيح هو المضهار الذي يمكن للطّالب أن يفهم فيه كيفية الاستفادة من الأدلة بواسطة القواعد الأصولية، من أجل هذا تاقت نفسي خوض غهار هذا الباب -خوض المتدربين تسلّق الجبال- وبعد طول نظر وتأمّل، واستشارة لأهل العلم والفضل من المشايخ والأساتذة، وتوفيق الله أولا وآخرا، وقع اختياري على موضوع بحث موسوم بـ: "طرق التّرجيح عند ابن العربي المالكي من خلال كتابه أحكام القرآن".

ومن دوافع الاهتمام بهذا البحث اشتماله على كثير من المسائل النّافعة الجديرة بالبحث والتنقيب، فالمتأمل في باب طرق التّرجيح في كتب أصول الفقه يعلم علم يقين أهمية هذا البحث، وحرص العلماء أشد الحرص على إحكامه والكتابة فيه، لما في ذلك من الدّفاع عن حمى الشريعة الغرّاء؛ نظراً لأنّ الترجيح أحد طرق دفع التّعارض الواقع بين الأدلة الشرعية، وأحد الأبواب الأصولية التي لا غنى للأصولي عن دراستها والتحصُّن بها، ليزداد يقيناً وإيهاناً بسموِّ شريعتنا السَّمحة عن التناقض والتنافر، والنقص والعيب، وكيف لا! وترك الترجيح و إهمال البحث في طُرُقه يؤدي إلى تعطيل الأدلة والأحكام، فالأدلة الشرعية متفاوتة في مراتب القوة تحتاج إلى معرفة ما يقدّم منها وما يؤخّر، لئلا يؤخذ بالأضعف منها مع وجود الأقوى، كما يعرض لها التّعارض والتّكافؤ فتصير بذلك كالمعدومة فيحتاج إلى إظهار بعضها بالتّرجيح ليُعمَل به، وهذا هو الاعتصام بالكتّاب والسّنَّة والتّمسك بهما، الذي لا يتحقق إلاّ بدفع ظاهر التّعارض فيهما والواقع بينهما ، والتّرجيح أحد سبل دفع هذا التّعارض، ولمّا كان باب التّرجيح وطُرُقه متشعباً وطويلاً، اقتصرت دراستى على طُرُق التّرجيح عند إمام من أئمّة المالكية، ابن العربي المعافري الإشبيلي (ت ٤٣٥هـ)، الإمام الجهبذ الذي جمع بين شتّى الفنون والعلوم، مع ما له من الإشبيلي (ت ٤٣٥هـ)، الإمام الجهبذ الترجيح بين الأقوال، واعتباره للرّاجح قولاً مهاً، النّصيب الأوفر والحظّ الأكمل في الترجيح بين الأقوال، واعتباره للرّاجح قولاً مهاً، وغرضا سامياً، لا يتوصل له بهوى أو ذوق شخصي، لا سيمّا إن كان هذا الرّاجح يتعلّق بكتاب الله، الذي لا بدّ من طلب أصحّ الأوجه في تفسيره.

والقاضي أبو بكر ابن العربي يعدّ من نوابغ المذهب المالكي، ومن الفقهاء الذين بلغوا درجة مجتهد المذهب، وكان لهم القدح المعلّى في الانتصار لمسائله، والترّجيح والردّ طبقاً لموافقة الدّليل وعدمه، ولمكانة هذا العالم الجليل ولأهمية العلوم التي برع فيها كانت ترجيحاته من الترّجيحات المهمّة الجديرة بالبحث عن عِللها، لذلك آثرت في هذا البحث أن أتصدّى لتحليل طُرق ترجيحات ابن العربي في كتابه «أحكام القرآن» ودراستها، للكشف عن منهجه في الاستنباط من القرآن الكريم.

قيمة هذا الموضوع وأهميته تكمن في الأثر النّاجم عن تفاوت الأقوال من حيث القوة والتأثير عند وجود تنازع واختلاف بينها، فاستحضار طُرق التّرجيح والنّظر فيها، يُمَكِّن الباحث من تنقيّة ما في كتب التفسير من أقوال شاذة ومنكرة، وتقويم كثير من أقوال المفسرين التي هي محلّ نظر ونقد من المحققين، ويُسهم هذا الموضوع على اعتهاد المناقشة والموازنة والمقارنة والتّرجيح المقترن بالتّدليل والتّعليل، ممّا يُكسب الباحث ملكة علميّة قويّة تعينه على إدراك الرّاجح من تفسير القرآن العظيم، كها أنّ معرفة الضوابط العامة والقواعد الأساسيّة تُعين على الفهم الجيّد للنّصوص الشرعيّة، وترجيح صحيح القول عن سقيمه، هذا كلّه يُضاف إلى المكانة العلميّة المرموقة والمعروفة التي اشْتُهِر بها ابن

العربي بين العلماء، وقيمة كتابه "أحكام القرآن" الفقهيّة والتفسيريّة، حيث استفاد منه كثير من المفسرين الذين جاءوا بعده.

والكلام عن طرق الترجيح ليس كلاما وليداً محدثاً خرج من غير مثال سابق بل ظهر منذ تأسيس علم أصول الفقه على يد الإمام الهمام القرشي، محمّد بن إدريس الشّافعي (ت ك ٢٠٤هـ) غير أنّه لم يكن مكتمل النّضج يانع الثمرة، كها كتب -رحمه الله- أيضاً في المختلف الحديث"، وكذلك ابن قتيبة الدّينوري (ت٢٧٦هـ) في مختلف الحديث ومشكل القرآن، وكذا الطّحاوي (ت٢٣١ههـ) في كتابه "تأويل مشكل القرآن"، وموضوعنا هذا لم يفرد بالذّكر في علم أصول الفقه، باب التّعارض والتّرجيح فقط، بل ذُكر أيضاً في باب الدّلالات منه، التي تُميط اللّثام عن الألفاظ والتّراكيب فتجيّل الألفاظ الإفرادية وتوضّح الأساليب التّعبيرية، وكلّ هذا نجده عند الأصوليين كأبي الحسين البصري المعتزلي (ت٢٠٦ههـ)، وأبي المعالي الجويني (ت٢٠١ههـ)، وأبي المعالي الجويني (ت٢٠٤ههـ)، وأبي المعالي المعالي المويني (ت٢٠٤ههـ)، وأبي المحاق الشيرازي (ت٢٠٤ههـ)، وأبي حامد الغزالي (ت٥٠٥هـ)، والشريف التلمساني (ت٢٠٦هـ)، وابن قدامة المقدسي (ت٢٠٦هـ)، والشريف التلمساني (ت٢٠٥هـ)... إلخ.

ولم يقتصر الأمر على الأصوليين بل كان للمفسّرين أثرٌ كبير في إرساء قواعد رفع التّعارض والتّرجيح، وضبط المعالم الأساسيّة التي تُعِين على التّفسير السّليم لكلام ربّ العالمين، فحرص أهل هذا الشّأن على الحيلولة دون العبث بتفسير القرآن بدون دليل، فعمدوا بعد طول تأمّلٍ في مصادره، واستقراءٍ لمعالمه، وجمع لأقواله، إلى استنباط مجموعة

من القواعد والضوابط التي جُعِلَت بمثابة الميزان الذي يُعْرَف به التّفسير المقبول من المردود، وبُثّت في كتب علوم القرآن، منها على سبيل الذِّكر لا الحصر: "البرهان في علوم القرآن"، الكتاب الماتع لبدر الدين الزركشي (ت٩٤٥هـ)، وألّف جلال الدّين السيوطي (ت ٩١١هـ) كتاباً وافياً سمّاه: "الإتقان في علوم القرآن"، ثمّ ألّف محمد عبد العظيم الزرقاني كتابه المشهور: "مناهل العرفان في علوم القرآن"...إلخ.

وفي القرن الرّابع عشر هجري انتبه الباحثون في الدّراسات الأصوليّة، والتفسيريّة إلى أهمية الكتابة في موضوع التّعارض والتّرجيح وما يتعلق به، فظهرت كتابات مختصّة بذلك منها:

1 - "التّعارض والتّرجيح بين الأدلّة الشرعيّة" (۱۱)، للدكتور عبد اللطيف البرزنجي، وهو كتاب يَعْرِض بحثاً من أبحاث أصول الفقه الإسلامي، وهو التّعارض والتّرجيح بين الأدلّة الشرعيّة، فعرض فيه ضوابط هذا الموضوع، وما هي الأمور التي نستطيع من خلالها أن نرجّع دليلاً على دليلٍ يعارضه، فتكلم في معنى التّعارض والتّرجيح، والأدلّة الشرعيّة، وشروط التّعارض، وأركانه، وحكمه، وأنواعه، والأمور التي يُمْكِن التّرجيح من خلالها كسند الحديث، ومتنه، والتّرجيح بالحكم، وغير ذلك من المباحث الكثيرة.

(۱) - بيروت، مط: دار الكتب العلمية، ط: ١، سنة: ١٩٩٣م

- ٢- "التّعارض والتّرجيح عند الأصوليين" (١) كتبه الدكتور محمد إبراهيم الحفناوي، جمع فيه قواعد التّرجيح عند الأصوليين.
- ٣- "قواعد الترجيح عند المفسرين" (١٠)، للدكتور حسين الحربي، وهو عبارة عن دراسة نظرية تطبيقية، تناولت قواعد الترجيح بشكل عام دون تتبع لأيِّ منهج من مناهج المفسرين.
- إدراسات في قواعد الترجيح المتعلقة بالنّص القرآني في ضوء ترجيحات الرّازي"(")، للدكتور عبد الله بن عبد الرحمن بن سليهان الرُّوميّ، ذكر فيه نوعاً من أنواع الترّجيح، وحصره على منهج الإمام الرّازيّ، وقع هذا الكتاب في يديّ في السنّة الأخيرة من إعداد هذا البحث ، فاستفدت منه مع جملة الكتب المذكورة آنفاً.

أمّا كتاب هذه الدّراسة (أحكام القرآن) لابن العربي، حامت حوله بحوث عديدة، تناولت شخصية مؤلّفه؛ لكونه مدرسة من المدارس في الفقه المالكي المُهِمَّة والحَرِيَّة بالبحث فيها، حيث أُفْرِدَت بدراسات قديمة وحديثة صبّت في ترجمة القاضي ومنهجه في

<sup>(</sup>١) - القاهرة، مط: دار الوفاء للطباعة والنشر، ط: ١٩٩٩م

<sup>(</sup>٢) - الرياض، مط: دار القاسم للنشر، ط: ١، سنة: ١٤١٧هـ، ١٩٩٦م.

<sup>(</sup>۲) - الرياض، مط: دار التدمرية، دار ابن حزم، ط: ۱، سنة: ۱٤٣١هـ ۲۰۱۰م.

الفقه، وفي أصول الفقه، والحديث، واللغة، والتفسير، وعلوم القرآن ومن هذه الدراسات التي تناولت كتاب ابن العربي ومنهجه فيه وشخصيته ما يأتي:

- أبو بكر ابن العربي وطريقته في دراسة آيات التشريع بكتابه أحكام القرآن،
   رسالة ماجستير بجامعة الأزهر ، للباحث كال الدين عبد المجيد، سنة
   ١٣٨٦م اطلعتُ عليها مصورةً ولم يتعرض الباحث لمنهجية ابن العربي في
   الاستنباط ، وإنها تحدث عن منهجه في التفسير عموماً .
- منهج ابن العربي في كتابه أحكام القرآن ، رسالة ماجستير بجامعة الإمام
   منهج ابن سعود ، للباحث صالح عبد الرحمن البليهي ، سنة ١٤٠١هـ
   اطلعتُ عليها وهي عن منهج ابن العربي في التفسير ، ولم تتعرض لمنهجه في الاستنباط.
- ٣- ابن العربي المالكي الإشبيلي وتفسيره أحكام القرآن ، للدكتور مصطفى إبراهيم المشني، مطبوعة بدار الجيل ببيروت، ودار عار بالأردن سنة المدار الجيل ببيروت، ودار عار بالأردن سنة المدار الحيام ، وهي عن منهجه في التفسير عموماً ، وخصت منهجه في استنباط الأحكام بمبحث في اثنتي عشرة صفحة من ٢٩٩ حتى ٣١١ على وجه الاختصار والإيجاز. وهي الرسالة الوحيدة التي نصت على منهجه في الاستنباط ضمن مباحثها من الدراسات التي اطلعت عليها .
- ٤- اختيارات القاضي أبي بكر بن العربي الفقهية من كتابه أحكام القرآن،
   للطالب أحمد مصطفى سانو. رسالة ماجستير بقسم الثقافة الإسلامية

بجامعة الملك سعود. وهي رسالة خاصة باختياراته الفقهية، ولم تتعرض لنهجه في الاستنباط من القرآن.

- ترجيحات ابن العربي في التفسير من خلال كتابه أحكام القرآن، تحقيق ودراسة من أول سورة الفاتحة إلى نهاية سورة النساء، رسالة دكتوراه بالجامعة الإسلامية، للباحث محمد سيدي عبد القادر، سنة ١٤١٨ه.. وهي عن منهج ابن العربي في الترجيح بين الأقوال عند اختلاف المفسرين، ولم تتطرق الرسالة إلى منهج الاستنباط.
- ترجيحات الإمام ابن العربي في كتابه أحكام القرآن، من أول سورة المائدة إلى
   آخر الآية (٣٤) من سورة التوبة، رسالة دكتوراه بالجامعة الإسلامية،
   للباحث: آدم عثمان على، سنة ١٤٢٤هـ.
- ٧- ترجيحات الإمام ابن العربي في كتابه أحكام القرآن عرض ودراسة من أول
   سورة مريم إلى آخر سورة العنكبوت ، رسالة دكتوراه بجامعة أم القرى
   للباحثة عواطف أمين البساطى، سنة ١٩٩٧م.

غير أن هذه الدراسات أغفلت جانبا مُهِماً وموضوعاً دقيقاً، يتمثل في طُرُق الترجيح عند ابن العربي من خلال كتابه (أحكام القرآن)، الذي لم يتطرق إليه باحث من قبل (الله على وجه التَّتبع والاستيعاب، على الرغم من اشتال كتابه على استنباطات

<sup>(</sup>١) - هذا بعد التّنقيب والبحث الذي ساير مدّة الدّراسة.

دقيقة ومتباينة في علوم متعددة من فقه وعقيدة ولغة وإعجاز وتاريخ وتفسير، والتي تظهر قيمتها فيها ينتج عنها من ثمرات تطبيقية من جهة تحقيق مقاصد التشريع الإسلامي وأهدافه في جميع أنواع العلوم، ومن جهة استخراج الأحكام وفق المصادر والأصول الشرعية.

يكون ذلك من خلال دراسة طُرق ترجيحات المفسر ابن العربي، والتّأمل فيها، وبيان القواعد التي بنى عليها الإمام ترجيحاته، وكيف علّل ما ذهب إليه؟ وتوظيفه للغة العرب التي نزل بها القرآن، مع طريقة استخدمه قواعد أصول التفسير (علوم القرآن) في اختياره للأقوال التي ذهب إليها، واكتشاف توغّله \_رحمه الله\_ في علوم اللغة، حيث علّل كثيراً ممّا ذهب إليه، بقواعد نحوية، وصرفية، وبلاغية، ستكون محلّ اللغة، حيث علّل كثيراً ممّا ذهب إليه، بقواعد نحوية، وصرفية ، وبلاغية، ستكون محلّ بحثى في هذه الدراسة إن شاء الله.

وموضوع البحث هذا، موضوع أصولي تفسيري يندرج ضمن عِلَلِ الترجيح وكيفية الاستدلال بالدّلائل التفصيلية، لذلك سيُتَبع المنهج الاستقرائي من خلال الجمع والوصف والتّحليل والمقارنة والتّعليل للوصول إلى النتائج...وقد انتَظَمَت مسائل هذا البحث بعد المقدّمة والتّمهيد في ثلاثة أبواب، ثم انتهت بخاتمة:

### خطة البحث:

- مقدمة
- التمهيد وفيه: ثلاثة مباحث

المبحث الأول: التعريف بالإمام ابن العربي - رحمه الله -، ويشتمل على ما يلي:

- ١ اسمه، ونسبه، وكنيته، ولقبه.
  - ٧ مولده.
  - ٣- نشأته.
  - ٤ طلبه للعلم.
  - ٥ أشهر شيوخه.
    - ٦ تلاميذه.
- ٧- مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه.
  - ۸- مذهبه الفقهي وعقيدته.
    - ٩ مؤلفاته.
    - ۱۰ و فاته.

المبحث الثاني: التعريف بكتاب أحكام القرآن لابن العربي، وبيان منهجه فيه .

المبحث الثالث: تعريفات أساسية.

الباب الأول: طُرق ترجيح متعلقة بالنص القرآني

تمهيد:

الفصل الأول: طُرق ترجيح متعلقة بالقراءات ورسم المصحف.

المبحث الأول: القراءة الثابتة لا ترد وهي كآية مستقلة.

المبحث الثاني: معنى القراءة المتواترة أولى بالصواب من معنى الشاذة.

المبحث الثالث: التفسير والإعراب الموافق لرسم المصحف أولى من المخالف له.

الفصل الثاني: طُرق ترجيح متعلقة بالسياق القرآني.

المبحث الأول: إدخال الكلام في معاني ما قبله وما بعده أولى من الخروج به عنهما إلا بدليل.

المبحث الثاني: لا يُعدل عن ظاهر القرآن إلا بدليل.

المبحث الثالث: تحمل معانى القرآن على أسلوبه ومعهود استعماله.

الباب الثاني: طُرق ترجيح متعلقة بالسنة والآثار والقرائن.

الفصل الأول: طُرق متعلقة بالسنة النبوية.

المبحث الأول: إذا ثبت الحديث وكان نصاً في الآية فلا يصار إلى غيره.

المبحث الثاني: إذا ثبت الحديث وكان في معنى أحد الأقوال فهو مرجح له على ما خالفه.

المبحث الثالث: كل تفسير خالف القرآن أو السنة أو الإجماع فهو رد.

الفصل الثاني: طُرق متعلقة بالآثار.

المبحث الأول: سبب النزول الصحيح الصريح مرجح لما وافقه.

المبحث الثاني: فهم السلف حجة على من بعدهم.

المبحث الثالث: تفسير جمهور السلف مقدم على كل تفسير شاذ.

الفصل الثالث: طرق متعلقة بالقرائن في السياق أو خارجية

المبحث الأول: الترجيح بقرائن خارجية.

المبحث الثاني: ما تأيَّد بقرآن مُقَدَّم على ما عداه.

المبحث الثالث: القول الذي يعظم مقام النّبوّة أولى من غيره.

الباب الثالث: طُرق التّرجيح بالقواعد المتعلقة بلغة العرب

الفصل الأول: طُرق تتعلق باستعمال العرب للألفاظ والمعاني.

المبحث الأول: ليس كل ما ثبت في اللغة صح حمل القرآن عليه.

المبحث الثاني: العموم أولى من التخصيص والإطلاق أولى من التقييد

الفصل الثاني: قواعد التّرجيح المتعلقة بقضايا لغوية

المبحث الأول: القول بعود الضمير

المبحث الثاني: الاشتقاق والصرف

الفصل الثالث: طُرق تتعلق بالإعراب.

المبحث الأول: يجب حمل كتاب الله على الأوجه الإعرابية اللائقة بالسياق والموافقة لأدلة الشرع.

المبحث الثاني: يجب حمل كتاب الله على الأوجه الإعرابية القوية والمشهورة دون الضعيفة والشاذة والغريبة

خاتمة: أعرض فيها جميع ما توصلت إليه في بحثي، مع ذكر التّوصيات التي أرى الأخذ مها.

وتجدر الإشارة إلى أنّني حرصت أن تكون الأمثلة التطبيقيّة الواردة في الرّسالة من نصوص الوحيين دون غيرهما، فعزوت الآيات القرآنيّة إلى سورها من المصحف الشّريف مع ذكر أرقامها، مراعياً الرسم العثماني في كتابتها، كما خرجت الأحاديث

والأثار من مظانها، مع الاكتفاء بها في الصّحيحين أو أحدهما فأقول -مثلاً-: البخاري، كتاب: كذا، باب: كذا، رقم الحديث على حسب ما في النّسخة المذكورة، فإن كان في غيرهما خرجته مع ذكر درجته من حيث الصّحة؛ وفق الصناعة الحديثية مقتصراً في الغالب على تصحيحات الأثمة باختصار أقوالهم، هذا بعد ذكر من خرّجه من مشاهير دواوين السنة، مع مراعاة الضبط والتشكيل، واقتصرت على التمثيل لطرُق الترجيح غالباً، مع عدم الاستطراد في المسائل الفقهية، كها قمت بتعريف المصطلحات المذكورة في البحث إمّا في متنه إن أمكن ذلك، أو أثبته في الهامش إن لم يحتمله المتن، وعزوت القول المُقتبس لقائله، والفِكْرة لصاحبِها أو مكانها بقولي: "ينظر"، مع ذكر معلومات المصنفات تأليفاً ونشراً في أوّل مرّة، ثمّ لا ألتفت إلاّ للمُوّلَف والمُؤلِّف إن تكرّرت، وأيُّ اقتباس اقتبسته من كتاب "أحكام القرآن" فهو مشكول، ولم أترجم للأعلام في الهوامش لئلا تكون مثقلة كثيراً، وعوضّت عنها بذكر تعريف مختصر لكلّ عَلَم في فهرس الأعلام الملحق في آخر البحث إلاّ أني لم أذكر ابن العربي في الأعلام لكثرة وروده.

وتسهيلاً على القارئ للوصول إلى مطلوبه ألحقت البحث بفهارس منهجيّة على الترتيب التّالى:

- فهرس الآيات.
- فهرس الأحاديث.
  - فهرس الأثار
  - فهرس الأشعار.
  - فهرس الأعلام.

- فهرس المصادر والمراجع.
  - فهرس الموضوعات.

وقد وقعت بعض الرموز في البحث وخاصّة في الهوامش، فرمزت بـ (ج)للمجلد، و(ص) للصّفحة، و(رقم) لرقم الحديث، و(ت) لتاريخ الوفاة.

لا أبرّر عجزي في آلتي المعرفيّة، ولا تقصيري في بحثي بسب سهو وغفلة، فإن ذلك كلّه حاصل، ولكنّ موضوع طُرُق الترّجيح، موضوع غَمْرُ اللَّجَّة، واسع الذُّيول، شاق الطريق، بعيد المدرك، فلذلك أرجو أن أكون مقبول العذر عند وجود الخلل، مُسامح عند وقوعي في الخطأ والزلل، وقلمي جاهز لرتق الفتق، وإصلاح الثُّلم، وتصويب الخطأ، لما يشير به عليّ السّادة الأساتذة، أعضاء اللجنة المناقشة، فلهم مني الشّكر الجزيل، والاعتراف النَّبيل، والتقدير العظيم، بها يقدمونه من نصح كريم.

وفي الختام أحمد الله المستحق للحمد ، المحب للمدح والثناء؛ على ما أنعم به علي من إتمام هذا البحث، فهو أهل الحمد، وأحق من يُحمد، وأعظمُّ من يُمجّد، لا أحصي ثناءً عليه هو كها أثنى على نفسه، خلقني وأخرجني من بطن أمّي لا أعلم شيئاً، وعلّمني ما لم أكن أعلم، وكان فضله على عظيهاً.

وأرفع اسمى عبارات الشكر إلى كلّ من اتصل فضله عليّ بسبب أو نسب امتثالاً لقول الله عزّ وجلّ: ﴿ أَنِ ٱشْكُرْ لِللَّهِ وَمَن يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشَكُرُ لِنَفْسِدِ مَ ﴾ [لقمان: ١٢]، وقول وقوله تعالى: ﴿ أَنِ ٱشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَى ٱلْمَصِيرُ ﴿ اللَّهِ كَا اللَّهُ اللَّهُ عَالَى: ﴿ أَنِ ٱشْكُرْ لِي وَلُوَالِدَيْكَ إِلَى ٱلْمَصِيرُ ﴿ اللَّهُ كَا اللَّهُ اللَّهُ عَالَى: ﴿ أَنِ ٱشْكُرْ لِي وَلُوالِدَيْكَ إِلَى ٱلْمَصِيرُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَالَى: ١٤]، وقول

رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من حديث أبي هريرة: « مَنْ لاَ يَشْكُرِ النَّاسَ لاَ يَشْكُرِ النَّاسَ لاَ يَشْكُر اللهُ ﴾(١).

ولله درّ القائل:

لَقَلَّ امرُ قُ تَلقاهُ لله شاكِراً \*\*\* وقلَّ امرقُ يرضَى له بقضاءِ وللّه وقلَّ امرقُ يرضَى له بقضاءِ وللّه ولله والله والله أحسانٌ وفضلُ عطاء (")

وأزنُّ أروع عبارات الشكر والعرفان إلى كلّ من له عليّ يدٌ بيضاء؛ أثمرت هذا الجهد المتواضع، وأخصّ بالذكر أستاذي وشيخي الفاضل الدكتور: مَمْحَامِي مُخْتَار وفَقَه الله تعالى وسدّة خطاه؛ الذي أتحفني بعلمه، وشملني بحسن توجيهه وحلمه، فجزاه الله عنّي خير الجزّاء، وأجزل له المثوبة وأحسن له العطّاء.

ولا أنسى شكر القائمين على هذا الصّرح العلمي الشامخ كليّة العلوم الإنسانيّة ولا أنسى شكر القائمين على هذا الصّرح العلمي الشاميّة بوهران.

(۱)- أخرجه الترمذي، وقال: "هذا حديث حسن صحيح"، كتاب: البرّ والصّلة، باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك، رقم: ١٩٥٤، وعلّق عليه أحمد شاكر يقوله: "حديث حسن صحيح"، وهو عند أبي داود وغيره بلفظ « لا يَشْكُرُ الله مَنْ لا يَشْكُرُ النّاسَ »، كتاب: الأدب، باب: في شكر المعروف، رقم:

. ٤ ٨ ١٣

(۲) - ديوان أبي العتاهية، تحقيق، عمر فاروق الطباع، (بيروت، مط: شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم، سنة: ٢٠٠٤م)، مطلعها، لعَمْرُكَ، ما الدّنيا بدار بَقَاءِ، ص: ٢٣.

وأختم شكري لكلّ من نفعني بفائدة، وقرّب لي شاردة، وأهدى لي عيباً، وصحح لي خطأً، وناولني كتاباً، ولقّم لي أفكاراً، فأحسن الله مثوبته، ورفع الله درجته، وأخلص الله عمله، وختم له ولنا بالحسنى – آمين – .

والله أسال أن ينفعني بها علمني، ويعلمني ما ينفعني، وأن يجعل عملي موافقاً لما علّمني، وأن يجعل عملي خالصاً، وعن القبول ليس قالصاً، و أسأل الله العظيم ربّ العرش الكريم بكلّ أسهائه الحسنى، وصفاته العُلّى، وباسمه الأعظم المعظم الذي إذا سُئِل به أعطى وإذا دُعِيّ به أجاب، أن يسدّد خطاي إلى مرضاته، ويرزقني وكلّ من قرأه، أو صحّحه، أو نقده ،أو نظر فيه، الفردوس الأعلى في جنّاته، بغير حساب ولا سابقة عذّاب، إنّه أرحم الرّاحين وأكرم الأكرمين، هو حسبي ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

# التمميد

وفيه ثلاثة مباحث

المبحث الأول: التعريف بالإمام ابن العربي.

المرحد الثاني: التعريف بكتاب أحكام القرآن لابن العربي، وبيان منهجه فيه.

المرجد الثالث: تعريفات أساسية.

## المبحث الأول:التعريف بالإمام ابن العربي

اسمه وكنيته: هومحمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمد بن العربي المعافري الإشبيلي المالكي، المعروف بالقاضي أبي بكر بن العربي، فكنيته أبو بكروأبوه (أبومحمد) من فقهاء إشبيلية وزعمائها السياسيين (1)، قال ابن بشكوال: "الحافظ المستبحر ختام علماء الأندلس وآخر أئمتها وحُفَّا ظِها (2).

ويشترك ابن العربي هذا مع ابن عربي الطائي الصوفي صاحب ( الفتوحات المكيّة) في الكنية واللقب، فكل منها يكنى أبا بكر، كما يلقب كل منهما بابن العربي ، غير أن أهل المشرق

<sup>(</sup>۱)-الغُنيْة، القاضي عياض، تحقيق: ماهر زهير جرار، (بيروت، مط: دار الغرب الإسلامي، ط: ١، سنة: ١٤٠٧هـ/ ١٩٨٧م) ص: ٦٦، سير أعلام النبلاء، الإمام أبو عبد الله شمس الدين محمد الذهبي، تحقيق شعيب الأرنؤوط ورفيقه (بيروت، مط: مؤسسة الرسالة، ط: ١، سنة: ١٤٠٥هـ، ١٩٨٥م) ج: ٢٠، ص٧٩، تاريخ قضاة الأندلس، أبو الحسن عبد الله الحسن النبهاني (ت٩٧هـ)، (بيروت، المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع)، ص٥٠، الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب، ابن فرحون، إبراهيم بن علي المالكي (ت٩٧هـ)، تحقيق: د. الأحمدي (القاهرة، مط: دار النصر للطباعة) ج: ٢، إبراهيم بن علي المالكي (ت٩١٩هـ)، تحقيق علي محمد عمر، (القاهرة، مط: مكتبة وهبة، ط١، سنة: ١٩٣٩هـ/ ١٩٧٦م)، ص: ١٠، طبقات المفسرين، الحافظ شمس الدين محمد بن علي بن أحمد الداودي، تحقيق: علي محمد عمر، (القاهرة، مط: مكتبة وهبة، ط١، شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، محمد بن محمد بن مخلوف، سنة: ١٩٩٧م)، ج٢، ص: ١٦، سالتين العربي) ج١، ص٢٠.

<sup>(</sup>٢) - أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض، المقري، تحقيق مصطفى السقّا ورفاقه، (القاهرة، مط: لجنة التأليف والترجمة والنشر، سنة: ١٩٤٢م)، ص٢٥٦.

يفرِّقون بينهما بأل التعريف، فيطلقونعلى الإشبيلي ( ابن العربي) وعلى الطائي الصوفي ( ابن عربي) بينها أهل الأندلس يطلقون على الطائي ( ابن العربي) أيضاً ().

## مولده ونشأته:

الطبعة الأولى ١٤١٩هـ- ١٩٩٨م

ولد ابن العربي المالكي بإشبيلية سنة ( ٤٦٨هـ)، في أسرة جمعت بين علوم الدين وبين مناصب الدنيا، فكان أبوه عالماً فقيهاً، شاعراً ماهراً، خطيباً مفوّها، تقلّب في المناصب السياسيّة حتى كان وزيراً مفوضاً، ترأس وفد إشبيلية إلى المنتصر العباسي، وكان بصحبته ابنه أبو بكر، فتلطفا في القول، وأحسنا في الإبلاغ، وطلبا من الخليفة أن يعقد (لابن تاشفين) على المغرب والأندلس، فعقد له ، وعادا إلى الأندلس، وتبوأ مكانة سياسية مرموقة عند ( المعتمد بن عباد) أيضاً (2)، قال المحدث أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن بشكوال: قرأت عليه بإشبيلية، وسألته عن مولده، فقال لي: ولدت ليلة الخميس لثمان بقين من شعبان سنة ثمان وستين وأربع مائة؛ وتوفي رحمه الله بالعدوة، ودفن بمدينة فاس في ربيع الآخر سنة ثلاث وأربعين وخمس مائة (1). وجاء في كتاب الأعلام للزركلي: "أبو بكر ابن

<sup>(</sup>۱) - ويختلف الإشبيلي عن الطائي في المولد والوفاة مكاناً وزماناً ، فمولد ابن عربي الصوفي كان بـ: ( مرسية) من أعمال الأندلس سنة ( ٥٦٠هـ) وكانت وفاته بدمشق سنة ( ١٣٨هـ) أما ابن العربي بإشبيلية سنة ( ٢٦٨هـ)، ينظر: تذكرة الحفاظ للذهبي: ج٤، ص٦٦ دار الكتب العلمية بيروت لبنان

<sup>(</sup>۲)—الكامل في التاريخ، أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني، ابن الأثير (ت ٢٣٠هـ)، (بيروت، مط: دار الكتب العلمية، ط:٣، سنة: ٢٠٣هـ)، ٩٨٣م)، ج٩، ص ٢٣٠.

<sup>(</sup>۱)- الصلة، ابن بشكوال، أبو القاسم خلف بن عبد الملك (ت٩٧٥هـ)، (القاهرة، مط: الدار المصرية للتأليف، ط:١، سنة: ١٩٦٦م)، ج:٢، ص:٥٩٠ ينظر: تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام،

العربي (٢٦٨ ع- ٤٥٣ هـ = ٢٠٧٦ - ١٠٤٨ م) محمد بن عبد الله بن محمد المعافري الإشبيلي المالكي، أبو بكر ابن العربي: قاض، من حفاظ الحديث. ولد بإشبيلية، ورحل إلى المشرق، وبرع في الأدب، وبلغ رتبة الاجتهاد في علوم الدين. وولي قضاء إشبيلية، ومات بقرب فاس،ودفن بها"(2)، يقول الذهبي: "وقد وجدتُ بخطي أنه توفي سنة ستٍ وأربعين، فها أدري من أين نقلته. ثم وجدت وفاته في سنة ست في تاريخ ابن النجار، نقله عن ابن بشكوال، والأول الصحيح إن شاء الله"(3).

لقد نشأ ابن العربي في هذه البيئة الطيِّبة التي جمعت بين أصالة العلم والثقافة، وبين المكانة السياسية (٤)، وكان لهذه البيئة الأثر الواضح في صَقْل شخصيته العلميّة والثقافيّة، والطّابع الذي تميّز به فكرُه واتجاهه وخلقه وقوة شخصيته، والتأثير عليه علماً وتعليماً، حتى غدا إماماً منائمة عصره، شهد له بذلك أصحابالتراجم والمؤرِّخون، الذين سطَّروااسمه في سجلً الأعلامالخالدين.

إنّ الحياة العلمية والثقافية غالباً ما يكون لها ارتباط وثيق بالحياة السياسية، فالشعور بالاستقرار والأمن يهيّ الأجواء المناسبة للجِدّ والاجتهاد، وإعمال الفكر والبحث، وبالتالي فهو المناخالملائم للإنتاج العلمي والثقافي، وأمّا التفكك السياسي وانعدام الاستقرار وغياب

شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، تحقيق، د. عمر عبد السلام تدمري، (بيروت، مط: دار الكتاب العربي، ط:١، سنة: ١٤٠٧هـ/ ١٩٨٧م) ج:٣٧، ص: ٣٠٧

<sup>(</sup>۲)-الأعلام، خير الدين الزركلي، (بيروت، دار العلم للملايين، ط:٥، سنة:١٩٨٤م) ج٦، ص٢٣٠. -تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، الذهبي: ج:٣٧، ص: ١٦١.)١(

<sup>(1)-</sup>وخال أبي بكر بن العربي هو الحسن بن عمر الهوزني كان يجمع - أيضاً - بين التقدّم في العلم وبين المكانة السياسية. ينظر: السفر الخامس من كتاب الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة، أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الملك الأنصاري الأوسي المراكشي، تحقيق إحسان عباس، (بيروت، مط: دار الثقافة، سنة: ١٩٦٥م).

الأمن، والظلم والاستبداد، فكلّها عوامل تؤدي إلى ندرة وشحّ الإنتاج العلمي والثقافي؛ لأنّ التفرّغ للعمل السياسي غالباً ما يكون على حساب التفرّغ للعلم والمعرفة، وهذا في الحالة العادية، كها أنّ العكس قد يكون صحيحاً، والنتيجة قد تكون على خلاف التصوّر المعهود، فقد يولّد الشعور بعدم الاستقرار، وانعدام الأمن والظلم السياسي والاجتماعي وضعاً معيناً، يفجّر بركاناً ثقافيّاً وعلميّاً، يكون وسيلة للتغيير والإصلاح، وتزدهر بالتالي الحركة العلميّة، وتشمل النهضة جوانب متعددة من حياة الأمة.

ترعرع وكبر ابن العربي في فترة حكم دولة المرابطين (٤٤٨هـ- ٥٤١ههـ)،وإذاما نظرنا إلى هذه الدولة التي عاش في ظلها ابن العربي نجد أن عامل الأمن والاستقرار - الذي حضيت به دولة المرابطين أن في شتى الميادين، السياسية و الاقتصادية والاجتهاعية - عامل الأمن والاستقرار فجّرا طاقته وطاقة العلهاء المعاصرين له، لقد حكم المرابطون الأندلس بعد عصر ملوك الطوائفبزعامة الملك الهمام والمجاهد الصالح (يوسف بن تاشفين)الذي انتظمت بلاد الأندلس في ملكه، وتوحدت كلمتهم تحت لوائه، واتصلت هزائم النصارى على يده، وخاطب الخليفة العباسي المستنصر ببغداد ليعقد له الولاية على المغرب والأندلس فعقد له ، يقول ابن عذارى في تاريخه المعجب في تلخيص أخبار المغرب: "وحين ملك يوسف أمير المسلمين جزيرة الأندلس وأطاعته بأسرها، ولم يختلف عليه شيء منها، عدّ من

<sup>(1) -</sup> حاول المستشرقون أن يُلطِّخوا دولة المرابطين، وخصوصًا الأمير يوسف، وشنُّوا حملة مسعورة على جهاده إلا أنهم اصطدموا بحقائق التاريخ الناصعة التي دلَّت على عظمة الأمير يوسف ودولته الميمونة، كها وصف المؤرخون المنصفون الأمير يوسف بأنه كان حازمًا ضابطًا للنفس ماضي العزيمة عالي الهمة، تحركه عقيدته الإسلامية وشريعته الربانية، أمَّا دولة المرابطين فقد أثبت التاريخ أنَّها دولة حضارة وعلم وثقافة، وما قام به أعداؤها من وصفها بالتخلف الحضاري والتعصب المذهبي فهو قول باطل لا تسعفه الأدلة، عارٍ مِن الحقائق، وما كان دافع خصومهم مِن المُوَحِّدِين والأَندَلُسيين الذين حملوا عليهم حملة ظالمة إلا من باب التعصب الديني أو المذهبي، أو كراهية سياسية أو قومية حاولوا النيل من دولة المرابطين السنية. ينظر فقه التمكين عند دولة المرابطين، علي محمد الصلابي، ص٢٤٦.

يومئذٍ في جملة الملوك، واستحق اسم السلطنة، وتسمّى هو وأصحابهبالمرابطين، وصار هو وابنه معدودين في أكابر الملوك؛ لأن جزيرة الأندلس هي حاضرة المغرب الأقصى وأم قراه، ومعدن الفضائل منه، فعامة الفضلاء من أهل كلّ شأن منسوبون إليها ومعدودون منها، فهي مطلع شموس العلوم وأقهارها، ومركز الفضائل وقطب مدارها، أعدل الأقاليم هواءً، وأعذبها ماءً، وأعطرها نباتاً...

أرض يطير فؤادي من قرارته شوقاً لها ولمن فيها من الناس قوم جنيت جنى وردٍ بذكرهم فهل بلقياهم أجنى جنى آسي

فانقطع إلى أمير المسلمين من الجزيرة من أهل كل علم فحوله حتى أشبهت حضرته حضرة بني العباس في صدر دولتهم"(١).

وازدهرت الحركة الأدبية في دولة المرابطين في عهد الأمير على بن يوسف الذى اهتم بالشعر والأدب، وشجَّع الشعراء والأدباء؛ فتوافدوا على بلاطه من أهل الأَنْدَلُس، وكان الشعراء يقصدون ولى عهد الدولة في زمن الأمير على بن يوسف لمدح ابنه تاشفين، كما حظي الشعراء في عصر على بن يوسف بمكانة عظيمة لدى الأسرة الحاكمة، وكبار القادة، وعمال الدولة على الأقاليم المختلفة (1).

استطاع يوسف بن تاشفين أن يفتح مدن الأَنْدَلُس، وأن يضم المالك إلى دولة المرابطين، وأسر بعض ملوك الأَنْدَلُس الذين ثبت تعاونهم مع النصارى، ووضعهم في المغرب إلى أن توفاهم الله، وبذلك قضى على مهزلة ملوك الطوائف. وأصبحت دولة المرابطين قوية عزيزة،

(۱) - ومِن الذين مدحوا الأمير على بن يوسف الشاعر الكبير أبو العبَّاس أحمد بن عبد الله القيسي المعروف بالأعمى التطيلي حيث قال: يا قريع الأيام عن كل مسجد ... يا سليل الأذواء والأقيال لك من تاشفين أو من أبي ... يعقوب ذكر مكارم وفعال

الأعمى التطيلي، الديوان، ص ٤٠١؛ فقه التمكين عند دولة المرابطين، على محمد الصلابي، ص ٢١٤

المعجب في تلخيص أخبار المغرب، ابن عذارى المراكشي، ص: ٢٢٧. (1)-

توحدت سياستها تحت ظل الإسلام، وغدت لها القوة والغلبة والظهور على الأعداء، حتى بسطت سيطرتها و نفوذها على كل الجزيرة في ذلك الوقت.

يصف ابن خلدون تلك الدولة وما وصلت إليه بزعامة ابن تاشفين فيقول: " وكانت أيامه فيها، وادعة، ولدولته على الكفر وأهله ظهوراً، وأجاز إلى العدوة فأثخن في بلاد العدو قتلاً وسبياً"(1).

كانت دولة المرابطين مبنية على أسس شرعية، ولذلك اهتمت بالعلماء والفقهاء الذين لا دوام لدولة تريد أن تحكم بشرع الله بدونهم، ولذلك كثر المُحَدِّثون والفقهاء،وقامت على دعامتين: الأولى: الدينية الأخلاقيّة بغية نشر الإسلام وتثبيته بالجهاد، والثانية: السياسية، ومهمَّتها مهاجمة النظم السياسية والظلم الاجتماعي، اللذين أرهقا الرعية بمختلف الوسائل المادية والمعنوية، وممّا يؤكّد هذه المهام والتبعات التي تكفّل بحملها ابن تاشفين ما جاء في المعجب في تلخيص أخبار المغرب: "وقام بأمره من بعده ابنه على بن يوسفبن تاشفين وتلقّب بلقب أبيه أمير المسلمين وسَمَّى أصحابه المرابطون، فجرى على سنن أبيه في الجهاد وإخافة العدو وحماية البلاد، وكان حَسَن السيرة، جيِّد الطويَّة، نزيه النفس، بعيداً عن الظلم، كان إلى أن يعدُّ في الزِّهَّاد والمتبتلين أقرب منه إلى أن يعدُّ في الملوك والمتغلِّبين، واشتدَّ إيثاره لأهل الفقه والدّين وكان لا يقطع أمراً في جميع مملكته دون مشاورة الفقهاء، فكان إذا وليَّ أحداً من قُضاته كان فيها يعهد إليه ألاَّ يقطع أمراً ولا يبتَّ حكومة في صغير من الأمور ولا كبير إلا بمحضر أربعة من الفقهاء، فبلغ الفقهاء في أيّامه مبلغاً عظيماً، لم يبلغوا مثله في الصدر الأول من فتح الأندلس....واتصلت حال أمير المؤمنين يوسف في إيثار الغزو،وقمع ملوك الروم، والحرص على ما يعود بالمصلحة على جزيرة الأندلس إلى أن توفي في شهورسنة ٩٣ ٤ هــ"(١).

<sup>(</sup>۲) - تاريخ العبر وديوان المبتدأ والخبر، ابن خلدون، (بيروت، مط: دار الكتاب اللبناني)، ج ۱۱، ص ٣٨٥. (۱) - المعجب في تلخيص تاريخ المغرب، المراكشي، ص: ٢٣٦ ـ ٢٦٥.

ممَّا تقدَّم، فإنَّ دولةً هذه سياستها، وهذه سيرة حاكمها، لا غرابة أن يكون لأصحاب العلم والفقه حظِّ وافرٌ فيها، لقد حظي أهل الفقه والعلم عنده فأكرم وفادتهم، ومكَّنهم في مراكز الدولة، ليصبحوا أصحاب السيادة والسلطة، وأهل الحل والعقد نظراً لما تحلَّى به هذا الأمير من صفات حسنة وأخلاق طيبة والتزام بالشريعة، قامت على أساسها دولته، وارتكزت عليها سيرته، ومما يؤكّد منزلة العلم والعلماء وأهل الفقه زمن المرابطين، ما ذكره المراكشي في وصف هذا العهد الزاهر فيقول: "لقد كان هذا العهد عهد العلم والفقه، حتى غدا كعهد بني العباس في صدر دولتهم، فلم يبقعالم من العلماء والفقهاء، ولا كاتب من أعيان الكتاب وفرسان البلاغة إلا حظى عنده") «

فاتضح جلياً كيف كان للعامل السياسي دوره الفعّال في دفع عجلة الحركة العلمية، وتنشيطها، واحترام العلماء والفقهاء، وتوليتهم سلطة التشريع والتخطيط والتنفيذ، وعكف الأندلسيون على كتب المشارقة دراسة وشرحاً ومعارضة واختصاراً، إلى جانب ما ألّفوه في مختلف العلوم من فقه وأصول ولغة ونحو ومعاجم وتاريخ وحديث وكتب تراجم وغيرها.

إن هذه الحقبة الزمنية، و البيئة الصالحة، وما نعمت فيه من استقرار سياسي وعدالة اجتهاعية، وما تمتعت به من القوّة والعزّة ومهابة الجانب، لأنها اتسمت بصدق الولاء والانتهاء للإسلام وسَمَت بسُمُوّ العلهاء والفقهاء، هذه الحقبة حظيت بمختلف أنواع المعارف والعلوم، والتآليف والتصانيف، وشهدت نبوغ علهاء أسهموا في حضارة المسلمين بخاصة، وفي الحضارة الإنسانية بصورة عامة، حقاً إن هذه التربة الخصبة هي التي نها فيها ابن العربي وشبَّ وترعرع، ونال حظاً وافراً من مختلف العلوم والمعارف، وتلقيَّ وأخذ عن أفذاذ الشيوخ، وأساتذة العلم، مما كان له أثر واضح ملموس في شخصيته العلمية التي أثرت في المكتبة العربية والإسلامية بمصنفات خلّدت اسمه على مدار التاريخ.

<sup>(</sup>۱) – المصدر السابق، ص: ۲۲۷.

## طلبه للعلم:

لقد تضافرت عوامل متعددة، أثّرت في شخصية ابن العربي العلمية والثقافية، وأبرزها:

أ- الحياة العلمية في عصره، كما سبق ذكرها ١٠٠٠.

ب- البيئة الخاصة: تقدّم أنّ ابن العربي نشأ في أسرة طيبة جمعت بين المكانة العلمية والسياسية، ولا ريب، فإن هذه مفاتيح العناية بالعلوم الشرعية ، كما أولى والد ابن العربي أهمية فائقة لابنه، عندما لحظ فيه شدة الإقبال على العلم والدرس وأدرك عنده حدة الذكاء، وقوة السماع والانتباه، فاصطحبه في الرحلات العلمية، والمهمات السياسية، مع الرعاية والتوجيه، ثمّا كان لذلك أثر واضح في تكوينه العلمي<sup>(2)</sup>.

وبجانب هذه الرعاية الفائقة الواعية، كان ابن العربي يتمتّع بمواهب وقدرات وطاقات، دفعته لخوض هذا البحر من العلوم والثقافات المختلفة.

بدأ ابن العربي التعليم في سن مبكرة، وقد أعانه على ذلك تلك المواهب والقدرات الذاتية وسعة الأفق وقوة الذكاء، ثم ما تحلّى به من أخلاق وتربية، تأدّب ببلده إشبيلية فقرأ القرآن والقراءات، والحديث واللغة والشعر والحساب، فحذق هذه العلوم منذ نعومة أظافره، وهو يعيش في كنف أبيه، وكان أوّل من تتلمذ عليه.

يحدّثنا المقري عن ابن العربي عند ذكره لمشايخ القاضي عياض فيقول: "القاضي الشهير الحافظ الإمام أبو بكر محمّد بن عبد الله بن محمّد بن عبد الله ابن أحمد بن العربي المعافري الأشبيلي، رحل إلى المشرق مع أبيه يوم الأحد، مستهل شهر ربيع الأول سنة خمس وثهانين وأربع مائة، فدخل الشام، ولقي بها أبا بكر محمّد بن الوليد الطرطوشي، وتفقه عنده، ورحل إلى الحجاز في موسم سنة تسع وثهانين، ودخل بغداد مرتين، وصحب أبا بكر

<sup>(</sup>١) - ينظر: ص: ٢٥، من هذا البحث.

<sup>(</sup>٢)- ينظر: ابن العربي الإشبيلي وتفسيره أحكام القرآن، مصطفى إبراهيم المشي، ص: ٢١.

الشاشي، وأبا حامد الطوسي الغزالي، وغيرهما من العلماء والأدباء، فأخذ عنهم، ثم صدر عن بغداد، ولقي بمصر والأسكندرية جماعة، ثم عاد إلى الأندلس سنة ثلاث وتسعين، وقدم إلى إشبيلية بعلم كثير، لم يدخل به أحد قبله، ممن كان له رحلة إلى المشرق.."".

يقول الشيخ صديق حسن خان في التاج المكلل: "إمام في الأصول والفروع، سمع ودرس الفقه والأصول، وجلس للوعظ والتفسير، وصنف في غير فن، والتزم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى أوذي في ذلك بذهاب كتبه وماله، فأحسن الصبر على ذلك كله"...

ويذكر أبو القاسم بن عساكر في تاريخ دمشق: "قدم دمشق وسمع بها الفقيه أبا الفتح المقدسي وأبا البركات بن طاوس وأبا الفضل ابن الفرات وأبا محمد عبد الله بن عبد الرزاق وأبا القاسم النسيب وأبا محمد بن الأكفاني وإبراهيم بن الصقيل وعبد الرحمن بن الحنائي وأبا عبد الله بن أبي العلاء وخرج من دمشق سنة إحدى وتسعين راجعا إلى بلده وكان قد سمع ببغداد طراد بن محمد ونصر بن أحمد بن البطر والحسين بن أحمد بن طلحة النعالي وأبابكر محمد بن طرخان وأبا عامر محمد بن سعدون وبمكة القاضي حسين بن علي الطبري وأبا نصر محمد بن هبة الله البندنيجي وتفقه على أبي بكر الشاشي وأبي حامد الغزائي وسمع ببلده خاله الفقيه أبا القاسم الحسن بن عمر بن الحسن الموزني" (1).

وذكر الشيخ العلامة أحمد بن محمد الشهيربالمقري التلمساني عن ابن العربي نفسه وهو يصف سنة حين حذق هذه العلوم فيقول: "حذقت القرآن ابن تسع سنين، ثم ثلاثاً لضبط الأحرف والقراءات، نحواً من عشرة بها يتبعها من إظهار وإدغام ونحوه، وتمرنت في العربية

<sup>-</sup> أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض، المقري، ج $^{"}$ ، ص $^{"}$ 77 -  $^{"}$ 10 أزهار الرياض

<sup>(</sup>۱ الطبع المحلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول ، صديق حسن خان، ( الهند، مط: المطبع الصديقى)، ص7.4.

<sup>(1) -</sup> تاريخ دمشق، ابن عساكر (ت ٧١٥هـ)، (بيروت، مط: دار إحياء التراث العربي، ط٣)،ج٥٥، ص٧٢

والشعر واللغة ثم رحل بي إلى المشرق... لم أرحل من الأندلس حتى أحكمت كتاب سيبويه، وكنت أحفظ بالعراق في كل يوم سبع عشرة ورقة"(2).

هذا وقد تنقل ابن العربي قبل رحلته إلى المشرق في حواضر الأندلس فنزل قرطبة قبلة العلم والعلماء آنذاك، وأخذ عن شيوخها وأكابر علمائها، ثم كانت الرحلة إلى المشرق.

والرحلة العلمية هي من مستلزمات العلم والمعرفة، تفرضها طبيعة البحث والتحصيل العلمي، كما ذكر هذا كثير من العلماء، لذا كانت سجيَّة وطبعاً لدى علماء المسلمين، بل إن بعضهم يرى وجوبها لما تشتمل عليه من فوائد وأهداف سامية، وتبرز قيمة الرحلة العلمية من خلال التزود بالمعارف والتمييز والتمحيص والترجيح، والتعرف على المذاهب والآراء والأساليب والفضائل والأخلاق وأنهاط التفكير، ثم التعرف على العادات والتقاليد والأعراف، تزود المرتحل بثروة علمية ومعرفية هائلة.

رحل القاضي أبو بكر للحج في سنة تسع وثهانين وأربعهائة فحج ولَقِي كثيراً من العلماء في موسم الحج، ثم عاد إلى بغداد مواصلاً أخذه من الشيوخ بجد لا يعرف الفتور، فأخذ عن الأئمة وعلى رأسهم حُجَّة الإسلام أبو حامد الغزالي، وقيَّد الحديث واتسع في الرواية، وأتقن مسائل الخلاف والأصول والأحكام على أئمة العلم في بغداد(1).

و ابن العربي عند تتبع ترجمته من كتب السير نجد أنّه رحل إلى المشرق كأقرانه من علماء الأندلس الراحلين طلباً للعلم والمعرفة، وتنقل في حواضر المشرق الإسلامي ومراكزه العلمية، والتقى بأكابر العلماء والشيوخ على مختلف تخصصاتهم ومواقعهم، وضرب سهماً وافراً في مختلف العلوم، وحقق الهدف والغاية من رحلته، بل كان ينفرد بهذه الغاية عمّن

<sup>(</sup>٢) - أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض، المقري، ج ٣، ص٦٢.

<sup>(</sup>١)-ينظر: البداية والنهاية، لابن كثير، ج١٢، ص٢٢٨.

<sup>(</sup>٢)-ينظر: أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض، المقري، ج ٣، ص٦٢.

شاركه في هذه الرحلة، ويذكر المقري في كتابه أزهار الرياض نقلاً عن أبي بكر: "كل من رحل لم يأتِ بمثل ما أتيْتُ به أنا والقاضي أبو الوليد الباجي، أو قال: لم يرحل غيري وغيرالباجي، وأما غيرنا فقد تعب، أو نحو هذا، مما لم تحضرني عباراته الآن"(2).

## أشهر شيوخه:

أخذ ابن العربي العلم عن شيوخ كُثُر، والتقى بعلماء في حواضر العلم في المشرق الإسلامي، يقول الداودي في طبقاته: "رحل إلى المشرق مع أبيه وفي مصر: التقى بأبي الحسن الخلعي، وأبي الحسن بن مشرف، ومهدي الوارق، وأبي الحسن بن داود الفارسي، وفي الشام: لقي أبا نصر المقدسي، وأبا سعيد الزنجاني، أبا حامد الطوسي الغزالي، وأبا سعيد الرهاوي، وأبا القاسم بن الحسن المقدسي، والإمام أبا بكر الطرطوشي وأخذ الفقه عنه وأبا محمد بن هبة الدين بن أحمد الأكفاني وأبا الفضل بن الفرات الدمشقي، وفي بغداد: لقي أبا الحسن المبارك عبد الجبار الصيرفي – ابن الطيوري – أبن الحسن علي بن أيوب البزاز، أبا بكر بن طرخان، الشريف أبا الفوارس طراد بن محمد الزينبي، جعفر بن أحمد السراج، ابا الحسن عبد القادر، أبا زكريا التبريزي، أبا المعالي ثابت بن بندار الحامي ونصر بن البطر وآخرين، وفي مكة: لقي عبد الله بن الحسين بن علي الطبري، ثم عاد إلى بغداد ثانية، وصحب الشاشي والغزالي والطرطوشي، وغيرهم من العلماء والأدباء، فأخذ عنهم الأصول والفقه، وقيد الشّعر، واتسع في الرواية، وأتقن مسائل الخلاف والأصول والكلام على أئمة هذا الشأن، ثم صدر عن بغداد إلى الأندلس سنة خمسة وتسعين وأربعائة، فقدم إشبيلية بعلم كثير لم يأتِ به أحد عنه بغداد إلى الأندلس سنة خمسة وتسعين وأربعائة، فقدم إشبيلية بعلم كثير لم يأتِ به أحد قبله "".

وذكر ابن العربي نخبة من شيوخه الذين لقيهم في المشرق في كتابه أحكام القرآن، من بينهم: الإمام أبو الفضل الجوهري، الشيخ أبو الفتح المقدسي، الإمام أبو بكر الفهري،

<sup>(</sup>۱) - طبقات المفسرين، الداودي، ج ٢، ص ١٦٣.

الشيخ أبو عبد الله النحوي، السيخ أبو عبد الله محمد بن عبد الله المغربي، الشيخ أبو بكر بن النجيب الأسعد، الشيخ الريس أبو فهد عبد الرزاق بن فضل الدمشقي، الشيخ الزاهد أبو بكر أحمد بن علي بن بدران الصوفي (2)

#### تلاميذه:

أخذ عنه جمهور من أعلام الأندلس والمغرب، وأثنوا عليه وعلى علمه وكفاءته، حيث يعد ابن العربي من الأعلام المشهورين في مختلف العلوم والمعارف، ذاع صيته وطارت شهرته في المشرق والمغرب، بفضل علمه وتآليفه وتصانيفه، إن عالماً كهذا لا غرو أن يكون قبلة للعلم ومحط أنظار طلبته، لأن ملازمته للسماع منه، ومداومة الجلوس معه، وتلقي العلم على يديه هو الطريق الصحيح للتزوّد بالعلم والنهل من معينه الصافي، لذا فلا عجب أن يكون لابن العربي تلاميذ قصدوه، ولازموه، وأخذوا عنه، ونهلوا من علومه ومعارفه، وحدثوا عنه،ودونوا سيرته، ومن أبرز هؤلاء:القاضي عياض اليحصبي، وابنه القاضي محمد، وأبو زيد السهيلي، وأحمد بن خلف الطلاعي، وعبد الرحمن بن ربيع الأشعري، والقاضي أبو الحسن الخلعي،.

وممن روى عنه إجازة: أبو الحسن بن أحمد الشقوري، وأحمد بن عمر الخزرجي، ومنهم أيضاً، وابن صابر الدمشقي وأخوه، وأحمد بن خلف الإشبيلي القاضي، والحسن بن علي القرطبي، ومحمد بن يوسف بن سعادة، ومحمد بن علي الكتامي، ومحمد بن جابرالتغلبي، وأبو القاسم السهيلي، وعبد المنعم بن يحى الجلوف الغرناطي...وغيرهم.

<sup>(</sup>۲) - ينظر: أحكام القرآن، ابن العربي، ج١، ص١٨٢؛ ج٢، ص٥٥٥؛ ج٢، ص٨٤٨؛ ج٣، ص١٤٤٩؛ ج٢، ص٢٤٤٠؛ ج٢، ص٢٤٨؛ ج٢، ص٢٤٨؛ ج٤، ص٢٩٩،

<sup>(</sup>۱) – تذكرة الحفاظ وذيوله، محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، تحقيق زكريا عميرات، (بيروت، مط: دار الكتب العلمية، ط: ١، سنة: ١٤١٩هـ، ١٩٩٨م)، ج٤، ص ٦٢.

يذكر لنا الذهبي في كتابه السير من حدّث عنه فيقول: "حدث عنه: عبد الخالق بن أحمد اليوسفي الحافظ، وأحمد بن خلف الاشبيلي القاضي، والحسن بن علي القرطبي، وأبو بكر محمد بن عبد الله الفهري، والحافظ أبو القاسم عبد الرحمن الخثعمي السهيلي، ومحمد بن إبراهيم بن الفخار، ومحمد بن يوسف بن سعادة، وأبو عبد الله محمد بن علي الكتامي، ومحمد بن جابر الثعلبي، ونجبة بن يحيى الرعيني، وعبد المنعم بن يحيى بن الخلوف الغرناطي، وعلي بن أحمد بن لبال الشريشي، وعدد كثير، وتخرج به أئمة، وآخر من حدث في الأندلس عنه بالإجازة في سنة ست عشرة وستهائة أبو الحسن علي بن أحمد الشقوري، وأحمد بن عمر الخزرجي التاجر، أدخل للأندلس إسنادا عالياً، وعلماً جمّاً" (").

يقول ابن بشكوال: "...دخل الشام ولقي بها أبا بكر محمد بن الوليد الطرطوشي وتفقه عنده، ولقي بها جماعة من العلماء والمحدثين.ودخل بغداد وسمع بها من أبي الحسين المبرك بن عبد الجبار الصيرفي، ومن الشريف أبي الفوارس طراد بن محمد الزيبقي، ومن أبي بكر بن طرخان وغيرهم كثير، ثم رحل إلى الحجاز فحج في موسم سنة تسع وثهانين، وسمع بمكة من أبي علي الحسين ابن علي الطبري وغيره. ثم عاد إلى بغداد ثانية وصحب بها أبا بكر الشاشي، وأبا حامد الطوسي وغيرهما من العلماء والأدباء فأخذ عنهم وتفقه عندهم، وسمع العلم منهم، ثم صدر عن بغداد ولقي بمصر والإسكندرية جماعة من المحدّثين، فكتب عنهم واستفاد منهم وأفادهم؛ ثم عاد إلى الأندلس سنة ثلاث وتسعين وقدم بلده إشبيلية بعلم كثير لم يدخله أحد قبله ممن كانت له رحلة إلى المشرق...")"

## مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه

حظيَ أبو بكر ابن العربي بثروة علمية هائلة في مختلف فروع الشريعة الإسلامية من حديث وفقه وأصول وأحكام وأدب وشعر ولغة، فغدا من أهل التفنن في العلوم متقدماً في جميع

<sup>(</sup>۱) - سير أعلام النبلاء، الذهبي، ج٠٢، ص٢٠١.

<sup>(</sup>۲) - الصلة، ابن بشكوال، ج٢، ص: ٩١.

المعارف متكلماً في أنواعها، وزيادة على مكانته العلمية اتصف ابن العربي بصفات كثيرة كلّها خير وبركة، فقد كان من أهل التفنن في العلوم والاستبحار فيها والجمع لها، متقدماً في المعارف كلّها، متكلماً في أنواعها، نافذاً في جمّها، حريصاً على أدائها ونشرها، ثاقب الذهن في تميز الصواب منها، يجمع إلى ذلك كله آداب الأخلاق مع حسن المعاشرة، وكثرة الاحتمال، وكرم النفس، وحسن العهد، وثبات الود(1).

وذكره المقري في كتابه فقال: ".. كان من أهل التفنن في العلوم، متقدماً في المعارف كلها، متكلماً في أنواعها، حريصاً على نشرها. واستقصى بمدينة إشبيلية، فقام بها قُلد أحمد قيام، وكان من أهل الصرامة في الحق، والشدة والقوة على الظالمين، والرفق بالمساكين، ثم صرف عن القضاء، وأقبل على نشر العلم وبثه.."(2).

يقول ابن بشكوال عنه في كتابه الصلة: "الإمام العالم الحافظ المستبحر ختام علماء الأندلس، وآخر أئمتها وحفاظها...وكان من أهل التفنن في العلوم والاستبحار فيها والجمع لها، متقدماً في المعارف كلها، متكلماً في أنواعها، نافذاً في جميعها، حريصاً على أدائها ونشرها، ثاقب الذهن في تمييز الصواب منها..."(3).

ويشهد له الذهبي بعُلُوِّ كعبه في العلم، وتقدمه على أقرانه فيقول: "كان القاضي أبو بكر ممن يقال: إنه بلغ رتبة الاجتهاد"(4)، كما ينقل عن ابن النجار قوله: "..حدث ببغداد بيسير،

<sup>-</sup> الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، ابن فرحون، ج٢، ص:٣٥٣.) ١ (

<sup>-</sup> أزهار الرياض في أخبار القاضى عياض، المقري، ج ٣، ص:٦٣ $^{-1}$ 

<sup>-</sup> الصلة، ابن بشكوال، ج٢، ص:٩١ه. ٣<sup>((</sup>

سير أعلام النبلاء، الذهبي، ج٠٧، ص:٢٠١. -٤ (

وصنف في الحديث والفقه والأصول وعلوم القرآن والأدب والنحو والتواريخ، واتسع حاله، وكثر إفضاله، ومدحته الشعراء، وعلى بلده سور أنشأه من ماله.."(5).

إلا أنّ الذهبي له على ابن العربي مآخذ يجلِّيها بقوله: "ولم أنقم على القاضي رحمه الله إلا إقذاعه في ذم ابن حزم واستجهاله له، وابن حزم أوسع دائرة من أبي بكر في العلوم، وأحفظ بكثير، وقد أصاب في أشياء وأجاد، وزلق في مضايق كغيره من الأئمة، والإنصاف عزيز..").

حقاً لقد كان ابن العربي شخصية علمية فذة، كان ثاقب الذهن، عذب المنطق، كريم الشهائل، كامل السؤدد، جمع بين غزارة العلم والمعرفة وقوة الشخصية والجرأة في الحق، والثقة بالنفس، والجهاد في سبيل الله.

ولِيَ قضاء إشبيلية، بعدما رجع إليها بثروة علمية هائلة \_ كها ذكرت كتب التراجم \_ وكانت حصيلة رحلته العلمية داخل الأندلس وخارجها، وقد جمع بين المعارف، وتكلم في أنواعها، وحرص على نشرها وأدائها، فقام بهذه المُهِمّة أجمل قيام، وكان من أهل الصرامة في الحق والشدة والقوة على الظالمين، والرفق بالمساكين، فحمدت سياسته، ثم صرف عن القضاء، وأقبل على نشر العلم وتدوينه (٥).

يقول القاضي عياض تلميذه: "استقضى ببلده، فنفع أهلها، بصرامته وشدة نفوذ أحكامه، وكانت له في الظالمين سورة مرهوبة وتؤثر عنه في قضائه أحكام غريبة ثم صرف عن القضاء، وأقبل على نشر العلم"(3).

<sup>-</sup>المرجع نفسه، ج۲۰، ص:۲۰۱. <sup>٥</sup>

<sup>(1) -</sup> المرجع السابق، ج٠٢، ص:٢٠٢ - ٢٠٣.

<sup>(</sup>٢)-ينظر: أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض، المقري، ج ٣، ص٦٣، الصلة، ابن بشكوال، ج٢، ص١٠٦ الصلة، ابن بشكوال، ج٢، ص١٠٩٥.

<sup>-</sup> الداودي، طبقات المفسرين، ج٢، ص١٦٦.

إن النّاظر في شخصية ابن العربي وسيرته، يدركاستبحاره في العلوم، وتخصصه في جمع الفنون، حيث ميّز صحيحها من سقيمها، وأتقن مسائل الخلاف والأصول، مما جعله يفوق أئمة هذا الشأن، فهو العالم المتبحّر الجامع لأنواع العلوم والمعارف، المتقدم فيها المتكلم في أنواعها، الحريص على أدائها ونشرها.

#### تآليفه وتصانيفه

ابن العربي شخصية علمية فذّة، جمعت بين غزارة العلم والمعرفة كما سبق، فالنّاظر في ترجمته يدرك بوضوح العوامل التي أدَّت على اتساع ثقافته، وتبحره في مختلف فروع المعرفة سواء أكانت هذه العوامل داخلية تمثلت في أسرته وشيوخ بلده، أم خارجية تمثلت في الرحلة إلى المشرق ولقائه بأكابر العلماء والشيوخ، كما لا ننسى خبرته في تولية القضاء، التي زادت في رصيده العلمي، وحنكته في التعامل مع المستجدات، من خلال هذه العواملتصدي ابن العربي للتأليف والتصنيف فجاءت مؤلفاته كحصيلة لتجربته العلمية والعملية.

### في التفسير وعلوم القرآن:

أهم مصنفاته في هذا الفنّ:

### ١ - أحكام القرآن:

هو كتاب تفسير مطبوع ومتداول، يعتبر أهم مرجع في الفقه المالكي، وهو محل دراستي، حيث سأبحث عن طُرُق ترجيحات ابن العربي من خلال هذا الكتاب.

### ٢ - أنوار الفجر في التفسير:

قيل إنه ألّفه في عشرين سنة، ويقع في ثهانين ألف ورقة، ويسمّى أنوار الفجر في مجالس الذكر، وهو من أعظم الكتب المصنفة في التفسير بحسب وصفه المنقول إلينا، وقد ذكره ابن العربي في كتابه القبس فقال: "..وقد كنا أملينا في كتابنا (أنوار الفجر) ثهانين ألف ورقة

<sup>(</sup>١) - لقد اعتمدت في دراستي على طبعة دار الكتب العلمية، للمحقق محمد عبد القادر عطا، بيروت، لبنان، الطبعة: الرابعة، سنة الطبع ٢٠٠٨م.

تفرقت بين أيدي النّاس، وحصل عند كل طائفة منها فنن وندبتهم إلى أن يجمعوا منها ولو عشرين ألفا..") (، ونُقل أنّ هذا التفسير شوهد، بيد أنّ هذا الكتاب لا أثر له، وقد ذكره ابن العربي فيكتابه الأحكام ".

٣- واضح السبيل إلى معرفة قانون التأويل بفوائد التنزيل، طبع في دار القبلة جدة ومؤسسة علوم القرآن ""، بتحقيق محمد السليماني.

### ٤ - الناسخ والمنسوخ:

أورد فيه كثيراً من القواعد في علم النسخ مع بيان للآيات المنسوخة والمخصوصة على ترتيب السور، مع ما يتبعها من عوارض ولواحق، طبع بدار الكتب العلمية بتحقيق زكريا عميرات، ونشر بتاريخ٦مارس٢٠٠٣.

## ٥- الأحكام الصغرى:

هو كتاب مختصر من كتابه أحكام القرآن، كما ذكر المحقق أحمد فريد المزيدي، وقد نشر المحقق الكتاب عن نسخة مخطوطة محفوظة بالخزانة العامة بالرباط برقم: ٢٧٤ ك، وقد طبع هذا الكتاب من قبل مرتين: مرة في بيروت، ومرة نشرته المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم الثقافية (إيسيسكو) (١٠).

<sup>(</sup>۱) - القبس شرح موطأ مالك ابن أنس

<sup>(</sup>۲) – أحكام القرآن ، ابن العربي، ج۲، ص۲۰، وينظر، نفح الطيب، المقري، ج۲، ص۳۰، مع القاضي ابن العربي، للأستاذ سعيد أعراب ، (بيروت، دار الغرب، ط: ۱، سنة: ۱۹۸۷م) من ص ۱۲۱ إلى ۱۲۳.

<sup>(&</sup>quot;)—ينظر، الجوانب العقدية في كتاب قانون التأويل للقاضي أبى بكر بن العربي مع تحقيقه والتعليق عليه، تحقيق محمد الحسين السليهاني، جامعة أم القرى – مكة المكرمة / كلية الدعوة وأصول الدين / العقيدة.

<sup>(</sup>۱)-ينظر، الأحكام الصغرى، ابن العربي، تحقيق أحمد فريد المزيدي، (بيروت، مط: دار الكتب العلمية، ط: ۱، سنة ١٤٢٧هـ، ٢٠٠٦م)

#### في الحديث وعلومه:

شهد له الذهبي في طبقاته بأنّه إمام حافظ، اتّسع في الرّواية وقيّد الحديث، وقال إنه أدخل إلى الأندلس علماً شريفاً وإسناداً منيعاً، وقال أحمد بن أحمد الأدنروي في طبقاته "..كان من أهل التفنن في العلوموالجمع لها مقدَماً في المعارف كلّها، أحد من بلغ رتبة الاجتهاد وأحد من انفرد بالأندلس بعلو الإسناد.."(2).

ومن أهم مؤلفاته في الحديث وعلومه:

١ - القَبَسُفِي شَرْحِ مَوَطَّأِالإِمَامِ مَالِكِ بْنِ أَنَسِ:

يُعتبر كتاب «القبس في شرح موطأ مالك بن أنس»، لصاحبه الشيخ « أبي بكر ا بن العربي »، من أهم شروحات كتاب « موطأ الإمام مالك بن أنس »، والتي نالت اعتراف العلماء قديمهم وحديثهم ، وترجع أهمية هذا الكتاب إلى أهمية الأثر الأندلسي الذي يعد من عيون المؤلفات التي صنفها أعلام المالكية، معاشتهاله على الكثير من الأحكام التي استنبطها المؤلف، كما يحتوي على التعمّق في البيان والشرح والتفصيل للمسائل، وغزارة الفوائد في الحديث واللغة والأصول والفقه، وامتيازه بحسن الترتيب وبراعة التقسيم ...

توجد نسخة مخطوط منه في المكتبة الوطنيّة / الجزائر/ رقم (٤٢٧)، وكذا نسخة الخزانة العامة / الرباط/ رقم (٨٠٠٩) تقع في (٣٤٥) صفحة، كما توجد نسخة منه في الخزانة العامة / الرباط/ رقم (٢٥٠ج) (١٨٩ ورقة).

<sup>(</sup>٢) طبقات المفسرين، محمد بن أحمد الأدنروي، تحقيق سليمان بن محمد الخزي، (المدينة المنورة، مط: مكتبة العلوم والحكم، ط: ١، سنة: ١٩٩٧م)

<sup>(1)—</sup>ينظر: القبس شرح موطأ الإمام مالك بن أنس، للقاضي أبي بكر بن العربي الإشبيلي، تحقيق الدكتور عبد الله ولد كريم، (بيروت، مط: دار الغرب الإسلامي، ط:١، سنة:١٩٩٢م)؛ وذكره في كتابه الأحكام بقوله: "وَقَدْ بَيَّنَا ذَلِكَ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ وَالْقَبَسِ فِي شَرْحِ مُوَطَّأً مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ"، ينظر: أحكام القرآن، ابن العربي، ج٢، ص١٢٥.

## ٢ - عَارِضَةُ الأَحْوَذِيّ:

بفتح الهمزة وسكون الحاء المهملة، وفتح الواو، وكسر الذال المعجمة، وآخره ياء مشددة، هو كتاب مطبوع ومتداول: يقول ابن خلكان في معرض التعريف بهذا الكتاب عند ترجمة حياة ابن العربي - "ومعنى عارضة الأحوذي: العرضة: القدرة على الكلام، ويقال فلان شديد العارضة إذا كان ذا قدرة على الكلام، والأحوذي: الخفيف من الشيء لحذقه، وقال الأصمعي: الأحوذي: المشمِّر في الأمور القاهر لها، الذي لا يشذ عليه منها شيء "(٢).

يذكر ابن العربي في مقدمة كتابه عارضة الأحوذي السبب الدّاعي له على تأليفه فيقول: "وبعد فإنّ طائفة من الطلبة عرضوا عليّ رغبة صادقة في صرف الهمّة إلى شرح كتاب أبي يحيى الترمذي، فصادفوا مني تباعداً عن أمثال ذي، وفي علاّم الغيوب أني أحرص النّاس أن تكون أوقاتي مستغرقة في باب العلم... حتى قيّض الله لي المنّة، ويسّر لي النيّة، وقلت: يا نفس جِدِّي مع من هزل، ولا تقطعن حظاً من الآخرة بالدنيا، ولا تقبلن من مخلوق وتذر جانب الخالق الأعلى..."(١).

وفي نهاية الكلام، أوضح ابن العربي أن هذا العلم هو الثمرة الباقية الخالدة التي لا ينقطع خيرها وثوابها في الحياة، ولا بعد المهات، كها أخبر الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. ٣- المَسَالِك في شَرْح مُوَطَّإً مَالِكِ:

أُلِّفَ هذا الكتاب على أساس المسائل الفقهية، فهو كتاب جمع بينالحديث والفقه في آن واحد، القفة من العربي فيه بشرح مسائل الفقه، والرّد على الظاهرية، ونقده اللاذع عندما تتعلّق المسألة بالرأي عند الإمام مالك، يوجد مخطوط منه في المكتبة الوطنية/ الجزائر/ رقم(

 $<sup>^{(7)}</sup>$  ابن خلكان، وفيات الأعيان، ج $^{3}$ ، ص $^{(7)}$ 

<sup>(1)</sup> عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي، ابن العربي، (بيروت، مط: دار العلم للجميع)، ج١، ٥٠٠٠.

٥٢٤/٤٢٥) في ثلاثة مجلدات، نسخة مكتبة القرويينرقم(١٨٠/١٢٢)، مكتبة الحمزاوية / ٤٢٦ ميكروفيلم/ الخزانة العامة/ الرباط/ رقم (٢٤) الأول والرابع (٢٠).

# ٤ - النّيِّرين في شَرْحِ الصَّحِيحَيْنِ:

وسماه أحيانا شرح الصحيحين كما فعل في كتابه "أحكام القرآن"، حيث ذكره فيه في أكثر من موضع، منها قوله: "حَيْثُ وَقَعَتْ مَجْمُوعَةٌ فِي شَرْحِ الْحَدِيثِ المُوْسُومِ بِالنَّيِّرَيْنِ فِي شَرْحِ الْحَدِيثِ المُوْسُومِ بِالنَّيِّرَيْنِ فِي شَرْحِ الْحَدِيثِ المُوسُومِ بِالنَّيِّرِيْنِ فِي شَرْحِ الْصَحِيحَيْنِ". وذكره في كتابه "العواصم من القواصم"، واقتصر أحيانًا على تسميته "بالنيِّرين".

## ٥ - الأَحَادِيثُ الْسَلْسَلَات:

ذكره أبو بكر بن خير الإشبيلي في فهرست ما رواه عن شيوخه فقال: "حدثني بها -رضي الله عنه- قراءة مني عليه، في المسجد الجامع بإشبيلية، عمرهالله بالإسلام بين المغرب والعشاء، والعيديات منها في يوم عيد الأضحى "".

## ٦ - الأَحَادِيثُ السَّبَاعِيَاتِ:

نسبه إليه صاحب كتاب إيضاح المكنون، وأبو بكر بن خير الإشبيلي، الذي درسه عليه، وذكره أيضًا المقري في "نفح الطيب" ".

<sup>(</sup>٢) - نسبه إليه ابن فرحون "الديباج: صـ ٢٨٢"، والمقري في "نفح الطيب: ج٢، صـ ٢٤٢"، وسماه "ترتيب المسالك في شرح موطأ الإمام مالك"، وينظر: السلماني، مقدمة تحقيق قانون التأويل، ص١٢٩

<sup>(</sup>۱) -ينظر: الديباج المذهب، ابن فرحون، ج ٢، ص ٢٥٤، بلغ عدد ذكره في كتابه أحكام القرآن اثنى عشر، منها: ج٢، ص ٥٨٥، ٢٠١١، ٦١٢، ج٣، ص ٨٩

<sup>(</sup>۲) - فهرسة ابن خير الاشبيلي ، أبو بكر محمد بن خير بن عمر بن خليفة الأموي (ت ٥٧٥هـ)، تحقيق محمد فؤاد منصور، (بيروت، مط: دار الكتب العلمية، سنة: ١٤١٩هـ/ ١٩٩٨م)، ص ١٤٧، وينظر: نفح الطيب ، المقري، ج٢، ص٢٤٢.

٧- شَرْحُ حَدِيثِ جَابِر فِي الشَّفَاعَة: نسبه إليه المقري "نفح الطيب".

٨- شَرْحُ حَدِيثِ الإِفْكِ:نسبه إليه المقري "نفح الطيب"(١).

٩ - شَرْحُ حَدِيثِ أُمُّ زَرْعِ ٢٠٠.

١٠ - كِتَابُ مُصَافَحَةِ البُخَارِي وَمُسْلِم:

صرح أبو بكر الأشبيلي بسماعه من ابن العربي، وهي ستة أحاديث (٣).

١١ - الكَلَامُ عَلَى مُشْكِلِ حَدِيثِ السَّبَحَاتِ وَالْحِجَابِ:

ذكره المقريفي كتابه "أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض"، و"نفح الطيب" فكره

في الفقه وأصوله:

أما تصانيفه في مجال أصول الفقه فأهمها:

١ - المَحْصُول فِي أُصُولِ الفِقْهِ:

أشار إليه المؤلف في كتابه "أحكام القرآن"، منها قوله: "وَهُو أَصْلٌ مِنْ أُصُولِ الْفِقْهِ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِيهِ ، وَقَدْ أَتَيْنَا فِيهِ بِالْعَجَبِ فِي المُحْصُولِ" كما ذكرهابن فرحونفي "الديباج المذهب في

<sup>(</sup>٢) \_ ينظر: إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، مصطفى بن عبدالله القسطنطيني الرومي الحنفي، (بيروت، مط: دار الكتب العلمية، سنة: ١٤١٣هـ/ ١٩٩٢م)، ج٢، ص٤؛ فهرسة، ابن خير الاشبيلي، ص١٧٥؛ نفح الطيب، المقري، ج٢، ص٢٤٢.

<sup>(</sup>۱) —ينظر: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب ، المقري، ج٢، ص٢٤٢؛ وينظر: تحقيق كتاب العواصم من القواصم، لمحب الدين الخطيب - ومحمود مهدي الاستانبولي (بيروت، مط: دار الجيل بيروت ، سنة: ١٤٠٧هـ - ١٩٨٧م)، ص٢٠.

<sup>.</sup>  $^{(Y)}$  – نسبه إليه المقري في كتابه نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب ، المقري، ج  $^{(Y)}$  ،  $^{(Y)}$ 

 $<sup>^{(7)}</sup>$  فهرسة ابن خير الاشبيلي ، ص: ١٦٦.

<sup>(\*)</sup> أزهار الرياض، المقري، ج(\*)، ص(\*)؛ نفح الطيب، ج(\*)، ص(\*)

معرفة أعيان المذهب"، والمقري في "نفح الطيب"، وهو مخطوط في مكتبة فيض الله أفندي السطانبول ٦٧ ورقة. (١).

## ٢ - الإنْصَافُ فِي مَسَائِلِ الخِلَافِ:

يقع هذا الكتاب في عشرين مجلدًا، أشار إليه مؤلفه في بعض مصنفاته، وسماه "كتاب المسائل"، وتارة سمّاه " الْإِنْصَافِ لِتَكْمِلَةِ الْإِشْرَافِ "(٢).

# ٣- نَوَاهِي الدَّوَاهِي:

وقد ذكره في كتابه "الأحكام" في موضعين، حيث يقول في إحداهما: "فَإِنْ عَارَضَكُمْ السُّفَهَاءُ فَالْعَجَلَةُ الْعَجَلَةُ إِلَى كِتَابِ نَوَاهِي الدَّوَاهِي، فَفِيهِ الشِّفَاءُ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى.. "(").

## ٢ - التَّمْحِيضُ:

ذكره المؤلف في "أحكام القرآن" بقوله: "..وَقَدْ بَيَّنَّا فِي كِتَابِ التَّمْحِيصِ أَنَّ اجْتِهَادَهُمْ صَحِيحُ.."، وفي مقدمة "العواصم من القواصم"(٤).

كتب الفقه "الفروع":

١ - شَرْحُ غَرِيبِ الرِّسَالَةِ:

<sup>(</sup>١) - ذكره ابن العربي في خمسة مواطن من كتابه أحكام القرآن، منها: في ج١، ص٤٠٦، ٢١٦، ٢٢١؟ الديباج، ابن فرحون، ص٢٩٢، نفح الطيب، المقري، ج٢، ص٢٤٢.

<sup>(</sup>٢) - ذكره ابن العربي في كتابه الأحكام، ج١، ٢٤١، ج٢، ص١٨؛ عارضة الأحوذي، ج١، ص٥٥، الديباج، ابن فرحون، ج٢، ص٤٥٢، نفح الطيب، المقري، ج٢، ص٢٤٢.

<sup>(</sup>٢) - ينظر: أحكام القرآن، ابن العربي، ج١، ص٥٧٦؛ ونسبه إليه المقري في "نفح الطيب": ج٢، ص ٢٤٢؛ وذكره حاجى خليفة "كشف الظنون": ج١، ص ٤٩٦.

<sup>(\*) -</sup> ينظر: أحكام القرآن، ابن العربي، ج٤، ص٢٠٤. العواصم من القواصم، ابن العربي، تحقيق محب الدين الخطيب - ومحمود مهدي الاستانبولي، ص٢٤.

وهو شرح للألفاظ اللغوية والفقهية الغريبة من رسالة ابن أبي زيد القيرواني المالكي

٣٨٩هـ.نسبه إليه المقري "نفح الطيب"(١).

# ٢ - تَبْيِنُ الصَّحِيحِ فِي تَعْيِينِ اللَّبِيحِ:

ذكره ابن العربي في كتابه أحكام القرآن بقوله:" أُخْتُلِفَ فِي الذَّبِيحِ ،هَلْ هُوَ إِسْحَاقُ أَوْ إَسْمَاقُ أَوْ إَسْمَاعِيلُ ؟ وَقَدْ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا قَدْ بَيَّنَاهُ فِي مَسْأَلَةِ تَبْيِينِ الصَّحِيحِ فِي تَعْيِينِ الضَّحِيحِ فِي تَعْيِينِ الضَّحِيحِ فِي تَعْيِينِ النَّاسُ فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا قَدْ بَيَّنَاهُ فِي مَسْأَلَةِ تَبْيِينِ الصَّحِيحِ فِي تَعْيِينِ النَّاسُ فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا قَدْ بَيَّنَاهُ فِي مَسْأَلَةِ تَبْيِينِ الصَّحِيحِ فِي تَعْيينِ النَّاسُ فِيهِ الْحَيْدِ الطَيْبِ (۲).

## ٣- كِتَابُ سِتْرِ العَوْرَةِ:

ذكره المقري في نفح الطيب: ج٢، ص ٢٤٢

# ٤ - تَخْلِيصُ التَّلْخِيصِ:

ذكره مؤلفه في كتابه "أحكام القرآن"، بقوله: " وَلَنَا أَدِلَّةٌ وَلَمُمْ أَدِلَّةٌ اسْتَوْ فَيْنَاهَا فِي تَلْخِيصِ الطَّرِيقَتَيْنِ عَلَى وَجْهٍ بَدِيعِ ، وَخَلَصْنَا بِالسَّبْكِ مِنْهَا فِي تَخْلِيصِ التَّلْخِيصِ"".

### ٥ - تخليص الطريقتين:

ذكره في كتابه "أحكام القرآن" كما سبقت الإشارة إليه (١٠).

## مُشْكِلُ القُرْآن وَالْحَدِيثِ:

يدخل تحت هذا القسم كتاب واحد وهو كتاب "المُشْكِلَيْنِ"، ذكره في "أحكام القرآن" في أكثر من موضع (١).

<sup>(1) -</sup> ينظر: تحقيق العواصم من القواصم، ص ٢٥، نفح الطيب، المقري، ج٢، ص ٢٤٢.

<sup>.</sup>  $^{(Y)}$  – أحكام القرآن، ابن العربي، ج  $^{(Y)}$  ،  $^{(Y)}$  ، نفح الطيب، المقري، ج  $^{(Y)}$  ،  $^{(Y)}$ 

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه، ج١، ص ٢٥١.

<sup>(&</sup>lt;sup>٤)</sup> – أحكام نفسه، ج ١ ، ٢٥١.

<sup>(</sup>١) - بلغ عدد ذكره في كتابه الأحكام خمس وأربعون، ينظر: ج١، ص٤٨، ٥٤، ٨١.

اللغة والنحو: وأهم ماصنف في هذا المجال:

١ - مُلْجِئَةُ الْمُتَفَقِهِينْ إِلَى مَعْرِفَةِ غَوَامِضِ النَّحْوِيِينْ وَاللُّغَوِيِين:

رسالة له في النحو واللغة، ذكرها أبو بكر بن العربي في عدة مواضع من كتابه، "أحكام القرآن" (٢٠).

٢- إِجْاءُ الفُقَهَاءِ إِلَى مَعْرِفَةِ غَوَامِضِ الأُدَبَاءِ: ذكره ابن العربي في موضع واحد من كتابه" أحكام القرآن" بقوله: "وَقَدْ حَقَّقْنَا ذَلِكَ فِي رِسَالَةِ الْإِجْاءِ لِلْفُقَهَاءِ إِلَى مَعْرِفَةِ غَوَامِضِ الْأُدَبَاء"".
 غَوَامِضِ الْأُدَبَاء"".

# ٣- رَدُّهُ عَلَى ابْنِ السَّيِّدِ البَطْلِيُوسِي:

رد أبو بكر بن العربي على أبي محمد عبد الله بن السيد البطليوسي (ت ٢ ٥ هـ) ( ) في شرحه على ديوان أبي العلاء المعري المسمى بلزوم ما لا يلزم، وردّ ابن السيد على ردّ أبي بكر بن العربي بكتاب سمّاه "الانتصار عمن عدل عن الاستبصار "( ).

- تاريخ:

١ - تَرْتِيبُ الرُّحْلَةِ لِلتَّرْغِيبِ فِي المِلَّةِ:

<sup>(</sup>٢) - بلغ عدد ذكره في كتابه الأحكام ثلاثون مرة، ينظر: ج١، ص١٩١، ٢٢٢، ج٢، ص٢٥٤

 $<sup>^{(7)}</sup>$  أحكام القرآن، ابن العربي، ج $^{3}$ ، ص $^{9}$ 

<sup>(&</sup>lt;sup>†)</sup> -الإمام العلاّمة سكن بَلِنْسيّة، له التصانيف الجليلة، منها: كتاب الاقتضاب في شرح أدب الكتاب، وكتاب الحُلَلْ على أبيات الجُمَل للزجاجي، وكتاب التنبيه على الأسباب الموجبة للخلاف بين الناس في مذاهبهم، وله شرح الموطأ، وكتاب المثلث لقطرب، وكتاب المسائل والأجوبة، وإثبات النبوات، وشرحسقط الزند للمعري، ينظر: البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة، محمد بن يعقوب الفيروز أبادي، تحقيق: محمد المصري، (الكويت، مط: جمعية إحياء التراث الإسلامي، ط: ١، سنة: ١٤٠٧هـ)، ص: ٣١

<sup>(</sup>١) ينظر: مقدمة تحقيق العواصم من القواصم، ابن العربي، - ٢٦.

ذكره ابن العربي في كتابه الأحكام في موضعين، حيث قال: "وَقَدْ ذَكَرْت صِفَتَهَا وَخَبَرَهَا فِي كِتَابِ تَرْتِيبِ الرِّحْلَةِ لِلتَّرْغِيبِ فِي الْمِلَّةِ"، وفي الموضع الثاني قال: "عَلَى رُتْبَةِ بَيَّنَاهَا فِي كِتَابِ تَرْتِيبِ الرِّحْلَةِ لِلتَّرْغِيبِ فِي الْمِلَّةِ "، ونسبه إليه المقري نفح الطيب".

## ٢ - أَعْيَانُ الأَعْيَانِ:

نسبه إليه المقري نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب ".

#### الجدل والخلافات:

١ - الكافي في أن لا دليل على النافي:

نسبه إليه صاحب إيضاح المكنون، وكذا الباباني في هدية العارفين، والمقري في نفح

الطيب(٤): ج٢، صـ ٢٤٢".

#### العقيدة وأصول الدين:

عقيدة ابن العربي هي عقيدة أهل السنة والجماعة،التي تقوم على ركنين أساسيين هما:

الكتاب، والسنة، وبينها أتم بيان في مواقفه ومناقشاته وردوده على الفرق الإسلامية كالمعتزلة، والقدرية، والجبرية، وغيرها، مما سنعرضه في ثنايا هذا البحث بإذن الله.

وأهم مصنفاته فيها:

١ - العَوَاصِمُ مِنَ القَوَاصِمِ:

 $<sup>^{(</sup>Y)}$  – أحكام القرآن، ابن العربي، ج  $^{(Y)}$ ، ص  $^{(Y)}$  ، ص  $^{(Y)}$  بنفح الطيب، المقري، ج  $^{(Y)}$  ، ص  $^{(Y)}$ 

 $<sup>(^{&</sup>quot;})$  - نفح الطيب، المقري، ج $^{"}$ ، ص $^{"}$  .

<sup>(</sup>٤) -إيضاح المكنون عن أسامي الكتب والفنون، ج٣، ص٦٨ ٥؛ هدية العارفين، الباباني؛ نفح الطيب، المقري، ج٢، ص٢٤ ٥. هدية العارفين، الباباني؛ نفح الطيب، المقري، ج٢، ص٢٤٢.

اسمه العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد موت النبيّ صلى الله عليه وسلم، أشار المؤلف نفسه إلى كتابه هذا في عدة كتب من تآليفه، وهو كتاب ماتِعٌ في فنّه، جيّد في تصنيفه، مطبوع ومتداول مشهور (۱).

## ٢ - الأَمَدُ الأَقْصَى:

ويسمّى الأمد الأقصى بأسماء الله الحسنى وصفاته العليانوّه بكتابه هذا في سبعة عشرَ موضعاً من مصنَّفِه أحكام القرآن، منها قوله: "وَقَدْ بَيَّنَّا تَفَاصِيلَ مَعْنَى اسْمِ الرَّبِّ فِي الْأَمَدِ الْأَقْصَى "(٢).

وهو مخطوط/ الخزانة العامة/ الرباط رقم (٦٢٧٥.د) (١١٢ ورقة) وتحت رقم (٤:ق) - (١٨٠ ورقة)، مكتبة الحاج سليم آغا باسكدار استانبول رقم (٢٩٦٣) (٢٩٦ ورقة).

# ٣- المُقْسِطُ فِي شَرْحِ المُتَوَسِّطِ:

ذكره في كتابه "أحكام القرآن" في سبعة مواطن، منها قوله: "..فَلْيَنْظُرْ فِي: الْمُقْسِطِ، وَالْمُشْكِلَيْن.. (١٠).

## ٤ - المُتوسِّطِفي معرفة صحة الاعتقاد:

في هذا الكتاب الردُّ على من خالف السنَّة، وذوي البدع والإلحاد (٢).

# ٥ - نُزْهَةُ النَّاظِرِ:

<sup>(</sup>١) - ينظر: عارضة الأحوذي، ابن العربي، ج، ص؛ الديباج، ابن فرحون، ج٢، ص٤٥٢؛ تذكرة الحفاظ، الذهبي، ج٣، ص٢٢٨.

<sup>.</sup>  $^{(7)}$  أحكام القرآن، لابن العربي، ج ١، ص ٣٦٥،٣٦٧، ج ٢، ص  $^{(7)}$ 

 $<sup>^{(1)}</sup>$  أحكام القرآن، لابن العربي، ج3، ص $^{(1)}$ 

 $<sup>^{(7)}</sup>$  المرجع نفسه، ج  $^{(7)}$  من  $^{(7)}$ 

أشار إليه في كتابه الأحكام مرة واحدة بقوله: "وَجَرَتْ فِي ذَلِكَ مُنَاظَرَةٌ عَظِيمَةٌ حَصَّلْنَا مِنْهَا فَوَائِدَ جَمَّةً أَثْبَتْنَاهَا فِي نُزْهَةِ النَّاظِرِ (٣).

## ٦ - رِسَالَةُ الغُرَّة:

ذكر الذهبي في تذكرة الحفاظ ما نصّه: "..وأنا ما بين إعراض عنهم وتشغيب بهم وقد جاءني رجل بجزء لابن حزم سماه نكت الإسلام، فيه دواه، فجردت عليه نواهي، وجاء آخر برسالة في الاعتقاد فنقضتها برسالة الغرة (٤٠).

# - العِقْدُ الأَكْبَرِ لِلْقَلْبِ الأَصْغَرِ:

نسبه إليه المقري فيأزهار الرياض في أخبار القاضي عياض ، ونفح الطيب (٥٠).

## ٤ - تَفْصِيلُ التَّفْضِيلِ بَيْنَ التَّحْمِيدِ وَالتَّهْلِيلِ:

ذكره صاحب إيضاح المكنون، كما نسبه إليه المقري فيأزهار الرياض في أخبار القاضي

عياض ،ونفح الطيب ١٠٠٠.

## ٥ - كِتَابُ النُّبُوَاتِ:

أشار إليه ابن العربي في كتابه أحكام القرآن، بقوله: ". لِوُجُوهٍ بَيَّنَّاهَا فِي كِتَابِ النُّبُوَّاتِ مِنْ أُصُولِ الدِّين.."(٢).

كتب الزهد: وأهم مؤلفاته في الزهدهي:

١ - سِرَاجُ المُرِيدِين في سَبِيل المُهْتَدِين:

<sup>(</sup>T) المرجع نفسه، ج ١، ص ٩٢.

<sup>(</sup>٤) - تذكرة الحفاظ، الذهبي، ج٣، ص٢٢٩.

 $<sup>^{(\</sup>circ)}$ -ينظر: أزهار الرياض في أخبار القاضي، المقري، ج $^{(\circ)}$ ، ص $^{(\circ)}$ ؛ نفح الطيب، المقري، ج $^{(\circ)}$ ، ص $^{(\circ)}$ 

<sup>(1)</sup> ينظر: إيضاح المكنون، ج٣، ص ٣٠؛ أزهار الرياض في أخبار القاضي، المقري، ج٣، ص ٦٢؛ نفح الطيب، المقري، ج٢، ص ٢٤٢.

أحكام القرآن، ابن العربي، ج  $^{1}$ ، ص  $^{1}$ 0.

ذكره في كتابه العواصم من القواصم بقوله: "...وقد أوضحنا في كتاب سراج المريدين في القسم الرابع من علوم القرآن أي المنازل أفضل من هؤلاء الأصناف، وترتيب

درجاتهم..."(٦)، ونسبه إليه ابن فرحون في الديباج المذهب(١).

## ٢ - سِرَاجُ المُهْتَدِين:

يوجد منه مخطوط في الخزانة الملكية المغرب، رقم: (١٤٧٣) (٤٠ ورقة)، ونسبه إليه ابن فرحون في الديباج، والمقري في نفح الطيب(٠٠).

هذا وبجانب ماتركه ابن العربي من التصانيفوالتآليف المفيدة، في مختلف العلوم الشرعية، في أنه كان أديباً، فصيحاً، شاعراً، كثير المخبر، مليح المجالس، مطلعاً على أنواع من المعارف العلمية البحتة – التي تعد ضرورية لاستكهال جوانب الشخصية العلمية وتأصيلها في مجالات وميادين مختلفة، منها: في مجال النفس(١٠)، وفيمجالالطب(١٠)، والطبيعة(٣).

كما جمع ابن العربي بين جهاد القلم، وجهاد السِّنَان، فقد كان من العلماء الربّانيّين العاملين، ولم يصرفه التفرغ للعلم عن تأدية واجبه نحو دينه، وأمّته، ووطنه، فحينها تداعت تغور الأندلس من جهة المشرق، وأخذت تتساقط في أيدي نصارى الأندلس، هبّ رحمه الله

<sup>.</sup> 199 العواصم من القواصم، ابن العربي، ص99 .

<sup>(\*)-</sup>ينظر: الديباج المذهب، ابن فرحون، ج٢، ص٥٥.

<sup>(°) -</sup> ينظر: الديباج المذهب، ابن فرحون، ج٢، ص٤٥٢؛ نفح الطيب، المقري، ج٢، ص٢٤٢؛ قانون التأويل، ابن العربي، تحقيق السلماني، ص٤١١

<sup>(1)</sup> ينظر: عند تفسيره سورة يوسف، آية: ٦٧ ، أحكام القرآن، ابن العربي، ج٣، ص ٦٠ - ٦٦.

<sup>(</sup>۲) - ينظر: عند تفسير سورة الرعد، آية: ٨، أحكام القرآن، ابن العربي، ج٣، ص٧٩ ؛ وعند تفسير سورة الطارق، آية: ٥،٥، أحكام القرآن، ابن العربي، ج٤، ص٣٧٥،٣٧٦.

<sup>(</sup>٣) - ينظر: عند قوله تعالى: {وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ} [النحل: ١٦]، أحكام القرآن، ابن العربي، ج٣، ص ١٢٧ - ١٣٠.

#### و فاته:

أتاه أجله رحمه الله بمُغِيلَة (٢)، قرب مدينة فاس (٣)، في شهر ربيع الأول سنة ثلاث وأربعين وخمسائة . مُنْصَرفه من مَرَّاكُش (٤)، وحمل إلى فاس يوم الأحد السابع من ربيع الأول، سنة

<sup>(1)</sup> أحكام القرآن، ابن العربي، ج٢، ص١٧٥.

<sup>(</sup>٢) - ذكرهاصاحب الروض المعطار، فقال: "بينها وبين مدينة مستغانم مسيرة يومين، وهذه القلعة على جبل منيف شديد الحصانة بينها وبين البحر خمسة فراسخ، وبها عين ماء ١٠، الروض المعطار في خبر الأقطار، محمد بن عبد المنعم الجميري، تحقيق: إحسان عباس، (بيروت، مط: مؤسسة ناصر للثقافة ، طبع على مطابع دار السراج، ط: ٢، سنة: ١٩٨٠ م)، ص ٤٧٠، وينظر: معجم البلدان، ياقوت بن عبد الله الحموي أبو عبد الله، (بيروت، مط: دار بيروت)، ج٥، ص ١٦٣٠.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup>- مدينة فاس مدينة مغربية متميزة ذات شخصية خاصة ينطق بها كل جزء فيها، ابتداء من المساجد والأسواق والساحات العامة، وانتهاء بالبيوت والأحياء، وهي في الأصل مدينتان، أنشأ أولاهما الأمير إدريس بن عبدالله الحسني عام ۱۷۲هـ، بينها أنشأ الثانية منهها ابنه إدريس الثاني بن إدريس الأول عام ١٩٢هـ، وسهاها أولاً العالية قبل أن يغلب عليها اسم فاس، ثم بعد مرور الزمن واتساع البنيان وكثرة السكان اتصلت المدينتان لتصبحا مدينة واحدة ذات عَدُوتين (أي جانبين) عدوة الأندلسيين نسبة إلى

ثلاث وأربعين وخمسمائة، حيث صلّى عليه صاحبه، أبو الحكم بن حجاج، ودُفِنفيها، رحمه الله رحمة واسعة.

جالية اندلسية سكنتها، وعدوة القرويين نسبة إلى جالية من أهل القيروان. ينظر: معجم البلدان، ياقوت الحموي، ج٤، ٢٣٠، ٢٣١؛ نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، الإدريسي، ص٧٣.

(³) – مَرَّاكُش أعظم مدينة بالمغرب وأجلّها، هي في البر الأعظم، بينها وبين البحر عشرة أيام في وسط بلاد البربر، وكان أول من اختطها يوسف بن تاشفين من الملثمين، الملقب بأمير المسلمين، بينها وبين جبل درن الذي ظهر منه ابن تومرت المسمّى بالمهدي ثلاثة فراسخ ، هو في جنوبيها، وكان موضع مراكش قبل ذلك مخافة يقطع فيه اللصوص على القوافل، وكان إذا انتهت القوافل إليه قالوا: مراكش، معناه بالبربرية: أسرع المشي. وهي مدينة حسنة، كثيرة الخصب، كاملة النعم، وكانت اليهود لا تسكن مدينة مراكش عن أمر أميرها على بن يوسف، ولا تدخلها إلا نهارا وتنصر ف عنها عشية، وليس دخولهم في النّهار إليها إلا لأمور له، وخدم تختص به، ومتى عثر على واحد منهم بات فيها، استبيح ماله، ودمه، فكانوا ينافرون المبيت بها له، وخدم أموالهم وأنفسهم. ينظر: معجم البلدان، ياقوت الحموي، ج ٥، ص٤٩؛ نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، الإدريسي، ص٧١.

# طرق ترجيح متعلقة بالقراءات و رسو المصحف

المبحث الثاني: التعريف بكتاب أحكام القرآن لابن العربي، وبيان منهجه فيه.

أحكام القرآن لأبي بكر بن العربي (ت: ٤٣هـ)، من أهم التفاسير التي عُنيت بتفسير آيات الأحكام فقط، فهو كتاب تفسير فقهي "، وطريقته في ذلك أن يذكر السورة ثم يذكر عدد ما فيها من آيات الأحكام، ثم يبدأ في شرحها آية، آية، قائلاً: الآية الأولى وفيها سبع مسائل مثلاً، الآية الثانية وفيها تسع مسائل مثلاً.... وهكذا، حتى يفرغ من ذكر الأحكام الموجودة في السورة، بتفصيل ماتع.

كما يعتبر مرجعاً مهماً للتفسير الفقهي عند المالكية، مع ما يتميَّزُ به من الاهتمام باللَّغة في استنباط المعاني من الآيات، حيث يوظف اللغة بمختلف أقسامها (نحو، صرف، بلاغة) في استنباط الأحكام الشرعية من الآية.

يقع في أربعة أجزاء، خرج في أكثر من طبعة بتحقيق محمد علي البيجاوي، وهو متداول.

- وطُبِعَ في مطبعة الحلبي.
- وقبلها في مطبعة السعادة في مجلدين.
- وطُبعَ بتحقيق محمد عبد القادر عطا بمكتبة دار الباز بمكة المكرمة.
- وبنفس التحقيق (عبد القادر عطا) طبعته دار الكتب العلمية، وهي النسخة التي اعتمدتها في دراستي

<sup>(</sup>۱) - من أهم المصنفات التي سبقت أحكام القرآن لابن العربي هي: أحكام القرآن للجصاص (ت ٣٧٠هـ)، مطبوع في ثلاث مجلدات كبار بمصر سنة ٩٣١هـ، أحكام القرآن للكيا هراسي (ت ٢٠٥هـ)، مطبوع بتحقيق موسى محمد علي في أربع مجلدات، وسنشير إلى ذلك في ذكر المصادر التي أخذ منها ابن العربي.

#### مصادر الكتاب:

إن المصادر التي يعتمدها المفسّر تعدّ من الركائز الأساسية التي يقوم تفسيره عليها، ومن الأصول التي يبني عليها منهجه الخاص به، لذا كان من الضرورة أن نتحدث عن مصادر ابن العربي في تفسيره، باعتبارها مقدمة لا بدَّ منها، لإلقاء مزيد من الضوء على مدى اعتباده وتَأثُّره بتلك المصادر، ثم لتوضيح أثرها على ميوله واتجاهاته، وعند الاطلاع على تفسير ابن العربي – أحكام القرآن – والبحث فيه، نجدأن مصادره كثيرة ومتنوعة، فمنها ما هو من كتب التفسير، ومنها ما هو من كتب الحديث، والفقه، والتوحيد، ومنها ما هو من كتب اللغة والنحو، وكتب المغاري والسيّر، وكتب التاريخ. والجدير بالذكر هنا هو عرض أهم هذه المصادر المعتمد عليها، مع اختلاف فنونها، وتعدد مشاربها، والتطرّق إلى مدى تأثّر منهج ابن العربي بهذه المصادر في كتابه أحكام القرآن، وما الذي أخذه منها، وما الذي انتقده، وتكمن مصادره فيها يلي:

#### مصادر ابن العربي في كتب التفسير

1 - تفسير الطبري: تفسير الإمام محمد بن جرير الطبري (ت ٣١٠هـ) الموسوم (جامع البيان عن تأويل آي القرآن) هو تفسير مشهور، مطبوع ومتداول، وهو من أهم كتب التفسير، وهو الأصل الذي لايستغني عنه أي مفسر، صاحبه شيخ المفسرين، وإمام الدين بلا منازع ٠٠٠.

<sup>(&#</sup>x27;) - قال ابن العربي عنه: "الطَّبَرِيِّ شَيْخِ الدِّينِ فَجَاءَ فِيهِ بِالْعَجَبِ الْعُجَابِ ، وَنَثَرَ فِيهِ أَلْبَابَ الْأَلْبَابِ ، وَفَتَحَ فِيهِ لِكُلِّ مَنْ جَاءَ بَعْدَهُ إِلَى مَعَارِفِهِ الْبَابَ ؛ فَكُلُّ أَحَدٍ غَرَفَ مِنْهُ عَلَى قَدْرِ إِنَائِهِ ، وَمَا نَقَصَتْ قَطْرَةٌ مِنْ مَائِهِ ، وَأَعْظَمُ لِكُلِّ مَنْ انْتَقَى مِنْهُ الْأَحْكَامَ بَصِيرَةً : الْقَاضِي آبُو إِسْحَاقَ ، فَاسْتَخْرَجَ دُرَرَهَا ، وَاسْتَحْلَبَ دِرَرَهَا ، وَإِنْ كَانَ قَدْ غَيَّرَ مَنْ انْتَقَى مِنْهُ الْأَحْكَامَ بَعِيرَةً : الْقَاضِي آبُو إِسْحَاقَ ، فَاسْتَخْرَجَ دُرَرَهَا ، وَاسْتَحْلَبَ دِرَرَهَا ، وَإِنْ كَانَ قَدْ غَيَّرَ أَسَانِيدَهَا لَقَدْ رَبَطَ مَعَاقِدَهَا ، وَلَمْ يَأْتِ بَعْدَهُمَا مَنْ يَلْحَقُ بِهَا" ، أحكام القرآن ، ابن العربي ، ج ١ ، ص٣ .

وموقف ابن العربي من هذا التفسير، موقف إجلال وإكبار، والشهادة لصاحبه بعلو كعبه في العلوم والمعارف وقوة الفكر والنظر، يقول ابن العربي: "وَقَدْ أَوْعَدْنَا إلَيْكُمْ تَوْصِيَةً أَنْ تَجْعَلُوا الْقُرْآنَ إِمَامَكُمْ ، وَحُرُوفَهُ أَمَامَكُمْ ، فَلا تَحْمِلُوا عَلَيْهَا مَا لَيْسَ فِيهَا ، وَلا تَرْبِطُوا فِيهَا مَا لَيْسَ مِنْهَا، وَمَا هُدِي لَمِذَا إلَّا الطَّبَرِيُّ بِجَلالَةِ قَدْرِهِ ، وَصَفَاءِ فِيهَا ، وَلا تَرْبِطُوا فِيهَا مَا لَيْسَ مِنْهَا، وَمَا هُدِي لَمِذَا إلَّا الطَّبَرِيُّ بِجَلالَةِ قَدْرِهِ ، وَصَفَاءِ فِيهَا ، وَلا تَرْبِطُوا فِيها مَا لَيْسَ مِنْهَا، وَمَا هُدِي لِمِذَا إلَّا الطَّبَرِيُّ بِجَلالَةِ قَدْرِهِ ، وَصَفَاءِ فِيها ، وَلا تَرْبِطُوا فِيها مَا لَيْسَ مِنْهَا، وَمَا هُدِي لِمِذَا إلَّا الطَّبَرِيُّ بِجَلالَةِ قَدْرِهِ ، وَصَفَاء اللهُ مَى فَقَرْطَسَ بَعْدَمَا ذَكَرَ فِي ذَلِكَ رِوَايَاتٍ كَثِيرَةٍ كُلِّهَا اللهُ وَسَعَةِ بَاعِهِ فِي الْعِلْمِ ، وَشِدَّةِ صَاعِدِهِ وَذِرَاعِهِ فِي النَّظَرِ ؛ وَكَأَنَّهُ أَشَارَ إِلَى هَذَا اللهُ وَسَعَةِ بَاعِهِ فِي الْعُرْمَ ، وَصَوَّبَ عَلَى هَذَا اللهُ مَى فَقَرْطَسَ بَعْدَمَا ذَكَرَ فِي ذَلِكَ رِوَايَاتٍ كَثِيرَةٍ كُلِّها الْعَرْضِ ، وَصَوَّبَ عَلَى هَذَا اللهُ مَى فَقَرْطَسَ بَعْدَمَا ذَكَرَ فِي ذَلِكَ رِوَايَاتٍ كَثِيرَةٍ كُلِّها بَطِلَةٌ ، لا أَصْلَ هَا ، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكُ لَمَا رَوَاهَا أَحَدٌ وَلَا سَطَرَهَا ، وَلَكِنَّهُ فَعَالُ لَمِ التَّوْفِيقِ وَالتَّسْدِيدِ" ".

وفي موضع آخر يقول عنه: "وَمَا فَهِمَ الْمُقْصُودَ أَحَدٌ فَهْمَ الطَّبَرِيِّ ؛ فَإِنَّـهُ قَـالَ : الصَّدَقَةُ لِسَدِّ خُلَّةِ الْمُسْلِمِينَ، وَلِسَدِّ خُلَّةِ الْإِسْلَامِ ؛ وَذَلِكَ مِنْ مَفْهُومٍ مَأْخَذِ الْقُرْآنِ فِي بَيَانِ الْأَصْنَافِ وَتَعْدِيدِهِمْ"."

وجاء في المسألة الرابعة عند تفسير قوله تعالى: {وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ اللَّذِينَ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللهِ مَا اللَّهُ اللهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللهِ مَا اللَّهُ اللهِ مَا اللَّهُ اللهِ الْعِقَابِ } [الأنفال: ٢٥]، "...وَهُو جَوَابُ الطَّبَرِيِّ ، فَلَا يُشْبِهُ مَنْزِلَتَهُ فِي الْعِلْمِ؛ لِأَنَّ مَجَازَهُ: لَا تُصِيبُ الَّذِينَ ظَلَمُوا ، وَلَمْ يُردْ كَذَلِكَ ... "(۱).

<sup>(</sup>٢) - أحكام القرآن، ابن العربي، ج٣، ص٣٠٧.

<sup>(</sup>۳) - المصدر نفسه، ج۲، ص۲۲ه.

<sup>(1) -</sup> أحكام القرآن، ابن العربي، ج٢، ص٣٩٣.

وهذه شهادة واضحة تفتك من فم أسد، يقدّمها ابن العربي تأكيداً وعرفاناً للإمام الطبري ببلوغه مرتبة الإمامة في الدين، فنجده يأخذ عنه، ويقتبس من علمه ويسترشد بفكره النيِّر في كثير من المواضع نذكر منها على سبيل التمثيل لا الحصر: عند تفسير قول الله تعالى: { فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى المُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لَمِنْ خَيْيَ الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لَنْ خَيْقِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَالله فَعُورٌ رَحِيمٌ } [النساء: ٢٥]، المسألة خيثي الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَالله فَقُورٌ رَحِيمٌ } [النساء: ٢٥]، المسألة الخامسة: "اختلف النّاسُ في الْعَنَتِ عَلَى خَسْةِ أَقْوَالٍ: الْأُوّلُ: أَنَّهُ الزّنَا؛ قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ. الثّانِي: أَنَّهُ الْإِثْمُ. الثّالِثُ: الْعُقُوبَةُ الرَّابِعُ: الْمُلَاكُ. خُامِسُ: قَالَ الطّبَرِيُّ : كُلُّ عَبَّاسٍ اللهُ عَنْتُ المُرْءَ عَنَتٌ، وَهَذِهِ كُلُهَا تُعْنِتُهُ، وَهَذَا صَحِيحٌ؛ فَمَنْ خَافَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَقَدْ وُجِدَ شَرْطُهُ، وَأَصْلُهُ الزِّنَا كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَعَلَيْهِ عُوِّلَ "".

يلحظ هنا أخذه برأي الطبري، حيث يصححه ويعوّل عليه. وكثيراً ماكان يذكر اسمه صراحة بجانب ما ينقله، ومن ذلك على سبيل المثال: نقل ابن العربي ما اختاره الطبري من القراءات في قوله تعالى: { فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى المُرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ } [المائدة: ٦] فقال: "....وَاخْتَارَ الطَّبَرِيُّ التَّخْيِيرَ بَيْنَ الْغَسْلِ وَالمُسْحِ، وَجَعَلَ الْقِرَاءَتَيْنِ كَالرِّوَايَتَيْنِ فِي الْخَبَرِ يُعْمَلُ بِهِا الْقَرَاءَتَيْنِ كَالرِّوَايَتَيْنِ فِي الْخَبَرِ يُعْمَلُ بِهِا إِذَا لَمْ يَتَنَاقَضَا.."(١٠٠٠).

ومثاله أيضاً: أخذ ابن العربي برأي الإمام الطبري في مسألة مكان إخراج كفارة قتل الصيد للمحرم وقد اختلف الفقهاء أين تكون؟ وقد اختار ابن العربي رأي

<sup>(</sup>٢) - ينظر: أحكام القرآن، ابن العربي، ج١، ص٢٠٥.

 $<sup>^{(1)}</sup>$  - ينظر: أحكام القرآن، ابن العربي، ج ٢، ص ٧١.

الطبري ورجّحه، قال: ".. وَقَالَ الطَّبَرِيُّ : يُكَفِّرُ حَيْثُ شَاءَ . .. ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ : إِنَّهُ يَكُفِّرُ حَيْثُ شَاءَ . .. ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ : إِنَّهُ يَكُونُ بِكُلِّ مَوْضِعٍ ، وَهُوَ المُخْتَارُ ، فَإِنَّهُ اعْتِبَارٌ بِكُلِّ طَعَامٍ وَفِدْيَةٍ ، فَإِنَّهُ اعْبُوزُ بِكُلِّ مَوْضِعٍ ، وَاللهُ أَعْلَمُ "".

هذا و كان ابن العربي تارةً أخرى ينقل من الطبري ويقتبس من تفسيره، دون أن يشير إليه، اعتباداً على أنّه تصرّف في النقل والعبارة، والمثال على ذلك: عند تفسير قوله تعالى: { وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ } [البقرة: ١٨٧] ذكر ابن العربي ثلاثة أقوال في تفسير: { وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللهُ لَكُمْ } " فيقول: " المُسْأَلَةُ السَّابِعَةُ قَوْله تَعَالَى: { وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللهُ لَكُمْ مِنْ الْحَلَالِ. الثَّانِي: مَا كَتَبَ اللهُ لَكُمْ مِنْ الْحَلَالِ. الثَّانِي: مَا كَتَبَ اللهُ لَكُمْ مِنْ الْوَلَدِ. الثَّالِثُ: يَنْ الْقَدْرِ .

فَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ عَامٌ يَشْهَدُ لَهُ حَدِيثُ قَيْسٍ، وَالثَّانِي خَاصُّ يَشْهَدُ لَهُ حَدِيثُ عُمَرَ، وَالثَّالِثُ عَامُّ فِي الثَّوَابِ وَالْأَجْرِ"(٠٠).

هذه هي مواقف ابن العربي تجاه الإمام الطبري وتفسيره، وقد تمثلت في التَأثُّر بشخصيته العلمية وبفكره وآرائه، وقد ترجم تأثره هذا بمجالات كثيرة بعد أن شهد له بالعلم والمعرفة والإمامة في التفسير كها تقدم.

وتجدر الإشارة هنا، أنّ ابن العربي لم يكن دائماً يقف موقف الناقل المتأثر، بل كان ينقد ويتعقب، ولا يأخذ الأمور مسلّمات، فكان يعرضها على الشرع والعقل، ثم

<sup>(</sup>٢) - ينظر: نفس المرجع، ج٢، ص١٩١.

<sup>(</sup>¹) – أحكام القرآن، ابن العربي، ج٢، ص١٩١.

يناقشها وفق ضوابط وموازين علمية دقيقة، ثم ينقِّحها ويمحِّصها، ومن أمثلة الرَّد والتعقّب عند تفسير قوله تعالى: { فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالمُعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ } [النساء: ٢٥]، فيذكر بلطبري قولاً في المهر بعدم الوجوب، كما يذكر تساؤله، فيرد عليه بقوله: "وَأَمَّا قَوْلُ الطَّبَرِيِّ : مَنْ الَّذِي أَوْجَبَ عَلَيْهِ ؟ وَلَمِنْ وَجَبَ ؟ فَيُقَالُ لَهُ: نَقَصَكَ قِسْمٌ ثَالِثٌ عَدَلْتَ عَنْهُ أَوْ تَعَمَّدْتَ تَرْكَهُ تَلْبِيسًا: وَهُو أَنْ يَجِبَ لِلْأَمَةِ وَهِيَ الزَّوْجُ عَلَى الْعَبْدِ الَّذِي تَوَعَلَى الْعَبْدِ الَّذِي

<sup>(</sup>۲) – المصدر نفسه، ج۱، ص۱۲۹؛ جامع البيان في تأويل القرآن، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري، (ت ۱۰هـ)، تحقيق: أحمد محمد شاكر، (بيروت، مط: مؤسسة الرسالة، ط: الأولى، سنة: ۱٤۲۰هـ، ۲۰۰۰م)، ج۳، ص۸۰۰.

وَالصَّابِيُونَ وَالصَّابِئُونَ، وَتَخْفِيفُ الْهَمْزِ أَصْلُ، وَنَقْلُ الْحُرَكَةِ أَصْلُ، وَالْبَدَلُ وَالْقَلْبُ أَصْلُ كُلُّهُ لُغَوِيٌّ، وَمَا كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَخْفَى هَذَا عَلَى الطَّبَرِيِّ" (٧٠.

ويتعجب منه ومن قوله تارةً أخرى، فعند قوله تعالى: { وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي المُضَاجِعِ } [النساء: ٣٤]، لمّا يختار الطبري معنى الهجر، أنّه يربطن بالهجار - وهو الحبل - في البيوت وهي المراد بالمضاجع، فيقول: " يَا لَهَا هَفْوَةٌ مِنْ عَالِمٍ بِالْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ، وَإِنِي لَأَعْجَبَكُمْ مِنْ ذَلِكَ؛ إِنَّ الَّذِي أَجْرَأُهُ عَلَى هَذَا التَّأُويلِ، وَلَمْ يُرِدْ أَنْ يُصَرِّحَ بِأَنَّهُ أَخَذَهُ مِنْهُ، هُوَ حَدِيثٌ غَرِيبٌ رَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكِ.. وَعَجَبًا لَهُ مَعَ تَبَحُّرِهِ فِي الْعُلُومِ وَفِي لُغَةِ الْعَرَبِ كَيْفَ بَعُدَ عَلَيْهِ صَوَابُ الْقَوْلِ، وَحَادَ وَعَجَبًا لَهُ مَعَ تَبَحُّرِهِ فِي الْعُلُومِ وَفِي لُغَةِ الْعَرَبِ كَيْفَ بَعُدَ عَلَيْهِ صَوَابُ الْقَوْلِ، وَحَادَ عَنْ سَدَادِ النَّظَرِ؛ فَلَمْ يَكُنْ بُدُّ وَالْحَالَةُ هَذِهِ مِنْ أَخْذِ المُسْأَلَتَيْنِ مِنْ طَرِيقِ الإِجْتِهَادِ المُفْضِيَةِ بَسَالِكِهَا إِلَى السَّدَادِ.. ""

تعقبه أيضاً في المسألة الرابعة، عند تفسير قوله تعالى: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحُسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلنَّاكِرِينَ} [هـود: النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحُسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلنَّاكِرِينَ} [هـود: ١١٤]، يقول ابن العربي: " وَالْعَجَبُ مِنْ الطَّبَرِيِّ اللَّذِي يَقُولُ: إِنَّ طَرَفَيْ النَّهَارِ الصَّبْحُ وَالمُغْرِبُ وَهُمَا طَرَفَا اللَّيْل ، فَقَلَبَ الْقَوْسَ رَكُوةً ، وَحَادَ مِنْ الْبُرْ جَاسِ غَلْوَةً ".

<sup>(1) -</sup> ينظر: أحكام القرآن، ابن العربي، ج٢، ص ١ ٥٠ - ٥٠ ٥.

<sup>(1) -</sup> ينظر: المرجع السابق، ج٢، ص٥٣٥ - ٥٣٤.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> - ينظر: المصدر نفسه، ج۳، ۲۹.

هكذا تجلى موقف ابن العربي من تفسير إمام المفسرين، على اعتبار أنه أهم المصادر المشرقية التي تأثر بها وأفاد منها في تفسيره، سواء أكان موقف النّاقد المتأثر والنّاقل منه، أم موقف النّاقد المناقش.

٢- تفسير الجصّاص: وممن سجل ابن العربي أقوالهم وآراءهم في تفسيره، القاضي أبو بكر الرازي المعروف بالجصّاص الحنفي (ت ٢٧٠هـ) وكتابه أحكام القرآن مطبوع ومتداول، والملحوظ هنا أن نقل ابن العربي عن الجصاص اتسم بالرد والتعقيب في الغالب الأعم، ومن أمثلة ذلك: عند قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ فَي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ فَي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ فَي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى ثُمَ الْمُحْرِ لِكَيْلا يَعْلَمَ طِفْلاً ثُمَّ لِي لَكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُولِ لِكَيْلاَ يَعْلَمَ مَنْ يُعَدِّ إِلَى الْرَدَلِ الْعُمُولِ لِكَيْلاَ يَعْلَمَ مَنْ يُورَدُ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُولِ لِكَيْلاَ يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْم شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا اللَّاءَ اهْتَزَتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ وَالْبَتَتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ وَالْبَتَتْ وَرَبَتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ وَرَبَتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتْ وَالْبَعْدِ عِلْم شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا اللَّاءَ اهْتَزَتْ وَرَبَتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتُ وَالْبَعْمِ الْمُنَاءِ وَالْمَاءَ اللَّاءَ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْفَاءِ الْمَالِقِيْقِ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْمِلِ لَكُولُولُ الْعُمْولِ لِكَالْمَا اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُتَافِق وَالْمَا لَلْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَالِ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلُمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُ الْمُعُولُ الْمُؤْمِ الْمُلْعُلُولُ الْمُعْلِي الْمُلْعُلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُو

(۲) - أحمد بن علي أبو بكر الرازي، المعروف بالجصاص، ولد سنة خمس وثلاثهائة، وسكن بغداد، وانتهت اليه رياسة الحنفية، وسئل العمل في القضاء فامتنع، تفقه على أبي الحسن الكرخي وتخرج به، وكان على طريقة من الزهد والورع، وخرج إلى نيسابور ثم عاد، وتفقه عليه جماعة وروى عن عبد الباقي بن قانع وله كتاب أحكام القرآن، وشرح مختصر الكرخي، وشرح مختصر الطحاوي، وشرح الجامع لمحمد بن الحسن، وشرح الأسهاء الحسنى، وله كتاب في أصول الفقه، وكتاب جوابات مسائل، توفي يوم الأحد سابع ذي الحجة سنة سبعين وثلاثهائة ببغداد. ينظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية، عبد القادر بن أبي الوفاء محمد بن أبي الوفاء محمد كتب خانه، كراتشي، ص ٨٤؛ والأعلام، الزركلي، ج ١ ، ص ٢٥٦ ؛ والبداية والنهاية، ابن كثير، ج ١ ١ ، ص ٢٥٦ .

مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ} [الحج: ٥]، يقول ابن العربي: "...المُسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ: إِذَا ثَبَتَ هَـذَا فَإِنَّ عِدَّةَ المُرْأَةِ تَنْقَضِي بِالسَّقْطِ المُوْضُوع، ذَكَرَهُ إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي، وَاحْتَجَّ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ حَمْلٌ، وَقَدْ قَالَ اللهُ : { وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ }، وَكَذَلِكَ قَالَ: لَا تَكُونُ بِهِ أُمَّ وَلَدٍ، وَلَا يَرْتَبِطُ شَيْءٌ مِنْ الْأَحْكَام بِهِ، إلَّا أَنْ يَكُونَ مُحَلَّقًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى: { فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابِ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ خُلَّقَةٍ وَغَيْرِ خُلَّقَةٍ }، فَيُطْلَقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ خَلْقٌ، كَمَا أَنَّهُ حَمْلٌ. وَاعْتَرَضَ عَلَيْهِ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ بِأَنَّ الْوَلَـدَ لَـيْسَ بِمُضْغَةٍ، وَإِنَّهَا ذَكَرَهُ اللهُ شَبْحَانَهُ وَتَعَالَى تَنْبِيهًا عَلَى الْقُدْرَةِ. قُلْنَا: فَأَيْنَ المُقْدُورُ الَّذِي تَعَلَّقَتْ بِهِ الْقُدْرَةُ ؟ هَلْ هُوَ تَصْرِيفُ الْوَلَدِ بَيْنَ الْأَحْوَالِ، وَنَقْلِهِ مِنْ صِفَةٍ إِلَى صِفَةٍ؟ فَذَكَرَ أَنَّ أَصْلَهُ النُّطْفَةُ، ثُمَّ تَتَدَاوَلُهُ الصِّفَاتُ، فَيَكُونُ خَلْقًا وَحَمْلًا.قَالَ المُعْتَرِضُ: وَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ: { وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ } مَا يُسَمَّى وَلَدًا. قُلْنَا: بَلْ الْمُرَادُ بِهِ مَا يُسَمَّى حَمْلًا وَخَلْقًا لِشَغْلِ الرَّحِم ؛ فَإِذَا سَقَطَ بَرِئَتْ الرَّحِمُ مِنْ شُغْلِهَا . قَالَ الْقَاضِي إسْمَاعِيلُ : وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ ذَلِكَ أَنَّهُ يَرِثُ أَبَاهُ ، فَدَلَّ عَلَى وُجُودِهِ خَلْقًا ، وَكَوْنِهِ وَلَـدًا وَحَمْلًا. قَالَ الْمُعْتَرِضُ: لَا حُجَّةَ فِي الْمِيرَاثِ ؛ لِأَنَّهُ جَاءَ مُسْتَنِدًا إِلَى حَالِ كَوْنِهِ نُطْفَةً . قُلْنَا لَوْ لَمْ يَكُنْ خَلْقًا مَوْجُودًا ، وَلَا وَلَدًا مَحْسُوبًا مَا أُسْنِدَ مِيرَاثُهُ إِلَى حَالٍ وَلَا قُضِيَ لَهُ بهِ" (١٠). ٣- تفسير الكيا الهراسي: المفسر الشافعي علي بن محمد الطبري المعروف بالكيا هراسي (ت ٤ • ٥ هـ) ٥٠ وكتابه - أحكام القرآن - أيضاً، هو مطبوع ومتداول.

(1) - أحكام القرآن، ابن العربي، ج٣، ص٧٧٣ - ٢٧٤.

<sup>(</sup>٢) - العلامة، علي بن محمد بن علي، أبو الحسن الطبري، الملقب بعماد الدين، المعروف بالكيا الهراسي (٤٠٥ هـ - ١١١٠ م): فقيه شافعي، مفسر، ومدرس النظامية، رحل، وتفقه على إمام الحرمين أبي المعالي الجويني، وبرع في المذهب وأصوله، وقدم بغداد، فوُلِيَّ النظامية سنة ٤٩٣ وإلى أن مات، تخرج به الائمة،

ومن الأمثلة التي تشير على ذكره في كتابه، قوله: " قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ : وَهَذَا الَّذِي وَمَنْ الْأَمثلة التي تشير على ذكره في كتابه، قوله: " قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ : وَهَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ الْقَاضِي إِسْمَاعِيلَ هُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَة ، ... وَرَدَّ عَلَيْهِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ذَكَرَهُ الْقَاضِي إِسْمَاعِيلَ هُو مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَة ، ... وَرَدَّ عَلَيْهِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّبَرِيُّ الْهُرَّاسُ فِي كِتَابِ " أَحْكَامِ الْقُرْآنِ "، فَتَعَرَّضُ واللِارْتِقَاءِ فِي صُفُوفِهِ بِغَيْرِ الطَّبَرِيُّ الْهُرَّاسُ فِي كِتَابِ " أَحْكَامِ الْقُرْآنِ "، فَتَعَرَّضُ واللِارْتِقَاءِ فِي صُفُوفِهِ بِغَيْرِ .. "".

وفي موطن آخر يرد عليه بقوله: "... ذكر عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ الطَّبَرِيُّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِسْمَاعَ الْقَاضِي أَنَّهُ احْتَجَ عَلَى مَنْعِ النِّسَاءِ مِنْ الدُّخُولِ فِي الْآيَة بِوُجُوهِ رَكِيكَةٍ، مِنْهَا: إِسْحَاقَ الْقَاضِي أَنَّهُ احْتَجَ عَلَى مَنْعِ النِّسَاءِ مِنْ الدُّخُولِ فِي الْآيَة بِوُجُوهِ رَكِيكَةٍ، مِنْهَا: أَنَّ الْوَلِيَّ فِي ظَاهِرِهِ عَلَى التَّذْكِيرِ وَهُو وَاحِدٌ؛ وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ مَا كَانَ بِمَعْنَى الجِّنْسِ اسْتَوَى اللَّذَكُرُ وَاللَّوَنَّثُ فِيهِ. قَالَ الْقَاضِي: لَمْ يُنْصِفْ الطَّبَرِيُّ مِنْ وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا أَنَّهُ لَمْ اللَّذَكُرُ وَاللَّوَنَّثُ فِيهِ. قَالَ الْقَاضِي: لَمْ يُنْصِفْ الطَّبَرِيُّ مِنْ وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا أَنَّهُ لَمْ يَسْتَوْفِ كَلَامَ إِسْمَاعِيلَ، وَاسْتَرَكَّهُ قَبْلَ اسْتِيفَائِهِ، فَالرَّكِيكُ هُو قَوْلُهُ الَّذِي لَمْ يَتِمَّ ؛ وَتَمَامُ يَسْتَوْفِ كَلَامَ إِسْمَاعِيلَ، وَاسْتَرَكَّهُ قَبْلَ اسْتِيفَائِهِ، فَالرَّكِيكُ هُو قَوْلُهُ الَّذِي لَمْ يُتِمَّ ؛ وَتَمَامُ وَالْقِصَاصُ لَا بَعْضَ لَهُ ؛ فَلَزِمَهُ مِنْ ذَلِكَ إِحْرَاجُ الزَّوْجِ مِنْ الْوِلَايَةِ.

قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ: تَبَصَّرْ أَيُّهَا الطَّبَرِيُّ مَا قَالَهُ إِسْمَاعِيلُ الْمَالِكِيُّ: إِنَّمَا لَا تَسْتَحِقُّ الْمُرَاةُ الْوِلَايَةَ كُلَّهَا ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِكَامِلَةٍ ، لَا فِي شَهَادَةٍ وَلَا فِي تَعْصِيبٍ ؛ فَكَيْفَ الْمُرَاةُ الْوِلَايَةَ كُلَّهَا ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِكَامِلَةٍ ، لَا فِي شَهَادَةٍ وَلَا فِي تَعْصِيبٍ ؛ فَكَيْفَ تَضْعُفُ عَنْ الْكَمَالِ فِي أَضْعَفِ الْأَحْكَام ، وَيَثْبُتُ الْقِصَاصُ لَمَا عَلَى الْكَمَالِ ، أَيْنَ يَا تَضْعُفُ عَنْ الْكَمَالِ فِي أَضْعَفِ الْأَحْكَام ، وَيَثْبُتُ الْقِصَاصُ لَمَا عَلَى الْكَمَالِ ، أَيْنَ يَا

وكان أحد الفصحاء، ومن ذوي الثروة والحشمة، له تصانيف حسنة، (والكيا) بكسر الكاف وفتح الياء وبعدها ألف، معناها في اللغة العجمية: الكبير القدر ،المقدم بين الناس، ينظر ترجمته، سير أعلام النبلاء، الذهبي، ج١٩، ص٠٥٣؛ الأعلام، الزركلي، ج٤، ص٣٢٩.

<sup>(°) –</sup> أحكام القرآن، ابن العربي، ج١، ص٨٠٥ – ٩٠٥.

طَبَرِيُّ تَحْقِيقُ شَيْخِك إِمَامِ الْحَرَمَيْنِ مِنْ هَذَا الْكَلَامِ، وَأَمَّا احْتِجَاجُك بِالزَّوْجِ فَهُ وَ اللَّرِيُّ تَحْقِيقُ شَيْخِك إِمَامِ الْحَرَمَيْنِ مِنْ هَذَا الْكَلَامِ، وَأَمَّا احْتِجَاجُك بِالزَّوْجِ فَهُ وَ اللَّهِ الدَّم . الرَّكِيكُ مِنْ الْقَوْلِ؛ فَإِنَّ الزَّوْجَ لَا مَدْخَلَ لَهُ فِي وِلَايَةِ الدَّم .

قَالَ الطَّبَرِيُّ: قَالَ إِسْمَاعِيلُ: المُقْصُودُ مِنْ الْقِصَاصِ تَقْلِيلُ الْقَتْلِ، وَالمُقْصُودُ بِكَثْرَةِ الْقَتْلِ اللَّهَ الْقَتْلِ اللَّهَ اللَّهِ عَالَى هَذَا أَلَّا يَجْرِيَ الْقِصَاصُ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ. الْقَتْلِ الرِّجَالُ دُونَ النِّسَاءِ، وَيَلْزَمُ عَلَى هَذَا أَلَّا يَجْرِيَ الْقِصَاصُ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ. قَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ: إِمَّا أَنَّ فَكَيْك ضَعُفَا عَنْ لَوْكِ مَا قَالَهُ إِسْمَاعِيلُ، وَإِمَّا تَعَامَيْت عَمْدًا، ... فَكَيْف ذُهِلْت عَنْهُ، وَأَنْتَ تَحْكِيهِ وَتُعَوِّلُ في تَصَانِيفِك عَلَيْهِ.. (١)

٤ - تفسير النَّقاش: لأبي بكر محمد بن الحسن بن زياد الموصلي (ت ٢٥١هـ) ٥٠٠ وتفسيره الموسوم "شفاء الصدور" مخطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم ٦٣٤، ١٤٠ في فن التفسير.

<sup>(1) -</sup> ينظر: أحكام القرآن، ابن العربي، ج٣، ص١٩٥ - ١٩٦.

<sup>(</sup>۱) - محمد بن الحسن بن محمد بن زياد الموصلي، ثم البغدادي، أبو بكرالنقاش، المقرىء، المفسر، الرحال، المجوال، أحد الأعلام: مولده سنة ست وستين ومائتين، وهو مصنف كتاب شفاء الصدور في التفسير، وكتاب غريب القرآن، والموضح في معاني القرآن، والمناسك، وأخبار القصاص، وذم الحسد، والمعجم الأكبر في أسياء القراء، وكتاب علل القراءات، وكتاب السبعة، وكتاب دلائل النبوة، وأشياء، ومع جلالته ونبله فهو متروك الحديث وحاله في القراءات أمثل، قال أبو عمرو الداني: النقاش مقبول الشهادة. وأما طلحة بن محمد بن جعفر فقال: النقاش يكذب في الحديث والغالب عليه القصص. وقال البرقاني: كل حديثه منكر. وقال اللالكائي: تفسيره شفاء الصدور لا شفاء الصدور. قلت: يعني مما فيه من الموضوعات. وقال الخطيب: في حديثه مناكير بأسانيد مشهورة. قال الشيخ تقي الدين ؛ صاحب كتاب طبقات الشافعية: النقاش – رحمه الله – معزى بالغرائب، مكثر من رواية المناكير، و لا يتجاوز أمره إلى التكذيب، وما ذكرناه عن الحفاظ كالبرقاني، وهبة الله الطبري اللالكائي، والخطيب، ليس فيه تكذيب، وليس فيه أكثر من أن نسبوه إلى رواية المناكير وما لا يثبت، مات النقاش في شوال سنة إحدى وخسين وثلاثيائة.

ذكره ابن العربي في المسألة الأولى عند قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا} [الأحزاب كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا} [الأحزاب : ٢٨]، رادّاً عليه: ". وكُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ طَلَبَتْ مِنْهُ شَيئًا، إلَّا عَائِشَةً؛ فَأَمَر يَتَخْيِيرِهِنَّ حَكَاهُ النَّقَاشُ، وَهَذَا بِهَذَا اللَّفْظِ بَاطِلْ ... فَقَدْ خَرَجَ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ أَنَّ عَائِشَةَ طَلَبَتْهُ أَيْضًا ... فَتَبَيَّنَ بُطْلَانُ قَوْلِ النَّقَّاشِ .." ""، وأعاد ذكره في المسألة الخامسة من نفس الآية، واصفاً قوله بالخطأ العظيم ".

نعم كان ابن العربي ينقل قول النقاش ثم يعرضه على الكتاب والسنّة، ويرده بمقتضى ما ثبت في الحديث الصحيح.

وبجانب ما ذكر من المصادر، فإن هناك مصادر أخرى لم يذكرها ابن العربي على وبجانب ما ذكر من المصادر، فإن هناك مصادر أخرى لم يذكرها ابن العربي على وجه التعيين أو التخصيص، وإنّا كان يكتفى بالنقل عن جملة من المفسرين أو

ينظر ترجمته: تذكرة الحفاظ، الذهبي، تحقيق زكريا عميرات، ج٣، ص٨٨؛ الموضوعات ابن الجوزي؛ ميزان الاعتدال، الذهبي، ج٣، ص ٥٢، طبقات الفقهاء الشافعية، تقي الدين أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن ابن الصلاح (ت٣٤٦هـ)، تحقيق محيي الدين علي نجيب، (بيروت، مط: دار البشائر الإسلامية، سنة،١٩٩٢م) ج١، ص١٣٩-١٤٢؛ طبقات المفسرين، محمد بن أحمد الأدنروي، تحقيق: سليمان بن صالح الخزي، ص٥٧؛ طبقات المفسرين، السيوطي، تحقيق: على محمد عمر، ص٨٠.

- ابن العربي كان يدرك ما عند النقاش من ضعف الحديث، والقصص والأخطاء العلمية، ولذا كان يعرض لآرائه وأقواله ثم يحكم عقله فيها، وينبه على خطئها وضعفها.

<sup>(1) -</sup> أحكام القرآن، ابن العربي، ج٣، ص ١٥٥.

<sup>(</sup>۲) - ينظر: المصدر نفسه، ج۳، ص٥٥٥.

بعضهم، ويُعَبِّر عن ذلك بعبارات تفيد ذلك، مثل: وقال أهل التفسير "، أو قال علماء التفسير "، أو قال علماء التفسير "، روى المفسرون ، قال جميع المفسرين ".

### مصادره من القراءات

كما هو معلوم أن القراءات تعتبر منجم نفيس لتفسير القرآن، يستعين بها جميع المفسرين لكشف دلالة ألفاظ القرآن الكريم، وابن العربي واحد من المفسرين نجده تَعَرَّض للقراءات الواردة في الألفاظ القرآنية واستعان بها لتحقيق أغراضه التي قصدها في تفسيره أحكام القرآن، بَيْد أنّه لم يحدّد مصادره من الكتب والمصنفات المعتمدة في هذا الفن، في ذكر القراءات الصحيحة الواردة في اللفظ القرآني سواء وردت عن القرّاء السبع أو عن غيرهم من أصحاب القراءات الصحيحة، دون أن يشير إلى المصدر الذي استقى منه، وإنّها كان يكتفي بذكر القراءات الواردة في اللفظ القرآني سواء ما كان منها صحيحاً أو ما كان شاذاً، مستعملاً لفظ " وَعَامّةُ القُرَّاءِ عَلَى ""، أو كأن يقول: قرأه الكي والمدني والبصرين، وهذا ديدنه الذي درج عليه في كتابه، وقلّها كان يذكر أسهاء القُرَّاء، كأن يقول: "..المُسْألةُ النُيْ وَالْتِي درج عليه في كتابه، وقلّها كان يذكر أسهاء القُرَّاء، كأن يقول: "..المُسْألة النَّيْ فِي الْفِي الْ فِي الْ فِي وَالْتُهِ وَالْتُو عَمْرٍ و وَعَاصِمٌ يَغُلُّ بِضَمِّ الْغَيْنِ، وَفَتَحَهَا النَّالِيَةُ فِي الْفِي الْ فِي الْفَرَاءَاتِ: قَرَأَ ابْنُ كَثِيرٍ وَأَبُو عَمْرٍ و وَعَاصِمٌ يَغُلُّ بِضَمِّ الْغَيْنِ، وَفَتَحَهَا النَّالِيَة أَن فِي الْفِي الْفِي الْ فِي الْفَرَاءَاتِ: قَرَأُ ابْنُ كَثِيرٍ وَأَبُو عَمْرٍ و وَعَاصِمٌ يَغُلُّ بِضَمِّ الْغَيْنِ، وَفَتَحَهَا

<sup>(</sup>٣) - ينظر: المصدر نفسه، ج١، ص٢٢، ٣١٢، ج٣، ص٤٥٤، ٥٠٠...

<sup>(\*) -</sup> ينظر: المصدر نفسه، ج٤، ص٢٦، ٢٦٥، ٣٠٠.

<sup>(°) -</sup> ينظر: المصدر نفسه، ج١، ص٥٤، ٣٦٠، ج٣، ص٥٧٥، ج٤، ص٦٦،٥٥.

<sup>&</sup>lt;sup>(٦)</sup> - ينظر: المصدر نفسه، ج٤، ص٢٧٨.

<sup>(1) -</sup> ينظر: أحكام القرآن، ابن العربي، ج٣، ص٣٣١.

الْبَاقُونَ، وَهُمَا صَحِيحَتَانِ قِرَاءَةً وَمَعْنَى.." "، وقال في موطن آخر: "...وَهَكَذَا قَرَأَ أَبُو عَمْرٍ و مِنْ الْقُرَّاءِ السَّبْعَةِ وَغَيْرُهُ".

ذكر الدكتور مصطفى إبراهيم المشني أنّ ابن العربي كان يأخذ من كتاب المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها (١٠)، دون أن يشير إلى ذلك (١٠).

### مصادره في اللغة والنحو

اعتمد ابن العربي - في تفسيره أحكام القرآن - على مصادر كثيرة ومتنوعة في اللغة وعلومها ، ترجع لأصحاب هذه الصناعة وأرباب هذا الفن، كسيبويه، وابن السكيت، والفرّاء، والزجّاج، وابن قتيبة، والخليل بن أحمد الفراهيدي، كها اعتمد أيضاً على كُتُبُه وتآليفُه - في اللغة - التي أحال عليها ، وأهمها كتابان: ملجئة المتفقه ين إلى معرفة غوامض النحويين "، وإلجاء الفقهاء إلى معرفة غوامض الأدباء ".

<sup>(</sup>٢) - ينظر: المصدر نفسه، ج٣، ص٣٩٢.

<sup>(</sup>٣) - ينظر: المصدر نفسه، ج٤، ص٤٠٣.

<sup>(</sup>۱) — كتاب المحتَسبُ في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها تأليف أبي الفتح عثمان ابن جنّي النحوي الموصلي رحمه الله ( ٣٩٢هـ). طبعته دار الكتب العلمية بتحقيق محمد عبد القادر عطا، وطبع بتحقيق عبد الحليم النجار في دار ومكتبة بيبليون جبيل لبنان، وتحقيق أسامة حافظ وعاصم عبد المجيد بدار العبيكان، الرياض، كما طبعته دار المنارة، جدة، بتحقيق على النجدي ناصيف، وعبد الحليم النجار.

<sup>(</sup>٢) - ينظر: ابن العربي المالكي الإشبيلي وتفسيره أحكام القرآن، مصطفى إبراهيم المشني، ص٥٨ - ٥٩.

<sup>(</sup>٣) - سبق ذكره في ص: ٣٩، من هذا البحث.

<sup>(</sup>٤) - ينظر: ص: ٣٩، من هذا البحث.

وبجانب ما تقدّم، فقد كان ابن العربي ينقل عن علماء اللغة والنحو دون تخصيص أو تعيين، فيقول: قال علماء اللغة ، وقال أرباب اللغة، وقال أهل العربية ، ويقول أيضاً: قال علماء النحويين، وقال كبراء النحويين أو قال أهل الصناعة ، وقال أهل البصرة وأهل الكوفة ويقصد بذلك نحاة المدرستين البصرية والكوفية.

#### مصادره من كتب الحديث

يلحظ في تفسير ابن العربي اعتهاده على السنة كأصل قام عليه تفسيره؛ إذ هي في المرتبة الثانية في تفسير القرآن الكريم، و الكتب التي اعتمدها هي الصحاح الستة في الحديث النبوي الشريف مضافاً إليها من مشهور الكتب التي اشتملت على الصحيح من الأحاديث، وتأتي بعدها في الترتيب والأهمية، مثل الموطأ، ومسند الإمام أحمد، والمستدرك على الصحيحين، وهي على حسب الترتيب الزمني لمصنفيها كالآتي: 1 - الموطأ - الإمام مالك بن أنس (ت ١٧٩هـ)، ذكره أربع وعشرون مرة.

٢ - المسند للإمام أحمد بن حنبل (ت ٢٤١هـ)، ذكره مرتين.

٣- الجامع الصحيح- للإمام أبي عبد الله محمد بن إسهاعيل البخاري (ت٥٦هـ)، ذكره تسع وستون مرة.

٤ - المسند الصحيح - للإمام أبي الحسين مسلم بن حجاج النيسابوري (ت ٢٦١هـ)،
 ذكره ثلاث وأربعون مرة.

٥ - السنن -محمد بن يزيد بن ماجه القزويني (ت ٢٧٣هـ)، ذكره مرة واحدة.

٦- السنن - للإمام أبي داود سليان بن الأشعث السجستاني (ت ٢٧٥هـ)، ذكره
 اثنان وستون مرة.

٧- السنن - للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي (ت ٢٧٩هـ)، ذكره اثنتان وتسعون مرة.

٨- السنن للإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي (ت٣٠٣هـ)، ذكره ثمان
 وعشر ون مرة.

٩ - السنن للإمام علي بن عمر الدارقطني (ت ٣٨٥هـ)، ذكره أربع وعشرون
 مرة.

• ١ - المستدرك على الصحيحين لأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد الله النيسابوري الحاكم (ت ٥ • ٤هـ).

١١ - السنن الكبرى للإمام أبي بكر بن الحسين البيهقي (ت ٥٨ ٤هـ)، ذكره مرةً واحدة.

أما كتبه ومؤلفاته التي رجع إليها في شرح الحديث واعتمد عليها في تفسيره ، فأهمّها كتاب: النيرين في شرح الصحيحين ذكرها في تفسيره اثنا عشرة مرة.

و كتاب القبس شرح موطأ الإمام مالك بن أنس ذكره ثلاث مرات.

#### مصادره من الفقه وأصوله

يعتبر ابن العربي إماماً من أئمة المذهب المالكي، وفقيهاً من فقهائه ومجتهديه، وقد استمدَّ مادته الفقهية من أمّهات المصنّفات والمصادر المالكية، كالموطأ، والواضحة، والمدونة، والعتبية، والمختصر، وغيرها، ومن أقوال وآراء أئمة الفقه المالكي.

- الموطأ: للإمام مالك بن أنس (ت ١٧٩هـ) وقد جعله مصدراً أصيلاً رجع إليه في مواضع متعددة.
  - المختصر: لعبد الله بن الحكم (ت ٢١٤هـ).
- الواضحة: لعبد الملك بن حبيب الأندلسي (ت ٢٣٨هـ)، وقد استشهد ابن العربي بكلام ابن حبيب في مواطن كثيرة من تفسيره، وأخذ بآرائه الفقهية.
- المدونة: لعبد السلام بن سعيد، المعروف بسحنون (ت ٢٤٠هـ)، اعتبرها أصلاً لمادته الفقهية والأصولية في تفسيره.

كما اعتمد على أقوال وآراء أئمة وأعلام المذهب المالكي، وجعل أقوال هؤلاء الأئمة الأعلام عهاده الأساسي في مجال الفقه وأصوله، وكان يذكرهم بالاسم أحياناً، فيذكر المسألة الفقهية ويشير إلى اسم قائلها، وأهم هؤلاء الأعلام الذين أخذ عنهم ابن العربي ودوّن آراءهم في تفسيره بالإضافة إلى من تقدم ذكرهم من أصحاب المصنفات هم:

- ١ ابن نافع، أبو محمد عبد الله بن نافع (ت ١٨٦هـ).
- ۲ أشهب، مسكين بن عبد العزيز بن داود بن ابراهيم القيسي العامري
   (ت ٢٠٤هـ).
- ۳- ابن الماجشون، عبد الملك بن عبد العزيز بن داود بن ابراهيم القيسي
   العامرى (ت ۲۱۲هـ).
  - ٤ مطرف، مطرف بن يسار اليساري الهلالي (ت٠٢٢هـ).
- ٥ أصبغ، أبو عبد الله أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع (ت٢٢هـ).

٦ - ابن الموّاز، محمد بن إبراهيم بن زياد السكندري (ت٢٦٩هـ).

٧- ابن وهب، أبو محمد عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي (ت٢٧٩هـ).

٨- ابن القاسم، عبد الله بن محمد بن القاسم (ت ٣٨٣هـ).

٩ - أبو بكر الأبهري، محمد بن عبد الله بن صالح (ت ٣٩٥هـ).

١٠ - الشاشي، أبو بكر محمد بن أحمد بن الحسين الشاشي (٥٠٧هـ).

١١ - الطرطوشي، أبو بكر محمد بن خلف سليمان بن أيوب القرشي الفقيه المالكي الزاهد (٢٠٥هـ).

#### مصادره من كتب العقيدة:

في ميدان العقيدة، من أهم المصادر التي أفاد منها ابن العربي - في تفسيره-، كُتُبُه؛ التي تناولت معظم القضايا والمسائل العقدية، ومن أبرز هذه الكتب: الأمد الأقصى في أسهاء الله الحسنى (۱)، وكتاب: المقسط (۱)، والنبوات (۱)، وقانون التأويل (۱).

### مصادره من التاريخ والسير

إن من أهم المصادر التي اعتمد عليها ابن العربي في مجال التاريخ والسِّير: سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأبي بكر محمد بن إسحق المطلبي (ت ١٥٠هـ)، ومغازي الرسول صلى الله عليه وسلم، لأبي بكر عبد الله بن عمر الواقدي (ت ٢٠٧هـ).

<sup>(</sup>١) - ينظر: ص ٥٠ من هذا البحث.

<sup>(</sup>٢) - ينظر: ص ٥٠ - ٥، من هذا البحث.

<sup>(</sup>٣) - ينظر: ص٥٢، من هذا البحث.

<sup>(</sup>٤) - ينظر: ص ٤٠، من هذا البحث.

إنّ اعتماد ابن العربي على هذه المصادر المختلفة والمتنوعة أعطت لكتابه - أحكام القرآن -، قوة ومتانة، وَزِيَادَة توثيق، مما جعل هذا الكتاب مصدراً يرجع إليه في كثير من قضايا العلم ومسائله المتشعبة.

## منهجه المتبع

حدد ابن العربي في مقدمة تفسيره ، الخطّة التي سار عليها واعتمدها، حيث قال: "..فَهَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ النَّظُوُ أَثْبَتْنَاهُ، وَمَا تَعَارَضَ فِيهِ شَجَرْنَاهُ، وَشَحَدْنَاهُ حَتَّى خَلُصَ فَلَا: "..فَهَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ النَّظُو أَثْبَتْنَاهُ، وَمَا تَعَارَضَ فِيهِ شَجَرْنَاهُ، وَشَحَدْنَاهُ حَتَّى خَلُص نُضَارُهُ وَوَرِقَ عِرَارُهُ. فَنَذْكُو الْآيَة، ثُمَّ نَعْطِفُ عَلَى كَلِمَاتِهَا بَلْ حُرُوفِهَا، فَنَأْخُذُ بِمَعْوِفَتِها مُفَافَةً، وَنَحْفَظُ فِي ذَلِكَ قِسْمَ الْبَلَاغَةِ، وَنَتَحَرَّزُ عَنْ مُفُردةً، ثُمَّ نُركَبُها عَلَى أَخَواتِهَا مُضَافَةً، وَنَحْفَظُ فِي ذَلِكَ قِسْمَ الْبَلَاغَةِ، وَنَتَحَرَّرُ عَنْ اللّهُ اللهَ عَلَى أَخُواتِهَا مُضَافَةً، وَنَحْتَاطُ عَلَى جَانِبِ اللّهَغَةِ، وَنُقَابِلُها فِي الْقُرْآنِ بِهَا جَاءَ اللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى عَلْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلْهِ وَسَلّمَ لِيبُعْ لِلنّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، وَنُعَقِّبُ عَلَى ذَلِكَ بِتَوَابِعَ لَا بُدَّ مِنْ عَنْدِ الله عَلْمِ فِي السُّنَةِ الصَّحِيحةِ، وَنَتَحَرَّى وَجْهَ الجُنْمِيعِ؛ إذْ الْكُلُّ مِنْ عِنْدِ الله مَّ وَإِنَّمَ الْبُعِثَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيبُينَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إلَيْهِمْ، وَنُعَقِّبُ عَلَى ذَلِكَ بِتَوَابِعَ لَا بُدَّ مِنْ عَنْ الللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيبُينَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إلَيْهِمْ، وَنُعَقِّبُ عِلَى ذَلِكَ بِتَوابِعَ لَا اللهُ فَي مَوْضُوعِهِ مُحَافِينِ لَلتَقْصِيرِ وَالْإِكْثَارِ، وَبِمَشِيئَةِ اللله قَنْهَ اللله فَهُ وَ المُهْتَذِى لَاللّهُ فَهُو اللّهُ فَهُ وَ الْمُهُ وَالْمُ مُنْ عَنْهُ اللّه فَهُ وَ الْمُهُ وَاللّهُ مَنْ عَلَيْهِ اللللهُ فَهُ وَ اللّهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْلِقُ الللهُ اللّهُ فَهُو اللّهُ فَهُو اللّهُ وَلَا لَاللّهُ فَهُو اللّهُ وَلَى لَاللّهُ فَهُ وَاللّهُ الللهُ اللهُ فَا اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الل

من خلال كلام ابن العربي في هذه المقدمة يتَضح التزامه بالتفسير المأثور من القرآن والسنة، وهما الأصلان والمصدران الأساسيان في تفسير كلام الله تعالى؛ لأنها من عند الله كما قال: "إذ الكلّ من عند الله"، وهما طريق الوصول إلى معرفة مراده، وهذه المصادر المعتمدة ،هي محل إجماع أهل السنّة والجماعة من غير خلاف، متمثلة في

<sup>. (</sup>۱) - أحكام القرآن، ابن العربي، ج + ، - ، - .

كتاب الله، والسنة الصحيحة، وهذا ما يسمّى في علم التفسير: بالتفسير بالمأثور، الذي يندرج تحته أيضاً أقوال الصحابة والتابعين، وكذا قواعد وأصول اللغة العربية وعلومها، من نحو، وصرف، وبلاغة على تفصيل في ذلك، ثم يأتي بعد ذلك التفسير بالرأي المحمود، وهو إعمال العقل والرأي وفق شروط وقواعد لا تخرج بحال عن مقتضيات الكتاب والسنة.

ولقد صرّح ابن العربي بها لا يدع للشكّ بأنّ تفسير النبي صلى الله عليه وسلم هو القول الفصل بعد القرآن، وهو العمدة لا يعدل عنه إلى غيره؛ إذ هو النّص القاطع الذي يرفع الإشكال ويزيل كل لبس، ويدفع كلّ وهم، وبهذا تظهر قيمة التفسير بالحديث عند ابن العربي.

وفي موطن آخر نجد ابن العربي يذكر أقوال الصحابة رضوان الله عليهم، ويمجّدها، ويثني عليها، ويعتبرها العلم الذي لا يردّه منصف، ومن له مسكة عقل؛ كيف لا، وهم الذين شاهدوا نزول الوحي، وسمعوا التفسير من المعصوم صلى الله عليه وسلم، وشاهدوا أسباب النزول، واختصوا بالإلمام بالقرائِن والأحوال، وانفردوا بالفهم التّام وفصاحة اللسان، والعلم الصحيح لا سيّا كبراؤهم، كالخلفاء وانفردوا بالفهم التّام وفصاحة اللسان، والعلم الصحيح لا سيّا كبراؤهم، كالخلفاء الأربعة الراشدين، وابن مسعود، وابن عبّاس، وأبيّ بن كعب، وزيد بن ثابت... وغيرهم، فيقول عنهم: "والصَّحَابَةُ بِخِلَافِ ذَلِكَ فَإِنَّهُمْ اجْتَمَعَ فِيهِمْ أَمْرَانِ شَاهدُوا قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِعْلَهُ، فَأَفَادَ مُهُمْ المُشَاهَدَةُ عَقْلَ المُعْنَى جُمْلَةً، وَاسْتَيفَاءَ المُقْصِدِ كُلِّهِ ؛ وَلَيْسَ مَنْ أَخْبَرَ كَمَنْ عَايَنَ .أَلَا تَرَاهُمْ يَقُولُونَ فِي كُلِّ حَدِيثٍ:

أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَذَا، وَنَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَذَا، وَلَا يَذْكُرُونَ لَفْظَهُ، وَكَانَ ذَلِكَ خَبَرًا صَحِيحًا وَنَقْلًا لَازِمًا؛ وَهَذَا لَا يَنْبَغِي أَنْ يَسْتَرِيبَ فِيهِ مُنْصِفٌ لِبَيَانِهِ" (۱).

كما لم يهمل -رحمه الله - جانب اللغة العربية كما أسلفنا ذكره، وكما أشار هو في مقدمته؛ إذ يعتبرها أصل لابد من الرجوع إليه، والاعتماد عليه، فيقول: "..وَنَحْفَظُ فِي ذَلِكَ قِسْمَ الْبَلَاغَةِ، وَنَتَحَرَّزُ عَنْ الْمُنَاقَضَةِ فِي الْأَحْكَامِ وَالمُعَارَضَةِ، وَنَحْتَاطُ عَلَى جَانِبِ اللَّغَةِ.."".

هذه هي أهم خطوات المنهج الذي اتبعه ابن العربي في تفسيره، وقيمته عنده كما رسمها وحدّدها، وتجلياتها هي كالآتي:

### تفسير القرآن بالقرآن:

جاء تفسير ابن العربي وفق معايير مضبوطة محدّدة، ومقاييس كاملة دقيقة، وموازين سليمة، أحكمها بالكتاب والسنة الصحيحة، فكان منهجاً وطريقاً يستحق الثّناء والذكر بسببه، ففي تفسير القرآن بالقرآن نجد أنّ ابن العربي، ما ترك مسألة لفظية، أو نحوية، أو بلاغية إلاّ استدلّ عليها بالقرآن الكريم، وتوضيح ذلك كالتّالي: أ- لقد قام ابن العربي بتفسير الألفاظ القرآنية الكريمة والاستدلال على معانيها با ورد من تلك المعاني في آيات أخرى، و هذه الأمثلة على سبيل التمثيل لا الحصر:

<sup>(1) -</sup> أحكام القرآن، ابن العربي، ج١، ص٥٥-٣٦.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> - المصدر نفسه، ج ۱، ص ۳.

١ عند تفسير قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتُ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللهَّ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ} [المائدة: الأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللهَّ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ} [المائدة: الأَنْعَامِ إلَّا مَا يُتَلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللهَّ يَعْكُمُ مَا يُرِيدُ} [المائدة: الله المَن قال : إنَّ النَّعَمَ هِي اللهِ بِلُ وَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ ، فَقَدْ عَلِمْت صِحَّة ذَلِكَ دَلِيلًا ، وَهُو أَنَّ النَّعَمَ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ اللهِ بِلُ يُذَكِّرُ وَيُؤَنَّثُ ؛ قَالَهُ ابْنُ دُرَيْدٍ وَغَيْرُهُ .
 اللَّغَةِ السُمُّ خَاصُّ لِلْإِبل يُذَكَّرُ وَيُؤَنَّثُ ؛ قَالَهُ ابْنُ دُرَيْدٍ وَغَيْرُهُ .

وَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى: { وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْ ۗ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَلَكُمْ فِيهَا لَا تَعَالَى: جَمَالٌ حِينَ ثُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَتَحْمِلُ أَنْقَالَكُمْ } [النحل: ٥-٦]، وقالَ تَعَالَى: { وَمِنْ الْأَنْعَامِ مَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا عِمَّا رَزَقَكُمْ اللهُ وَلاَ تَتَبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينٌ ثَهَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنْ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنْ اللّهْ وَلاَ تَتَبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُونٌ مُبِينٌ ثَهَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنْ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنْ اللّهُ وَالْنَيْنِ } [الأنعام: ١٤٢-١٤٣]، وقالَ: { وَمِنْ الْإَنْعَامِ مَمُولَةً وَفَرْشًا يَعْنِي كِبَارًا وَصِغَارًا، ثُمَّ وَفَرْشًا، أَيْ خَلَقَ جَنَّاتٍ وَخَلَقَ مِنْ الْأَنْعَامِ مَمُولَةً وَفَرْشًا يَعْنِي كِبَارًا وَصِغَارًا، ثُمَّ وَفَرْشًا، أَيْ خَلَقَ جَنَّاتٍ وَخَلَقَ مِنْ الْأَنْعَامِ مَمُولَةً وَفَرْشًا يَعْنِي كِبَارًا وَصِغَارًا، ثُمَّ فَقَرَهُما فَقَالَ: { ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ } إلى قَوْلِهِ: { أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إذْ وَصَاكُمْ اللهُ بَهِ مَلَا اللهُ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ مُبُولًا وَسَعَارًا، ثُمَّ فَيَرَهُمْ وَيَوْمَ إِفَالَ تَعَلَى: { وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ مُبُولًا وَمَتَاعًا إلى وَقَلْ يَعْمَ عَلَى الْعُنَى ، { وَقَالَ تَعَلَى: { وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ مُبُومًا وَقَوْمَ إِلَا عَمْ الْعَبْوِقُ الْكَثَمُ عَلَى الْعَنَمُ عَلَيْهَ وَلَوْمَ إِلَى اللّهُ اللّهُ عَنْ عَضْمَ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ مَنْ صَلَّهُ وَلِي الْعَنَمِ ، إلتَّا فَيْسِ ذَلِكَ عَلْ اللّهُ اللهُ اللهُ وَالْبَقَرِ وَالْعَنَمِ ، التَأْفَو وَمَنَاعًا إلى حِينٍ } [النحل: ١٤٨]، فَهِي الْغَنَم ؛ لِتَأْنِيسِ ذَلِكَ وَلَقُ مَنْ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ وَالْبَقَرِ وَالْعَنَمِ ؛ لِتَأْنِيسِ ذَلِكَ كُلُهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

<sup>(1) -</sup> أحكام القرآن، ابن العربي، ج٢، ص١٢ - ١٣

- عند تفسير قوله تعالى: {وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ } [هود: ٢٩]، قال ابن العربي: "المُسْأَلةُ الثَّانِيَةُ: قَالَ عُلَمَاؤُنَا قَوْلُهُ: { قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ }. يَدُلُّ عَلَى أَنَّ تَحِيَّةَ الْمَلاَئِكَةِ هِي تَحِيَّةُ بَنِي قَالَ عُلَمَاؤُنَا قَوْلُهُ: { قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامًا " هَاهُنَا مَعْنَى كَلَامِهِمْ لَا لَفْظُهُ، الْمَامُ: الصَّحِيحُ أَنَّ " سَلَامًا " هَاهُنَا مَعْنَى كَلَامِهِمْ لَا لَفْظُهُ، وَكَذَلِكَ هُو فِي قَوْلِهِ: { وَإِذَا خَاطَبَهُمْ الْجُمَاهُ الْمَالُوا سَلَامًا } [الفرقان: ٣٦]، وَلَوْ كَذَلِكَ هُو فِي قَوْلِهِ: { وَإِذَا خَاطَبَهُمْ الْجُمَاهُ لَوْنَ قَالُوا سَلَامًا } [الفرقان: ٣٦]، وَلَوْ كَانَ لَفْظُ كَلَامِهِمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ فَإِنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ ذِكْرَ اللَّفْظِ، وَإِنَّمَا قَصَدَ ذِكْرَ اللَّفْظِ قَالَ بِعَيْنِهِ، فَقَالَ مُحْبِرًا يَدُلُلُ عَلَيْهِ لَفْظُ سَلَامٍ . أَلَا تَرَى أَنَّ اللهَّ سُبْحَانَهُ لَمَّا أَرَادَ ذِكْرَ اللَّفْظِ قَالَ بِعَيْنِهِ، فَقَالَ مُحْبِرًا يَدُلُ عَلَيْهِ لَفْظُ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ فِيَا اللهَ اللهَ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ قَالَ : { وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَ فِي الْالْخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ } [الصافات: ١١٩ - ١٢٠]. وَقَالَ أَيْضًا: وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ } [الصافات: ١١٩ - ١٢٠]. وَقَالَ أَيْضًا:

هكذا - وفي هذين المثالين - يستعين ابن العربي على تفسير كلّ من لفظ (الأنعام) و(سلام) في هاتين الآيتين، ويستدل على معنييها بها ورد من ذلك في آيات كريمة أخرى، وفي كتابه الشيء الكثير من ذلك.

ب- يقوم بالاستدلال على قضية لغوية وردت في آية بها يشهد لها ويؤكدها من آيات أخرى:

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> - المصدر نفسه ، ج۳، ص ۱۹.

ومثال ذلك ما جاء في المسألة الثالثة عشرة عند قوله تعالى: { فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بَهَا أَوْ دَيْن } [النساء: ١١]؛ إذ يستعين ابن العربي هنا بالآيات القرآنية الكريمة لتأكيد إطلاق لفظ الجمع على الاثنين فصاعداً لإثبات المسألة فيقول: "وَذَلِكَ مِنْ ثَلاثَةِ أَوْجُهٍ: الْأَوَّلُ: أَنَّهُ يَنْطَلِقُ لَفْظُ الْإِخْوَةِ عَلَى الْأَخَوَيْن؛ بَلْ قَدْ يَنْطَلِقُ لَفْظُ الْجَهَاعَةِ عَلَى الْوَاحِدِ، تَقُولُ الْعَرَبُ: نَحْنُ فَعَلْنَا، وَتُريدُ الْقَائِلُ لِنَفْسِهِ خَاصَّةً. وَقَدْ قَالَ تَعَالَى: { هَذَانِ خَصْعَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهُمْ } [الحج: ١٩] وَقَالَ: { وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ } ثُمَّ قَالَ: { خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُ نَا عَلَى بَعْض } [ص، آية: ٢١] ثم قال (سورة ص، آية: ٢٢]، وقال: { فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمًا} [التحريم، آية: ٤] وَقَالَ: { وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ } [النمل، آية: ٣٥] وَقَالَ: { بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ } [الأنبياء، آية: ٧٨]، وَالرَّسُولُ وَاحِدٌ . وَقَالَ تَعَالَى: { أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ } [النور، آية: ٢٦] يَعْنِي عَائِشَة، وَقِيلَ عَائِشَةُ وَصَفْوَانُ. وَقَالَ: { وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ } [طه، آية: ١٣٠]. وَقَالَ: { وَأَطْرَافَ النَّهَار } [الأعراف، آية: ١٥٠] وَهُمَا طَرَفَانِ. وَقَالَ: { إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ } [الشعراء، آية: ١٥] وَقَالَ: { أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ } [السجدة، آية: ١٨] وَقَالَ: { الَّذِينَ قَالَ لَهُمْ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشُوْهُمْ } [آل عمران، آية: ١٧٣] وَكَانَ وَاحِدًا. وَهَذَا كُلُّهُ صَحِيحٌ فِي اللُّغَةِ سَائِغٌ، لَكِنْ إِذَا قَامَ عَلَيْهِ دَلِيلٌ ؛ فَأَيْنَ الدَّلِيلُ ؟.."".

ج- كما يذكر ابن العربي وجه الإعراب للألفاظ والتعابير القرآنية في الآية الكريمة ثم يعزز هذا الإعراب بها ورد مثله في آية أخرى، فيجعل الآية القرآنية الكريمة دليل على

<sup>(1) -</sup> المصدر السابق، ج ١، ص ٤٤١.

مسألة نحوية ومن أمثلة ذلك: عند قوله تعالى: {وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهُ شَيدِيدُ الْعِقَابِ} [الأنفال: ٢٥]، يقول: "قَالَ لَنَا شَيْخُنَا أَبُو عَبْدِ اللهُ النَّحْوِيُّ: هَذَا نَهْيٌ فِيهِ مَعْنَى جَوَابِ الْأَمْرِ، كَمَا يُقَالُ: لَا تَزُلْ مِنْ اللَّابَةِ لَا تَطْرَحَنَّكُ ، وقَدْ جَاءَ مِثْلُهُ فِي الْقُرْآنِ: { أَدْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيُهَانُ وَجُنُودُهُ } [النحل: ١٨]" (").

وهكذا فإن ابن العربي يجعل من الآيات القرآنية شواهد نحوية على أوجه الإعراب في الألفاظ والتعابير القرآنية الكريمة.

<sup>(</sup>۲) - المصدر نفسه، ج۲، ص۳۹۳.

<sup>(</sup>¹)-أحكام القرآن، ج٢، ص٥٨٧.

هذه نهاذج من واقع تفسير ابن العربي، دلت على تأثره بتفسير القرآن بالقرآن لتأكيد المعاني المختلفة فيه.

#### تفسير القرآن بالحديث

لقد اعتمد ابن العربي على الحديث الشريف في تفسيره؛ إذ تفسير القرآن بالسنة النبوية يعد الأصل الثاني بعد القرآن الكريم، لذا جعله ركيزة أساسية من ركائز التفسير بالمأثور عنده، وموقفه من هذا التفسير كان واضحاً، تجلى في عنايته الفائقة بها ورد في كتب الصحيح والاقتصار عليها، وتتمثل هذه العناية في الالتزام بالحديث الصحيح والتعويل عليه واعتهاده أصلاً من أصول الدين في المجالات المختلفة التي تخدم القرآن الكريم، ثم الدعوة إلى التمسك بالحديث الصحيح من خلال مصنفاته، حفاظاً عليه من الكذب والدس والوضع، لئلا يتسلل ذلك إلى أصل الشريعة المطهرة، لذلك لم يقبل من الحديث إلاً ما صح سنده، وثبت عند فحول أهل هذا الفنّ؛ إذ يقول في هذا الصدد: "لا يَدْعُونَ أَحَدٌ مِنْكُمْ إلا بَهَا في الْكُتُبُ هِيَ بَدْءُ الْإِسْلامِ، وَقَدْ دَخَلَ فِيهَا مَا فِي وَالتَّرْمِذِيُّ ، وَأَيِي دَاوُد ، وَالنَّسَائِيُّ ؛ فَهَذِهِ الْكُتُبُ هِيَ بَدْءُ الْإِسْلامِ ، وَقَدْ دَخَلَ فِيهَا مَا فِي المُؤَلِّ الَّذِي هُو أَصْلُ التَّصَانِيفِ ؛ وَذَرُوا سِوَاهَا"".

وفي موضعِ آخر يقول: "ذَلِكَ فِي الدِّينِ لَا يُؤْخَذُ مِنْ الرِّوَايَاتِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُّ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مَا صَحَّ سَنَدُهُ لِئَلَّا يَدْخُلَ فِي خَبَرِ الْكَذِبِ عَلَى رَسُولِ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

<sup>(</sup>١) - أحكام القرآن، ابن العربي، ج٢، ص٥٥.

وَسَلَّمَ فَبَيْنَهَا هُوَ يَطْلُبُ الْفَضْلَ إِذَا بِهِ قَدْ أَصَابَ النَّقْصَ ، بَلْ رُبَّمَا أَصَابَ الْخُسْران المُبِينَ"".

بهذا الكلام يتضح للعيان، الحرص الشديد من ابن العربي على ذكر الحديث من مصدره من كتب الصحاح عند الاستشهاد به في التفسير، ثم التنبيه على أنه صحيح رواه الأئمة، ويعني بذلك أئمة الحديث وحفاظه الذين أجمع جمهور الأمة على عدالتهم وتوثيقهم، وألا يكتب عن النبيّ – صلى الله عليه وسلم \_ إلا ما صح سنده، لئلا يدخل في حيِّز الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستعان ابن العربي بالحديث في التفسير في مجالات متعددة أهمها:

أ- الاستشهاد بالحديث النبوي للدلالة على حكم شرعي أو مسألة فقهية: والأمثلة كثيرة جداً؛ لأنها في مجال الأحكام والمسائل الفقهية، وما هذا التفسير إلا تفسير فقهي منها: قوله: "المُسْأَلَةُ السَّادِسَةُ: قَوْلُهُ: { إِنَّ الْحُسَنَاتِ يُـذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ } قَالَ ابْنُ المُسْيِّبِ، وَمُجُاهِدٌ، وَعَطَاءٌ، هِيَ الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ: سُبْحَانَ الله، وَالْحُمْدُ لله، وَلَا إِلَهَ الله، وَاللهُ أَكْبَرُ. وَقَالَ جَمَاعَةُ: هِيَ الصَّلَوَاتُ الخَمْسُ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ، وَعَلَيْهِ يَـدُلُّ إِلَّا الله، وَاللهُ أَكْبَرُ. وَقَالَ جَمَاعَةُ: هِيَ الصَّلَوَاتُ الخَمْسُ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ، وَعَلَيْهِ يَـدُلُّ الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ: أَوْرُهَا، وَعَلَيْهِ يَـدُلُّ الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ:

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> - المصدر نفسه، ج۳، ص٦٢٢ - ٦٢٣.

{الصَّلَوَاتُ الْخُمْسُ ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا أُجْتُنِبَتْ المُقْتَلَةُ } . وَرُوِيَ: {الصَّلَوَاتُ الْخُمُنِةِ لَلْهَ بَيْنَهُنَّ مَا أُجْتُنِبَتْ الْمُقْتَلَةُ } . وَرُوِيَ: {مَا أُجْتُنِبَتْ الْكَبَائِرُ } (١٠٠٠.."(٢٠).

وفي المسألة الخامسة عند قوله تعالى: { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ المُيْتَةُ وَالدَّمُ وَكُمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ وَالمُنْخَنِقَةُ وَالمُوْقُوذَةُ وَالمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا وَمَا أُهِلَ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ وَالمُنْخَنِقَةُ وَالمُوْقُوذَةُ وَالمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَنَةُ وَمَا أُهِلَ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ وَالمُنْخَنِقَةُ وَالمُوْقُوذَةُ وَالمُتَلَدِّيَةُ: فَيْقَالُ: نَدَّتْ الدَّابَّةُ إِذَا انْفَلَتَتْ مِنْ وَثَاقٍ فَنَدَتْ فَخَرَجَ وَرَاءَهَا فَرُمِيَتْ بِرُمْحٍ أَوْ سَيْفٍ فَهَاتَتْ ، فَهَلْ يَكُونُ رَمْيُهَا ذَكَاةً أَمْ لَا ؟ فَنَدَّتَ فَخَرَجَ وَرَاءَهَا فَرُمِيَتْ بِرُمْحٍ أَوْ سَيْفٍ فَهَاتَتْ ، فَهَلْ يَكُونُ ذَلِكَ ذَكَاةً فِيهِ ، وَهُ وَ اخْتِيَارُ فَاللَّ اللّهُ الْعَلَمَاءُ فِي ذَلِكَ ؛ فَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّهُ يَكُونُ ذَلِكَ ذَكَاةً فِيهِ ، وَهُ وَ اخْتِيَارُ مَالِكٍ. الشَّافِعِيِّ وَابْنِ حَبِيبٍ. وَقَالَ آخَرُونَ : لَا يُذَكَّى بِهِ ، وَهُو اخْتِيَارُ مَالِكٍ.

وَقَدْ رَوَى الْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ {رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذِي الْخُلَيْفَةِ، وَأَصَابَ النَّاسَ جُوعٌ، فَأَصَبْنَا إِبِلَّا وَغَنَمًا، فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيرٌ فَطَلَبُوهُ فَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ، فَأَهْوَى إلَيْهِ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ اللهُ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ: إِنَّ لِهِذِهِ الْإِبِلِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ، فَمَا نَدَّ عَلَيْكُمْ فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا ١٠٠٠٠٠ ١٠٠٠٠

<sup>(</sup>۱) – الجامع الصحيح المسمى صحيح مسلم، أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، (بيروت، مط: دار الجيل بيروت، دار الأفاق الجديدة)، رقم ۷۷۲، ج۱، ص١٤٤.

 $<sup>^{(7)}</sup>$  – أحكام القرآن، ابن العربي، ج ١، ص  $^{(7)}$ 

ب- الاعتماد على الحديث الشريف في بيان معاني الألفاظ القرآنية وتفسير نصوصه، والأمثلة على ذلك كثيرة منها: أنّ ابن العربي يستعين بالحديث في تفسير الإحسان عند تفسير قوله تعالى: {هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ} [الرحمن: ٢٠]، قال ابن العربي: "وَقَدْ ثَبَتَ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ { أَنَّ جِبْرِيلَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْإِحْسَانُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْإِحْسَانُ الله قَفُهُو دُخُولُ الْحُسْنَى وَهِيَ الْجُنَّةُ.." (١٠٠٠. فَهَذَا إحْسَانُ الله قَفُهُو دُخُولُ الْحُسْنَى وَهِيَ الْجُنَّةُ.. (١٠٠٠.)

ج- الاستدلال بالحديث الشريف للترجيح بين الأقوال الفقهية وأمثلة هذا: عند وقوع البيع في وقت الجمعة يفسخ أولا؟ فيقول: المُسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ قَوْله تَعَالَى: { وَذَرُوا الْبَيْعِ فَي وقت الجمعة يفسخ أولا؟ فيقول: المُسْأَلةُ التَّاسِعَةُ قَوْله تَعَالَى: { وَذَرُوا الْبَيْعِ فَي وَعَدَا مُحْمَعُ عَلَى الْعَمَلِ بِهِ ، وَلَا خِلَافَ فِي تَحْرِيمِ الْبَيْعِ. وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ إِذَا وَقَعَ ؛ فَفِي المُدُوَّنَةِ يُفْسَخُ. وَقَالَ المُّخِيرَةُ: يُفْسَخُ مَا لَمْ يَفُتْ. وَقَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْوَاضِحَةِ، وَأَشْهَبُ، وَقَالَ إِلَى المُجْمُوعَةِ: الْبَيْعُ مَاضٍ. وَقَالَ ابْنُ المُاجِشُونِ: يُفْسَخُ بَيْعُ مَاضٍ عَوَدَا وَابُو حَنِيفَةَ يَقُولُ بِالْفَسْخِ فِي مَنْ جَرَتْ عَادَتُهُ بِهِ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يُفْسَخُ بِكُلِّ حَالٍ. وَأَبُو حَنِيفَةَ يَقُولُ بِالْفَسْخِ فِي تَفْصِيلِ قَرِيبٍ مِنْ المُالِكِيَّةِ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يُفْسَخُ بِكُلِّ حَالٍ. وَأَبُو حَنِيفَةَ يَقُولُ بِالْفَسْخِ فِي تَفْصِيلِ قَرِيبٍ مِنْ المُالِكِيَّةِ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يُفْسَخُ بِكُلِّ حَالٍ. وَأَبُو حَنِيفَةَ يَقُولُ بِالْفَسْخِ فِي تَفْصِيلِ قَرِيبٍ مِنْ المُالِكِيَّةِ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يُفْسَخُ بِكُلِّ حَالٍ. وَأَبُو حَنِيفَةَ يَقُولُ بِالْفَسْخِ فِي الْفِقْهِ ، وَحَقَقْنَا أَنَّ الصَّحِيحَ فَسْخُهُ

<sup>(</sup>۱) - الجامع الصحيح، محمد بن إسهاعيل، أبو عبدالله البخاري الجعفي، تحقيق: مصطفى ديب البغا، (بيروت، مط: دار ابن كثير، اليهامة، سنة: ١٤٠٧هـ - ١٩٨٧م)، برقم: ١٧٩٥، ج٥، ص ٢٠٩٥.

<sup>(</sup>Y) = 1 أحكام القرآن، ابن العربي، ج(Y)

<sup>(</sup>٣) - أخرجه البخاري، رقم ٥٠، ج١، ص٧٧، ومسلم، رقم١٠١، ج١، ص٨٨.

<sup>(4) -</sup> أحكام القرآن، ابن العربي، ج٤، ص١٧٣.

بِكُلِّ حَالٍ؛ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الصَّحِيحِ: ( مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُ وَ رَكُّ كَالٍ؛ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُ وَ رَكُّ كَالٍ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُ وَ رَدُّ كَالٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الصَّحِيحِ: ( مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُ وَ رَدُّ كَالِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الصَّحِيحِ: ( مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُ وَ رَدُّ كَالًا عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الصَّحِيحِ: ( مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُ وَ رَدُّ كَالْمُ فَي الصَّحِيحِ: ( مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُ وَ رَقِيهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الصَّحِيحِ: ( مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُ وَ رَدُّ كَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ السَّلِ قُولُهُ تَعَالَى ( سُورة الجمعة، آية: ٩ ).

د- اعتهاده على السنة الصحيحة في أسباب النزول، حيث أكثر في هذا المجال من الرواية عن الكتب الصحاح، ومن أمثلة ذلك: في سبب نزول قوله تعالى: (سورة المائدة، آية: ٩٣) فيقول: "..رَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ أَنْسٍ قَالَ: كُنْت سَاقِيَ الْقَوْمِ فِي مَنْزِلِ المائدة، آية: ٩٣) فيقول: "..رَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ أَنْسٍ قَالَ: كُنْت سَاقِيَ الْقَوْمِ فِي مَنْزِلِ المائدة، وَنَوَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ، فَأَمَرَ مُنَادِيًا يُنَادِي؛ فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: أُخْرُجْ فَانْظُرْ مَا هَذَا الصَّوْتُ؛ قَالَ : فَخَرَجْت ، فَقُلْت : هَذَا مُنَادٍ يُنَادِي: أَلا إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ. فَقَالَ لِي : اذْهَبْ فَأَهْرِقْهَا، وَكَانَ الْخَمْرُ مِنْ الْفَضِيخِ. قَالَ : فَجَرَتْ فِي سِكَكِ اللَّذِينَةِ. فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ : قُتِلَ قَوْمٌ وَهِيَ فِي بُطُونِهِمْ. قَالَ : فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى : { لَيْسَ عَلَى اللَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيهَا طَعِمُوا } إلى قَوْلِهِ: { المُحْسِنِينَ } ". وَقَدْ رُوى نَحُوهُ صَحِيحًا عَنْ الْبَرَاءِ أَيْضًا.."(\*).

لقد استعان ابن العربي بالحديث الشريف، باعتباره أصلاً من أصول تفسير القرآن، وبيان أحكامه وحِكَمَه وأغراضه ومراميه، واقتصر على الحديث الصحيح، الذي يسلك سبلاً متعددة في الاستشهاد به، فكان يأتي به ليكون موضع الشاهد في

<sup>(</sup>١) - أخرجه البخاري، باب: باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ خلاف الرسول من غير علم فحكمه مردود، ج٦، ص ٢٦٧٥؛ ومسلم، باب نَقْضِ الأَحْكَام الْبَاطِلَةِ وَرَدِّ مُحْدَثَاتِ الأُمُورِ، ج٥، ص١٣٢.

<sup>(</sup>٢) - أحكام القرآن، ابن العربي، ج٤، ص٩٤٩ - ٢٥٠.

<sup>(&</sup>quot;) - أخرجه البخاري، باب صب الخمر في الطريق، ج٢، ص٨٦٩؛ ومسلم، باب تَحْرِيمِ الْحُمْرِ وَبَيَانِ أَنَّهَا تَكُونُ مِنْ عَصِيرِ الْعِنَب وَمِنَ التَّمْرِ وَالنُّبُسْرِ وَالزَّبِيب وَغَيْرِهَا عِمَّا يُسْكِرُ، ج٦، ص٨٧.

<sup>(4) -</sup> أحكام القرآن، ابن العربي، ج٢، ص٩٣.

نفس المسألة التي رد فيها الحديث الضعيف، وهذا هو المنهج الصحيح السليم الذي لا يُعْنى ببيان الضعف ورده وإنكاره فحسب، بل يأتي بالدليل من الحديث الصحيح، ثمّ يتعرّض إلى نقد الحديث سنداً ومتناً، ويُبيّن الضعيف وينبّه عليه، وأوصى بعدم الاشتغال به والتعويل عليه لأنه مردود لا تنهض عليه أحكام الشريعة.

فموقفه في الاستشهاد بالحديث في تفسير القرآن لم يكن موقف الناقل فقط، وإنها كان له موقف الناقد، فبجانب أنه كان يشير إلى الحديث الصحيح ذاكراً مصدره من كتب الصحاح كان ينبه على الحديث الضعيف، مبيناً سبب ضعفه، سواء أكان الضعف في السند أم في المتن، وهذا يدلّ دلالة واضحة على مدى تبحره في علم الحديث دراية ورواية، كها كان يتعرّض للحديث الضعيف من جهة سنده في ذكر ما فيه من ضعف".

وتتمثّل طريقة ابن العربي في الاستشهاد بالحديث في مجال التفسير، تارةً في ذكر مضانه من كتب الصحاح، وتارةً أخرى، يكتفي بالإشارة إلى مضمون الحديث، أو معناه، أو الاكتفاء بموضع الاستشهاد فقط.

#### تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين

مِمَّا عني به ابن العربي من التفسير بالمأثور، تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين، وقد جعله أصلاً من أصول التفسير عنده، فنقل كثيراً من أقوالهم وآرائهم، وخلّدها بتبيين العلم الصحيح فيها، غير أن الجدير ذكره في هذا المقام أنّه كان يشهد بأقوال الصحابة والتابعين ويقرنها بأقوال غيرهم من المفسرين، مقارناً بين هذه

<sup>(</sup>١) - ينظر: ابن العربي المالكي الإشبيلي وتفسيره أحكام القرآن، مصطفى إبراهيم المشني، ص١٢١ -١٢٣.

الأقوال جميعها، مرجحاً بعضها على بعض وفق ما يقتضيه الدليل، وما يثبت بالحديث الصحيح.

ومن أبرز الصحابة الذين نقل عنهم ابن العربي، الخلفاء الأربعة، وأبيّ بن كعب، وابن مسعود، وابن عباس، وابن عمر، وزيد بن ثابت، وأبو موسى الأشعري، وأنس بن مالك، وعبد الله بن عمرو بن العاص، كما كان على رأس التابعين الذين نقل آراءهم واعتمد أقوالهم: عكرمة مولى ابن عباس، ومجاهد بن جبير، وعطاء بن أبي رباح، وسعيد بن جبر، وأبو العالية رفيع بن مهران، وزيد بن أسلم، والضحّاك بن مزاحم، وقتادة بن دعامة السدوسي، والسدي، والحسن البصري، وسعيد بن المسيّب وغيرهم.

منهجه في إيراد الأقوال، ورد الرأى المخالف

قبل الحديث على منهج ابن العربي في مناقشته للمسائل وتحقيقها، لابد من التعرف على أسلوبه؛ إذ به يتمّ إيصال ما يقصده، وما يهدف إليه من العلم والمعرفة إلى طلبة العلم، وهذا بدوره يختلف من مؤلف لآخر، ومن فن لآخر، لأنّ اختلاف الأساليب تتحكّم فيه عوامل أهمها: اختلاف المادة العلمية والموضوعات، ثم اختلاف مدارك المخاطبين، وتفاوت مستويات أفهامهم، ولعلّ هذه النقطة تؤثّر في الأسلوب من جهة عرض المادة؛ ارتقاءً وتبسيطاً أو تعقيداً أو ما إلى ذلك، ثم التمكن من المادة العلمية واستيعابها، والإحاطة بكلياتها وجزئياتها، الأمر الذي يستطيع معه المؤلف، بلورة تلك المادة ووضعها في قوالب وأساليب مناسبة، فالأسلوب هو الوسيلة التي بها تَتِمُ عملية إيصال المعلومات، وهو يختلف عن المنهج؛ لأن المنهج هو الخطة العامة التي تقوم على دراسة المادة العلمية، وعلى هذا فالأسلوب وسيلة نقل المنهج الذي يلحظ فيه جانب التطبيق وفق خطة مدروسة محكمة (۱۰).

هذا، وفي الاطلاع والبحث في تفسير ابن العربي –أحكام القرآن – يلحظ أن أسلوبه في هذا التفسير يعبّر به عن طريقته ووسيلته التي سلكها في سبيل تحقّق غرضه وهدف من تفسيره، ويتضمّن هذا الأسلوب إجمالاً: عرضه لآرائه في الفقه والأصول، وإقامة الدليل، والبرهان على صحة ما ذهب إليه، والردّ على مخالفيه من خلال المناقشات العلمية المستندة إلى الكتاب والسنة الصحيحة واللغة وغيرها، منصفاً لِغَيْرِهِ أحياناً، متعصباً لمذهبه في غالب الأحيان، وكثيراً ما كان يحيل القارئ إلى مظانّ الموضوعات – لاسيها كتبه – خشية التطويل، أو تشتيت الذهن.

<sup>(</sup>١) - ينظر: ابن العربي المالكي الإشبيلي وتفسيره أحكام القرآن، مصطفى إبراهيم المشني، ص٨٧-٨٨.

كان ابن العربي يذكر الآية الكريمة من السورة القرآنية، ثم يقسِّمها إلى مسائل، وهذه المسائل فقهية في معظمها، وهي آية من آيات القرآن، فكان يقول: سورة الأعلى، فيها أربع آيات، الآية الأولى -فيها مسألتان-، والآية الثانية والثالثة- فيها مسألتان-، الآية الرابعة- فيها ثلاث مسائل- (۱).

وبهذا الأسلوب: كان يتطرق إلى المعنى التفصيلي للآية، فيتناول الاستنباط الفقهي والدليل الأصولي، والوضع اللغوي للألفاظ من مفردات، وبلاغة، ونحو، وصرف، كما يتطرق إلى علوم القرآن، كأسباب النزول، والمكي والمدني والقراءات... ويستشهد على ما يصل إليه، ويرجّحه بالدليل من الكتاب، والحديث الصّحيح، كل ذلك بغية تحقيق هدفه وغرضه وهو الأحكام الفقهية وبخاصة على المذهب المالكي، وهذا على الغالب الأعم.

وأحياناً يتعرّض ابن العربي للمعنى الإجمالي للآيات في مواضع من تفسيره، فكان يفسِّر الآية الكريمة دون أن يتعرض إلى بيان معاني المفردات أو الإعراب أو ما إلى ذلك من قضايا تفصيلية.

ومثال ذلك: عند تفسير سورة الزلزلة "، وسورة العاديات، إذ يقول في هذه الأخيرة: "سُورَةُ الْعَادِيَاتِ أَقْسَمَ اللهُ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: {يس وَالْقُرْآنِ الْحُكِيم}.

<sup>(1) -</sup> ينظر: أحكام القرآن، ابن العربي، ج٤، ص٣٧٨-٣٨٣.

<sup>(</sup>١) - ينظر: المرجع السابق، ج٤، ٤٣٩ - ٤٤٠.

وَأَقْسَمَ بِحَيَاتِهِ، فَقَالَ: { لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُ وِنَ }. وَأَقْسَمَ بِخَيْلِهِ وَصَهِيلِهَا وَغُبَارِهَا وَقَدْحِ حَوَافِرِهَا الدَّارِّ مِنْ الْحَجَرِ، فَقَالَ: { وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا } الْآيَاتُ الْحَمْسُ. وَاللَّقْسَمُ عَلَيْهِ: { إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ }. { وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْحَيْرِ وَالشَّر، وَالنَّفْعِ وَالضَّرِ. وَالنَّفْعِ وَالضَّرِ. وَالنَّفْعِ وَالضَّرِ. وَالنَّفْعِ وَالضَّر، وَالنَّفْعِ وَالضَّرِ. وَالنَّفْعِ وَالضَّرِ. وَالنَّفْعِ وَالضَّرِ. وَالْفَائِدَةِ وَالْخَيْبَةِ"".

لقد جمع ابن العربي بجانب ما تقدم كله أسلوبا فريداً نَدُرَ أن يكون عِنْدَ غيره من المفسرين، وتجلّى ذلك فيها يلى:

- عرضه للأقوال و المسائل: تعرض ابن العربي في تفسيره - أحكام القرآن - لآراء العلماء في موضوعات مختلفة، في الفقه والنحو والقراءات..، غير أن الجانب الذي برز هو الجانب الفقهي، وكان سنده في الردّ والمناقشة الكتاب والسنة ثم اللغة، وقد تميز ردُّه بأسلوب فريد قلّ أن يلحظ عند غيره من المفسرين وخُلاصَتُه - كان يعرض المسألة المقصودة ثم يأتي بأدلتها - ثم يشرع في المناقشة ثم يأتي بالرأي الراجح مستنداً إلى الدليل.

- الثقة بالنفس: وتبدو هذه الظاهرة - عند ابن العربي - بارزة واضحة، ونجدها مبثوثة في جنبات كتابه أحكام القرآن، حيث يعبِّر بألفاظ وجمل مختلفة، وأسلوب راقٍ، يُسْتَدُلُ منها على أنّه عالم نحرير، ضليع في العلوم الدينية، يسوق العبارات الدّالة على ذلك عند المسائل الصعبة التي وقف عندها العلاء، وطال فيها النظر والاختلاف. من ذلك على سبيل المثال، عند تفسير قوله تعالى: {وَاللَّاتِي يَأْتِينَ

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> - المرجع نفسه، ج٤، ص ٤٤.

وفي موضع آخر يقول في المسألة التاسعة عشرة من قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ اَمْنُوا لَا تَقُولُونَ وَلَا جُنبًا إِلَّا عَابِرِي اَمَنُوا لَا تَقُولُونَ وَلَا جُنبًا إِلَّا عَابِرِي اَمَنُوا لَا تَقُولُونَ وَلَا جُنبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَافِطِ أَوْ سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَافِطِ أَوْ لَا مَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيبًا فَامْسَحُوا بِوْجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ الله كَانَ عَفُورًا} [النساء: ٣٤]، "..وَهِيَ مُعْضِلَةٌ مَا وَجَدْت لِدَائِهَا مِنْ دَوَاءٍ عِنْدَ الله كَانَ عَفُورًا} [النساء: ٣٤]، "..وَهِيَ مُعْضِلَةٌ مَا وَجَدْت لِدَائِهَا مِنْ دَوَاءٍ عِنْدَ أَحَدِد."".

ويقول في مسألة مسح الرأس في نفس الآية: "وَمَسْأَلَةُ مَسْحِ الرَّأْسِ فِي الْوُضُوءِ مُعْضِلَةٌ، وَيَاطَالِمَا تَتَبَعْتَهَا لِأُحِيطَ بِهَا حَتَّى عَلَّمَنِي اللهُ تَعَالَى بِفَضْلِهِ إِيَّاهَا؛ فَخُلُوهَا مُعْضِلَةٌ، وَيَاطَالِمَا تَتَبَعْتَهَا لِأُحِيطَ بِهَا حَتَّى عَلَّمَنِي اللهُ تَعَالَى بِفَضْلِهِ إِيَّاهَا؛ فَخُلُوهَا مُعْضِلَةً فِي عِلْمِهَا، مُسَجَّلَةً بِالصَّوَابِ فِي حُكْمِهَا؛ وَاسْتِيفَاؤُهَا فِي كُتُبِ الْسَائِلِ.. "

<sup>(1) -</sup> أحكام القرآن، ابن العربي، ج١ ص٥٥٠.

<sup>.</sup> عنظر: أحكام القرآن، ابن العربي، ج ١ ص ٤٥٧.

<sup>(</sup>¹)- ينظر: المرجع السابق، ج١ ص٧٥٧.

في هذه الأمثلة نلحظ الألفاظ الدالة على مَدَى الاعتداد بالنفس، والاعتاد عليها في البيان والقدرة على تجلية الصواب والحق، ثم إن كثيراً من المسائل الصعبة المستعصية على فحول الرجال، والتي لا خرج لها، وُفِّق إلى حلّ مشكلها، وكشف غامضها، وتبسيط تعقيدها، والغوص في أعهاق دُرَرِها، مما يؤكد على أنّه فلُه من الأفذاذ، وفرد من الأفراد لا يشق له غبار، في الوثوق بنفسه، والاعتداد بشخصيته العلمية، حيث بدا واضحاً من خلال تعرضه لتفسير الآيات التي شاكت واستعصت على غيره.

- الإحالة: وهي ما يعرف في البحوث الأكاديمية، بالتقميش، أو الهامش، التي تنبئ على تحلي الباحث بالأمانة العلمية، حيث بها يرجع القارئ في مسألة معينة أشير إليها، أو ذكرت مختصرة إلى مظانها، وأماكنها في الكتب والمؤلفات، بغية الاطلاع عليها مفصّلة، وتشكل أسلوباً علمياً يدفع الباحث إلى الرجوع إلى المصادر والمراجع فيزداد علياً وتوثيقاً أثناء وقوفه على قواعد وأصول المسائل والقضايا العلمية، وتزيده أيضاً اطلاعاً على مصنفات من الكتب؛ ومعظم الكتب التي أحال عليها ابن العربي في تفسيره هي كتبه ومصنفاته المختلفة، مستعملاً عبارة "وقد بينًاه"، أو "وقد تقدم بيانه"، أو ينظر (۱).

كما بيّن -رحمه الله- تعالى قواعد هامة، ومبادىء تربوية، وأُسُس علمية، تمثلّت في: الحرص على نقل المعلومات بدقة وأمانة متناهية من خلال ما كتبه ودوَّنه ونقله

<sup>(</sup>١) - ينظر: أحكام القرآن، ابن العربي، ج١، ٣١١، ٢٥٤، ج٢، ص٣٣٣،

عن غيره من المفسرين والعلماء، والتحذير من اتباع البدع والضلالات والانحرافات، وما أدخله المغرضون في التفسير، ويبرز هذا الجانب عند الحديث عن الإسرائيليات وردها، ورد الأحاديث الضعيفة والموضوعة، مع إيثار الفائدة العلمية وتثبيتها والتأكيد عليها، بتغير نمط الخطاب، وهذا يدفع السأم والملل عن نفس طالب العلم، ويجعله مشدود الذهن حاضر القلب والعقل، متأثراً بما يقرأ ومتفاعلاً مع ما استوعب، يشد انتباهه ليبقى معه في تفكيره واستنتاجاته، باستعماله لألفاظ تودد لطالب العلم، تحمل معاني الشفقة والرحمة عليه؛ كي لا ينزلق في سراديب الجهالة، ومتاهات الحاقة، وظلمات الضلالة (۱۰).

وهكذا جمع ابن العربي في أسلوبه بين التربية والعلم، لما لهما من أهمية كبرى، لا يستغنى عنهما عالم ولا متعلم.

<sup>(</sup>٢) - ينظر: ابن العربي المالكي الإشبيلي وتفسيره أحكام القرآن، مصطفى إبراهيم المشنى، ص٩٢ - ٩٧.

المبحث الثالث: تعريفات أساسية

مفهوم الطريق والعلَّة في اللغة والاصطلاح وبيان أهميتها.

الطريق لغة: الطريق في اللغة تأتي ويراد بها: السّبيل الذي يطرق بالأرجل؛ أي: يضرب، يُقال: الطّريقُ الأعْظَم، والطّريقُ العُظْمي، وكذلك السّبيل. وتجمع على أطرقة، وأطرقاء، وطرق، وطرقات: جمع الجمع، والطريقة: الخط في الشيء، ووضَع الأشياءَ طُرْقَةً طُرْقَةً، وطَريقَةً طَريقةً: بعضُه فوقَ بعض، وطرِّقْ لي تَطْريقاً: اخْرُجْ. وطرَقَني همُّ، وطرقَني خَيالٌ، وطَرَق سمْعي كذا، وطُرقَت مَسامِعي بخَيْر ، وأخذَ فُلانٌ في الطّرْقِ والتَّطْريق: احْتالَ وتكهِّن، وتطارَقَ الظَّلامُ والغَمامُ: تتابَع، وتطارَقَت علينا الأخْبارُ ١٠٠٠. قال ابن منظور في مادة ( طرق ): « ... بَنُو فلان يَطَؤُهم الطريقُ، قال: سيبويه، إِنها هو على سَعَة الكلام؛ أي أهلُ الطريق، وقيل الطريق هنا السابلةُ، ...والجمع أَطْرقة، وأَطْرقاء، وطُرُق، وطُرُ قات...وتَطَرَّقَ إلى الأَمر ابتغي إليه طَريقاً، والطريق: ما بين السِّكَّتينِ من النَّخْل، ... والطَّرُيقة: السِّيرة، وطريقة الرجل مَذْهبه، يقال: ما زال فلان على طَرِيقة واحدة؛ أي على حالة واحدة، وفلان حسن الطَّرِيقة، والطَّرِيقة: الحال، يقال: هو على طَرِيقة حسَنة، وطَريقة سَيِّئة... وقوله تعالى: ﴿ وَأَلَّوِ ٱسْتَقَامُواْ عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّآهُ غَدَقًا الجن: ١٦] ، أراد لَوِ استقاموا على طَرِيقة الهُدى، وقيل: على طَرِيقة الكُفْر..

<sup>(</sup>۱) - تاج العروس من جواهر القاموس، محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني ، أبو الفيض ، الملقّب بمرتضى ، الزَّبيدي، تحقيق مجموعة من المحققين، الناشر دار الهداية. المحكم والمحيط الأعظم، أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي (ت ٤٥٨هـ)، تحقيق عبد الحميد هنداوي (بيروت، مط: دار الكتب العلمية، سنة: ٢٠٠٠م)، ج٦، ص٣٧٠-٢٧٧

قال الراغب: وعنه - أي عن الطرق - أستعير كل مسلك يسلكه الإنسان في فعل محموداً كان أو مذمو ماً (٢).

### الطريق اصطلاحاً:

ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى المطلوب (٣). وعند الصوفية مراسم الله وأحكامه المشروعة التي لا رخصة فيها، وقيل الطريق في عرفهم، السيرة المختصة بالسالك إلى الله في قطع المنازل والترقى في المقامات (٤).

والطريق تطلق ويُراد بها الدَّلِيل، وَالدَّلِيلُ لغةً: "هُوَ المُرْشِدُ إلى المَطْلُوبِ، لأَنَّهُ عَلامَةٌ عَلامَةٌ عَلامَةٌ عَلَيْهِ (').

(٣) - قواعد الفقه، محمد عميم الإحسان المجددي البركتي، (كراتشي، مط: الصدف ببلشرز، سنة: ١٤٠٧هـ - ١٩٨٦م)، ص ٣٦١م

<sup>(1) -</sup> لسان العرب، محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري، ج١٠ ، ص٢٢٥.

<sup>(</sup>۲) - ينظر: المفردات للراغب، ص٣٠٣.

<sup>(&</sup>lt;sup>3)</sup> - دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون، القاضي عبد رب النبي بن عبد رب الرسول الأحمد نكري، عرب عباراته الفارسية: حسن هاني فحص، (بيروت، مط: دار الكتب العلمية، ط: ١، سنة: ١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م)، ج٢، ص١٩٩.

وأمّا اصطلاحاً: فهو ما يمكِنُ التَّوصُلُ بصَحِيحٍ النَّظَرِ فيه إلى مَطْلُوبٍ خَبَرِي ". وتعني كلمة الطريقة: المظهر الشكلي للطريق الذي سلكه ابن العربي في كتابه أحكام القرآن، بمعنى الناحية الشكلية –التصور – التي ترتسم في مخيِّلة الباحث بعد قراءته لتفسيره.

# تعريف العلَّة لغةً:

معنى يحل بالمحل فيتغير به حال المحل، ومنه سُميّ المرض علة؛ لأنّه بحلوله يتغير الحال من القوة إلى الضعف، وتُطلق على سبب الشيء والداعي إليه. والعَلَل: تكرار الشرب". قال الجوهري: "والعِلَّةُ: المرض، وحدثٌ يشغل صاحبه عن وجهه، كأنَّ تلك العلَّة صارت شُغلاً ثانياً منعَه شُغله الأول. واعتلَّ، أي مرض، فهو عَليلُ. ولا أعَلَّكَ الله، أي لا أصابك بعِلَّةٍ. واعتلَّ عليه بعِلَّةٍ واعْتَلَّهُ، إذا اعتاقَه عن أمر. واعْتَلَّهُ: تجنَّى عليه".

# وفي الاصطلاح:

<sup>(</sup>۱) - كتاب الكليات، لأبي البقاء الكفومي، تحقيق: عدنان درويش، محمد المصري، (بيروت، مط: مؤسسة الرسالة، ط:۳، سنة: ١٤١٩هـ - ١٩٩٨م)، ص٦٨٦

<sup>(</sup>٢) - نثر الورود على مراقي السعود، محمد الأمين الشنقيطي، (بيروت، مط: ابن حزم، سنة: ١٤٢٣هـ، ٢٠٠٢م) ص٧٠.

<sup>(</sup>۳) - ينظر: القاموس المحيط، مجد الدين بن يعقوب الفيروز آبادي (ت ١٧٨هـ)، (القاهرة، مط: دار الحديث، سنة: ١٤٢٩هـ) مادة (علل)، ص ١١٣٥ - ١١٣١. المصباح المنير، أحمد بن محمد بن علي الفيومي، (القاهرة، مط: دار الحديث، سنة: ١٤٤٢هـ، ٢٠٠٣م)، مادة (ع ل ل)، ص ٢٥٣.

<sup>(\*) -</sup> تاج اللغة وصحاح العربية (الصحاح)، أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري (ت٩٩٨هـ)، (بيروت، مط: دار إحياء التراث العربي، ط: ٥، سنة: ١٠٦٨هـ، ٢٠٠٩م)، مادة (علل)، ج٤، ص١٠٦٨

اختلفت عبارات الأصوليين في تعريف العلة على أقوال، فمنهم من عرَّفها بقوله: هي الوصف المُعرِّف للحكم، ومنهم من قال: هي الباعث على شرع الحكم، وقيل: هي الوصف المؤثر في الحكم بجعل الشارع لا بذاته. وعرفها الشيخ محمد الأمين الشنقيطي بأنها: "الوصف المشتمل على الحكمة الباعثة على تشريع الحكم"(") وللعلة أسهاء مختلفة، فهي تسمى: السبب، والدليل، والأمارة، والباعث، والحامل،

مفهوم الترجيح في اللغة والاصطلاح وحكم العمل بالدليل الرّاجح.

والداعي، والمستدعي، والمناط، والمقتض، والموجب، والمؤثر ٣٠٠.

الترجيح لغةً: زيادة الموزون، تقول رجحت الميزان، قلت كفته بالموزون، ورجحت الشيء بالتثقيل فضلته، فهو إثبات الفضل في أحد جانبي المتقابلين، أو جعل الشيء راجحاً من عالى والجحاً من عالى على مالى ورجحت الميزانُ يَرْجَحُ ويرْجُحُ ويرجِحُ، رُجْحاناً، أي مالَ. وأرْجَحْتُ لفلان، ورَجَّحْتُ تَرْجيحاً، إذا أعطيته راجحاً. وتَرَجَّحَتْ الأُرْجوحَةُ بالغلام، أي مالت. وراجَحْتُه فَرَجَحْتُهُ، أي كنت أرزنَ منه. وقوم مَراجيح في الحِلْم ننه.

<sup>(1) -</sup> مذكرة أصول الفقه، محمد الأمين الشنقيطي، ص ٤٧٤.

<sup>(</sup>۲) - البحر المحيط في أصول الفقه، بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي (ت ٧٩٤هـ)، تحقيق: محمد تامر، (بيروت، مط: دار الكتب العلمية، سنة: ١٠٤١هـ - ٢٠٠٠م)، ج٤، ص ١٠٤.

<sup>(</sup>٣) - ينظر: القاموس المحيط، الفيروز آبادي، ص ٢٦٠.

<sup>(4) -</sup> الصحاح، الجوهري، ج١، ص٢٢٣.

الترجيح اصطلاحاً: هو: بيان مزيّة أحد الدّليلين على الآخر "، وقال ابن الحاجب: هو اقتران الأمارة بها تقوى به على معارضها"، وعبر بعضهم بزيادة وضوح في أحد الدليلين، وبعضهم بالتقوية لأحد المتعارضين أو تغليب أحد المتقابلين، بمعنى: تقوية أحد الدليلين بوجه معتبر.

# شروط الترجيح:

يشترط في الترجيح ما يلي:

١ - أَنْ يكونَ بين الأدلّة لا بين البيّنات أو الدعاوى، فلا ترجيحَ بين بيّنة المدّعي وبينة المدّعي عليه؛ لأن البيّنة على المدعى واليمين على مَن أنكر.

٢ - تحقُّقُ التعارُضِ في الظاهر بين الدليلين المرجَّحِ أحدهما، فلا ترجيحَ بين دليلين متَّفقين
 في المدلول.

٣ - تعذُّرُ الجمع بين الدليلين، فإنْ أمكنَ الجمعُ بينها والعملُ بها معاً لم يَنتقل المجتهدُ إلى الترجيح؛ لأن الترجيح يُفضي إلى ترك الدليل المرجوح، والجمع فيه عملٌ بكلا الدليلين في الجملة، والعملُ بالدليلين - ولو من وجهٍ - أولى من إهمالها أو إهمال أحدِهما.

<sup>(1)-</sup> إحكام الفصول في أحكام الأصول، أبو الوليد الباجي (ت:٤٧٣هـ)، تحقيق: عبد المجيد تركي، (بيروت، مط: دار الغرب الإسلامي، سنة: ١٩٨٧م)، ص١٧٤، فقرة ٩.

<sup>(</sup>۲) - منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل، ابن الحاجب (ت: ٢٤٦هـ)، (بيروت: مط: دار الكتب العلمية، ط: ١، سنة: ١٤٠٥هـ، ١٩٨٥م)، ص٢٢٢. رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، تاج الدين السبكي، تحقيق: على محمد معوض، عادل أحمد عبد الموجود، (بيروت، مط: عالم الكتب، ط: ١، سنة: ١٤١٩هـ - ١٩٩٩م)، ج٤، ص٢٠٨.

قال الشوكاني: "من شروط الترجيح التي لا بد من اعتبارها أن لا يمكن الجمع بين المتعارضين بوجه مقبول، فإن أمكن ذلك تعين المصير إليه، ولم يجز المصير إلى الترجيح ((). عدم معرفة تاريخ كلِّ من الدليلين، فإنْ عُرفَ التاريخُ فالمتأخِّرُ ناسخٌ للمتقدِّم. فيتضح أن الترجيح هو: بيان المجتهد للقوة الزائدة في أحد الدليلين الظنيين المتعارضين ليعمل به، ويشترط لصحة الترجيح استواء النصين المتعارضين في الحجية، وعدم إمكان الجمع بينها، وأن لا يكون أحد النصين ناسخاً للآخر.

# حكم العمل بالدليل الرّاجح:

يجب على المجتهد إذا تعارض عنده دليلان في الظاهر، ولم يتمكن من الجمع بينها، ولا القولِ بالنسخ أنْ يبحثَ عمّا يُرجِّحُ أحدَهما؛ ليعملَ بالراجح. وقد حَكى الإجماعَ على العمل بالراجح من الدليلين عند تعارضها غيرُ واحدٍ "، قال الشوكاني: " أنه متفق عليه، ولم يخالف في ذلك إلا من لا يعتد به، ومن نظر في أحوال الصحابة، والتابعين، وتابعيهم، ومن بعدهم، وجدهم متفقين على العمل بالراجح وترك المرجوح "".

<sup>(</sup>١) - إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، محمد بن علي بن محمد الشوكاني (المتوفى: ١٢٥٠هـ)،

تحقيق: أحمد عزو عناية، (بيروت، مط: دار الكتاب العربي، ط: ١، سنة: ١٤١٩هـ - ١٩٩٩م)، ج٢،

ص۲٦٤.

<sup>(</sup>۲) - العدة في أصول الفقه، أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء البغدادي (ت٤٥٨هـ)، تحقيق أحمد على المباركي، (بيروت، مط: مؤسسة الرسالة، سنة: ١٤٠٠هـ، ١٩٨٠م)، ج٣، ص١١٠ المستصفى من علم الأصول، لأبي حامد الغزالي (ت٥٠٥)، (بيروت، مط: دار الكتب العلمية، سنة: ٢٠١١هـ)، ج٢، ص٣٩٤، إرشاد الفحول، الشوكاني، ج٢، ص٢٦٣.

 $<sup>^{(7)}</sup>$  – إرشاد الفحول، الشوكاني، ج ٢، ص ٢٦٣.

١ - تقرير النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ -رضي الله عنه - حين بعثه إلى اليمن قاضياً،
 على ترتيب الأدلة وتقديم بعضها على بعض (١٠) ممّا يدل على اعتبار الترجيح والعمل
 بالرّاجح (١٠).

٢- إجماع الصحابة والسلف على وجوب العمل بالنّص الرّاجح، فقد رجحوا خبر أم
 المؤمنين عائشة رضي الله عنها في التقاء الختانين، حيث قالت: قَالَ رَسُولُ الله ّصَلَّى الله ً

(١) – روي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثُ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ: كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ قَالَ أَقْضِي بِكِتَابِ اللهُ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَجِدُ فِي كِتَابِ اللهُ قَالَ فَصِرُبَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَلا فِي كِتَابِ اللهُ قَالَ أَجْتَهِدُ رَأْنِي وَلا آلُو فَضَرَبَ رَسُولُ فَإِنْ لَمْ يَجِدُ فِي سُنَّةٍ رَسُولِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَلا فَي كِتَابِ اللهُ قَالَ أَجْتَهِدُ رَأْنِي وَلا آلُو فَضَرَبَ رَسُولُ الله قَالَ أَجْتَهِدُ رَأْنِي وَلا آلُو فَضَرَبَ رَسُولُ الله قَالَ الْجَمْدُ للله الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وَلا قَلْ وَسُولَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وَلا فَي القضاء، رقم: ٣٥٩ هـ، ؛ الترمذي في سننه عن أصحاب معاذ، داود، كتاب الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بَاب مَا جَاءَ فِي الْقَاضِي كَيْفَ يَشْضِي، رقم: ٢٤٩ ، وقال كتاب الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بَاب مَا جَاءَ فِي الْقَاضِي كَيْفَ يَشْضِي، رقم: ٢٤٩ ، وقال البخاري في "التاريخ فيه: "هَذَا حَدِيثٌ لا نَعْرِفُهُ إِلّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ عِنْدِي بِمُتَّصِلِ"، وقال البخاري في "التاريخ فيه: "هَذَا حَدِيثٌ لا يَعْرِفُهُ إِلّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ عِنْدِي بِمُتَّصِلٍ"، وقال البخاري في "التاريخ في الكبير" [٢/ ٢٧٧]: لا يصح، وقال عنه ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح وإن كان الفقهاء كلهم يذكرونه في كتبهم ويعتمدون عليه ولعمري إن كان معناه صحيحا إنها ثبوته لا يعرف لأن الحارث بن عمرو مجهول وأصحاب معاذ من أهل حمص لا يعرفون وما هذا طريقه فلا وجه لثبوته، العلل المتناهية في الأحاديث الواهية، عبد الرحمن بن علي بن الجوزي (ت ٩١٥ هـ)، تحقيق: خليل الميس، (بيروت، مط: دار الكتب العلمية، سنة: ٣٠٤ الرحمن بن علي بن الجوزي (ت ٩١٥ هـ)، تحقيق: خليل الميس، (بيروت، مط: دار الكتب العلمية، سنة: ٣٠٤ المحمن على ١٤٠٤ على ١٤٠٠ على ١٩٠٠ على ١٩٠٠ على ١٤٠٠ على ١٤٠٠ على ١٤٠ على

<sup>(</sup>٢) – الإحكام في أصول الأحكام، على بن محمد الآمدي (ت ٦٣١هـ)، تحقيق: سيد الجميلي (بيروت، مط: دار الكتاب العربي، ط: ١، سنة: ١٤٠٤هـ) ج٤، ص ٢٤٦.

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ" "، على حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وهو قوله: "إنّما الماءُ من الماءِ" أي إنّما الغسل من المني؛ ووجه الترجيح: أن أزواج رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعلم بفعله من الرجال الأجانب؛ فلو لم يجب الترجيح والعمل بالرّاجح ما قدمت الصحابة خبر عائشة على خبر أبي سعيد.

ومن صور الدليل على وجوب العمل بالراجح: أنّ عمر ابن الخطاب قبل خبر أبي موسى في الاستئذان حيث أخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنّه قال: "الاسْتِئْذَانُ ثَلَاثًا" "، ووافقه أبو سعيد الخدري في الرواية بقوله: "سمعت رسول الله عليه وعلى آله وسلم يقول هذا" ...

إلى غير ذلك من الوقائع التي تدل على أنّ الصحابة -رضوان الله عليهم - كانوا يأخذون بمبدأ الترجيح والعمل به في ترجيح بعض النصوص على بعض، يقول الغزالي في المنخول: "إن الصحابة كانوا يرجحون الأدلة ويقدمون بعض المصالح على بعض

<sup>(</sup>١) - البخاري من حديث أبي هريرة، كتاب الغسل، باب إذا التقى الختانان، رقم: ٢٨٢، ومسلم واللفظ له، كتاب الحيض، بَاب نَسْخ المَّاءُ مِنْ المَّاءِ وَوُجُوبِ الْغُسْلِ بِالْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ، رقم ٢٥٦، وغيرهما

<sup>(</sup>٢) - مسلم من حديث أبي سعيد الخدريّ، كتاب الحيض، بَاب إنّم الماء من الماء، رقم ١٨ ٥ - ١٩ ٥.

<sup>(</sup>٣) - البخاري من حديث أبي سعيد الخدريّ، كتاب الاستئذان، باب التسليم والاستئذان ثلاثاً، رقم: ٢٧٥٥، ومسلم من حديث أبي سعيد الخدريّ، وأبي موسى الأشعري، كتاب الآداب، بَاب الاستئذانِ، رقم ٢٠٠٨ - ٥٠١ - ٤٠٠٩.

<sup>(3) -</sup> مسلم من حديث أبي سعيد الخدريّ، كتاب الآداب، بَاب الاستئذانِ، رقم٧٠٠٤.

ويقدمون رواية أبي بكر الصديق على رواية معقل بن يسار وغيره ولا معنى للترجيح سواه"(۱).

وإذا لم يعمل بالرّاجح لزم العمل بالمرجوح، وفي هذا ترجيح للمرجوح على الرّاجح، وذلك ممتنع عقلاً.

وذهب أبو بكر الباقلاني من المالكية "، وبعض الظاهرية، وبعض المعتزلة إلى إنكار العمل بالترجيح، وقالوا يلزم عند التعارض التخيير أو التوقف"، وأدلتهم على هذا قوله تعالى: { فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ } [الحشر: ٢]، ووجه الدلالة من هذه الآية، أنّ الله تعالى أمر بالاعتبار مطلقاً من غير تفصيل؛ وعليه فلا وجه لوجوب العمل بالراجح دون المرجوح، فالعمل بالمرجوح ضرب من الاعتبار، كما استدلوا بقوله -صلى

(۱) - المنخول، أبو حامد الغزالي (ت٥٠٥هـ)، تحقيق محمد حسين هيتو، (بيروت، دار الفكر المعاصر، ط:٣، سنة: ١٤١٩هـ، ١٩٩٨م) ص٥٣٣٥.

<sup>(</sup>۲) - القاضي أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القسم، المعروف بالباقلاني البصري المتكلم المشهور؛ كان على مذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري، ومؤيدا اعتقاده وناصرا طريقته، وسكن بغداد، وصنف التصانيف الكثيرة المشهورة في علم الكلام وغيره (٣)، وكان في علمه أو حد زمانه وانتهت إليه الرياسة في مذهبه، وكان موصوفاً بجودة الاستنباط وسرعة الجواب، وكان كثير التطويل في المناظرة مشهورا بذلك، توفي سنة ٣٠٤هـ، ينظر: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، ابن خلكان، ج٤، ص٢٦٩؛ الأعلام للزركلي، ج٢، ص٢٧٦.

<sup>(</sup>٣) - ينظر: منهج التوقيف والترجيح بين مختلف الحديث وأثره في الفقه الإسلامي، عبد المجيد محمد إسهاعيل السوسوة، (الأردن، مط: دار النفائس للنشر والتوزيع، ط: ١، سنة: ١٤١٨ هـ، ١٩٩٧م)، ص ٥٥١؛ نثر الورود، الشنقيطي، ص: ٥٨٧.

الله عليه وعلى آله وسلم-: "نَحْنُ نَحْكُمُ بِالظَّاهِرِ والله يَتَوَلَّى السَّرِّ ائِرُ"(١)، فإن دلَّ على الله عليه وعلى آله وسلم-: "نَحْنُ نَحْكُمُ بِالظَّاهِرِ، والدليل المرجوح ظاهر فجاز العمل به (١).

واعترض على الدليل الأول، أنّ الآية لا تصلح دليلاً على عدم وجوب العمل بالراجح، وإنّما تفيد الأمر بالنظر والاعتبار، وممّا لاشك فيه أنّ النظر والاعتبار يقتضيان العمل بالراجح؛ لأنّه أقوى من غيره في نظر المرجح، أمّا عن الدليل الثاني فقد استدلوا بحديث لا أصل له، ولو افترضنا صحته، فإنّ الظاهر الذي يجب العمل به هو ما ترجح أحد طرفيه على الآخر؛ فيكون العمل بالرّاجح عملاً بالظاهر ومخالفته في العمل بالمرجوح يكون عكس الظاهر".

<sup>(</sup>۱) - كشف الخفاء ومزيل الالباس عها اشتهر من الاحاديث على ألسنة الناس، العجلوني، ص١٩٦٠ الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للأمام محمد بن على الشوكاني (ت: ١٢٥٠هـ)، تحقيق عبد الرحمن بن يحيى المعلمي المياني وعبد الوهاب عبد اللطيف، (القاهرة، مط: السنة المحمدية، ط: ١، سنة: ١٣٨٠هـ، ١٩٦٠م)، ص ٢٠٠، وصحّ في معناه عن أُمِّ سَلَمَة قَالَتْ سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَبَةَ خِصَامٍ عِنْدَ بَابِهِ فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّهُ يَأْتِينِي الْحَصْمُ فَلَعَلَّ بَعْضًا أَنْ يَكُونَ أَبُلَغَ مِنْ بَعْضٍ أَقْضِي لَهُ بِذَلِكَ وَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَادِقٌ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقً مُسْلِمٍ فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنْ النَّارِ فَلْيَأْخُذْهَا أَوْ لِيَدَعْهَا"، البخاري من حديث أمّ سلمة، كتاب الأحكام، باب الْقضَاءُ في قليل المَالِ وَكَثِيرِهِ سَوَاءٌ، رقم ١٦٤٨.

<sup>(</sup>٢) - إرشاد الفحول، الشوكاني، ج٢، ص٢٦٠.

<sup>(</sup>٣) - فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت، عبد العليّ محمد بن نظام الدين الأنصاري، على هامش المستصفى لأبي حامد الغزالى، (بولاق، مط: طبعة الأميرية، ط: ١، سنة: ١٣٢٢هـ) ج٢، ص٢٠٤.

وبالتّأمل فيما استدل به كلا الفريقين يظهر أنّ مذهب جمهور القائلين بوجوب العمل بالرّاجح هو الأولى؛ وذلك لقوة أدلتهم؛ ولأنّ التسوية بين الرّاجح والمرجوح، أو التوقف عن العمل بها، أمر لا يقبله عقل، ولا يقره منطق ...

ما استدل به القائلون بعدم وجوب العمل بالرّاجح لا ينهض بالحجيّة على ما ادعوه، ومذهب جمهور العلماء هو القول الذي يعتد به ولا يُصار إلى غيره.

والحديث على مسألة الترجيح يتعين أن يكون هناك تعارض، فلزم أن نتحدّث عنه؛ لأنّ الترجيح واحد مِن مراحل دفع التعارض، وأنّه لا بُدّ منه إذا لم نتمكن مِن الجمع بَيْن الدليلين المتعارضين أو معرفة تاريخيهم لينعمل بالمتأخر ناسخاً والمتقدم منسوخاً.

### تعريف التعارض لغةً:

التعارض لغة : مصدر تعارض مِن المعارضة ، وهي المقابلة على سبيل المهانعة والمواقعة ، والتعارض على وزن تفاعل من (العُرض )، وهو الجهة أو الناحية ، كأنّ المتعارضين يقف كل منها في عرض الآخر ؛ أيْ ناحيته وجهته ، فيمنعه من النفوذ إلى وجهته ".

ومما تقدّم يكون التعارض لغةً : التقابل والتهانع والمواقعة .

# تعريف التعارض اصطلاحاً:

\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) - ينظر: منهج التوفيق والترجيح بين مختلف الحديث وأثره في الفقه الإسلامي، عبد المجيد محمد إسهاعيل السوسوة، ص ٢٥٣.

<sup>(</sup>۲) - ينظر القاموس المحيط، الفيروز أبادي مادة (عرض)، ص٣٧٠؛ القاموس الفقهي، سعدي أبو جيب، (دمشق، مط: دار الفكر، ط:٢، سنة: ١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م)، ص٧٤٧.

عرّف الأصوليون التعارض بتعريفات عدة ، منها: تقابل دليلين على سبيل المهانعة ، ، ، وهو تعريف الزركشي ، واختاره الشوكاني، وقيل: تقابل الحُجّتين المتساويتين على وجه يوجِب كُلَّ واحد منهم ضدّ ما توجِبه الأخرى: كالحِلِّ والحرمة ، والنفي والإثبات . .

فالتعارض هو عبارة عن تدافع حجتين وتقابلها، على وجه يمنع كل واحد منها مقتضى صاحبه، عند الأصوليين، أمّا مفهوم التّعارض عند المفسرين، فهو أشمل وأوسع من مفهومه عند الأصوليين؛ لأنّ موضوع التعارض عندهم هو الأدلّة الشرعيّة، أمّا عند أهل التفسير – موضوع مجال بحثي – فهو الأقوال المختلفة في التفسير، خلاف تضاد، أو خلاف تنوع من باب حمل الآية على أولى الوجوه، وأقوى الأقوال. ""

والترجيح لا بُدّ فيه مِن طرفين متقابلين أو متعارضين حتى نرجِّح بَيْنَهُمَا، وهذا لا يكون إلا بحصول التعارض أو تَوهُّمه، والعكس ليس كذلك؛ أي أنّ التعارض قد لا يحتاج إلى الترجيح ، خاصة إذا كان بَيْن الأدلّة وتمّ دفعه بالجمع بَيْنَهُمَا أو بالعمل بالنّاسخ وترك المنسوخ، كما هو معلوم، فالتعارض أساس لِلترجيح وأصْل له لا يوجد إلا به ، فهو مبنيّ عليه، لِذلك أصبح التعارض والترجيح، متقابليْن تماماً كالمنطوق والمفهوم، والمطلق والمقيد، والعامّ والخاصّ، ونحوها .

استقراء ترجيحات المفسرين

<sup>(</sup>١) – البحر المحيط، في أصول الفقه، الزركشي، ج٤، ص٧٠٤؛ إرشاد الفحول، الشوكاني، ج٢، ص٨٥٨.

<sup>(</sup>۲) - أصول السرخسي، السرخسي، (بيروت، مط: دار الكتاب العلمية، ط: ۱، سنة: ١٤١٤ هـ- ١٩٩٣ م)، ج٢، ص١٢.

<sup>(</sup>٣) - ينظر: قواعد الترجيح عند المفسرين، حسين الحربي، ج١، ص٣٤.

إن المتتبع لأقوال أهل التفسير يجد ترجيحاتهم واختياراتهم مبنيّة على تعليلات علمية واستدلالات نصّية معينة على الفهم الصحيح لمدلول الآية المبحوث فيها، صالحة أن تكون طُرقاً سلكوها وقواعداً قعّدوها، فجعلوا الضابط، والأمر الكيّ المنطبق على جميع جزئياته، مَبعثهم على الترجيح بين الأقوال، فتارة يرجّح المفسّر قولاً يذكر بعده السبب الموجب للترجيح عنده، فيقول مثلاً": الأصل حمل النّص على ظاهره إلا بدليل، أو العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب إلى غير ذلك، من ذكره للقواعد والضوابط والطُرق الأغلبية التي توصّل بها لمعرفة الرّاجح في كلام الله تعالى (۱).

فإنْ بَحَثْنا في تفسير عميد المفسرين ابن جرير الطبري-رحمه الله- على سبيل المثال، نجد كمّاً هائلا من القواعد التي أشار إليها إما بنصّها، أو معناها، أو مرجحا بمقتضاها(٢).

وكذلك الشأن عند ابن كثير، الذي سلك طُرقاً كثيرة في ترجيحاته (()، وكذا ابن تيمية (()، وكذا ابن تيمية (()، والبغوي (()، والشنقيطي (() وغيرهم.

\_\_\_\_\_

<sup>(&#</sup>x27;) - ينظر: قواعد الترجيح عند المفسرين، للحربي، ج١، ٣٩؛ دراسات في قواعد الترجيح المتعلقة بالنص القرآني في ضوء ترجيحات الرازي، عبد الله بن عبد الرحمن بن سليان الرومي، ج١، ص٢٥٨ (٢) - هناك رسالة دكتوراه من إعداد عبد الحميد السحيباني، بعنوان "ترجيحات الإمام الطبري في تفسيره"، مقتسما الموضوع مع حسين الحربي، بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، كلية أصول الدين.

إن هذه القواعد المستخرجة من استقراء لترجيحات المفسرين، بالنص عليها تارة، أو بالعمل بمقتضاها تارة أخرى، لهي خير دليل على الطريق الذي سلكوه في ترجيحهم لقول ما، أو اعتبادهم عل حكم ما، وفي هذه الرسالة بعض الإشارات على طُرق وأوجه ترجيحات ابن العربي التي سلكها في ترجيحاته، من خلال كتابه أحكام القرآن، والله المستعان وعليه التّكلان.

بالمدينة المنورة، كلية القرآن الكريم.

<sup>(</sup>٢) - اختيارات ابن تيمية في التفسير، من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الأنبياء، رسالة لنيل درجة الدكتوراه، لمحمد هندى، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، كلية أصول الدين

 $<sup>^{(7)}</sup>$  - ترجيحات البغوي في تفسيره، رسالة لنيل درجة الماجستير من جامعة الإمام، من إعداد فهد الدوسري.

<sup>(\*) -</sup> اختيارات الإمام الشوكاني في التفسير، رسالة دكتوراه، من إعداد على السناني، من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.

<sup>(°) -</sup> ترجيحات الشنقيطي في تفسيره، رسالة لنيل درجة ماجيستر، من إعداد تركي الهويمل، من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، كلية أصول الدين.



القدل الأول:

خُرق ترجيع متعلقة بالقراءات ورسم المصدف.

الغطل الثانبي:

طُرق ترجيع متعلقة بالسياق القرآني.

# الفحل الأول طُرق ترجيع متعلقة بالقراءات ورسو المصدف

المبحث الأول: القراءة الثابتة لا ترد وميي كآية مستقلة.

المبحث الثاني: معنى القراءة المتواترة أولى بالصواب من معنى الشاخة.

المبحث الثالث: التفسير الموافق لرسم المصحف أولى من المجالف اله.

علم القراءات علمٌ جليل القدر عظيم المنزلة، له فوائد جمّـة لا تحصى ولا تعد، ولعلَّ أبرز فوائده: التيسير والتخفيف في حفظ القرآن وفقه معانيه، مع حفظ كتاب الله تعالى من التحريف والتبديلباشتهاله على الأوجه المتعددة للقر اءات، بالإضافة إلى أن قراءة القرآن والتعبد بتلاوته كما أمر الله تعالى لا تتحقق على الوجه الأكمل إلاَّ بمعرفة كيفية النطق بالألفاظ والوقوف على أداء الكلمات القرآنية، ليحفظ النّص من اللّحن والانحراف عن مقتضياتها ومدلولاتها، ناهيك على الإبانة عن الإعجاز بتنوع وجوه التلاوة، فإنَّ الاختلاف في الحرف ربَّما دلَّ على معاني من العلم لا توجد في الحرف الآخر، فتكون الكلمة الواحدة تؤدّى على صورتين أو أكثر من النّطق تدل على كلّ صورة منها على معنى غير الذي دلّت عليه الأخرى. يقول الزرقاني: "تنوع القراءات يقوم مقام تعدد الآيات، وذلك ضرب من ضروب البلاغة، يبتدئ من جمال هذا الإيجاز وينتهي إلى كمال الإعجاز، أضف إلى ذلك ما في تنوع القراءات من البراهين الساطعة والأدلة القاطعة على أن القرآن كلام الله وعلى صدق من جاء به وهو رسول الله -صلى الله عليه وعلى آلهوسلم-، فإنّ هذه الاختلافات في القراءة على كثرتها، لا تـؤدي إلى تناقض في المقروء وتضاد، ولا إلى تهافت وتخاذل، بل القرآن كلُّه على تنوّع قراءاته يصدِّق بعضه بعضاً، ويبيِّن بعضه بعضاً، ويشهد بعضه لبعض على نمط واحــد في علــو الأسلوب والتعبير، وهدف واحد من سمو الهداية والتعليم"...

(۱) - مناهل العرفان في علوم القرآن، محمد عبد العظيم الزرقاني، (بيروت، مط: دار المعرفة، ط:۱، سنة: ١٤٢٠هـ، ١٩٩٩م)، ص ١٦١-١٦٢.

لًا كانت هذه الأهمية لهذا العلم بهذه المرتبة فلا عجب أن يكون عُـدَّة المفسِّر، فبه يُتَوَصل إلى مراد الله، وتَتَحقق أغراض ومقاصد كثيرة من التفسير، سواء ما تعلق منها بالأحكام،أو المعاني، أو الدلالات، أو جميع أغراض التفسير.

والقراءات لغة: جمع قراءة، مصدر قرأ في اللغة، وقَرَأْتُ الشّيء قُرْآناً أي: جمعتُه وضممتُ بعضه إلى بعض (۱)، وسميّ القرآن قرآناً؛ لأنه جمع القصص والأمر والنهي والوعد والوعيد والآيات والسور بعضها إلى بعض، أو لأنّه جامع ثمرة كتب الله المنزلة، أو لجمعه ثمرة جميع العلوم (۱).

أمّا معناها الاصطلاحي: العلم بكيفيات أداء كلمات القرآن الكريم، أو مذاهب العلماء في النطق بالقرآن الكريم (٣)، والمذاهب والكيفيات المختلفة، بحيث يذهب كل إمام من أئمة القرّاء مذهباً يختلف عن غيره، وهذه القراءات ثابتة بأسانيدها عن النبي صلى الله عليه وسلم فالالتزام بها حكم شرعي ثابت بالسنة النبوية، أي بالنقل لا بالعقل، فضابطها ثبوت صحتها سهاعاً وليس قياساً (القواعد النحوية ، والصرفية)، فعلم القراءات:علم يبحث في كيفية النطق بألفاظ القرآن، وكتابتها، ومواضع اتفاق نقلتها، ومواضع يبحث في كيفية النطق بألفاظ القرآن، وكتابتها، ومواضع اتفاق نقلتها، ومواضع

<sup>(</sup>١) - تاج اللغة وصحاح العربية، الجوهري، ج١، ص٣٦.

<sup>(</sup>۲)- مباحث في علوم القرآن، مناع القطان، (بيروت، مط: مؤسسة الرسالة، ط: ۳٥، سنة: ١٤١٨هـ، ١٩٩٨م)، ص ١٦١-١٦٢

<sup>(</sup>٣) —البرهان في علوم القرآن، بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي (ت٤٧٩هـ)، (بيروت، مط: دار الفكر، بدون ط، سنة: ١٤٢٦هـ، ٢٠٠٥م)، ج١، ص ٣٩٥-٣٩٦؛ مناهل العرفان في علوم القرآن، محمد عبد العظيم الزرقاني، ص٣٦٤.

اختلافهم، مع عزوا ذلك إلى ناقله، وتمييز متواتره من آحاده، وصحيحه مما لم يصح مما روي على أنه قرآن، أو هي مذهب من مذاهب النّطق في القرآن يذهب به إمام من القرّاء مذهباً يخالف غيره، مع الموافقة لرسم المصحف، وثبوت الإسناد للنّبيّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم(۱).

مما يهمنا في هذا البحث، أنّ ماقدمه ابن العربي في مجال القراءات يدل دلالة واضحة على عُلُوِّ كعبه في هذا العلم، الذي لا غنى لأحد عنه في مجال التفسير، فلم يقتصر دوره على العالم المبين والمفسِّر فحسب، وإنها كان بجانب ذلك موجهاً ومرشداً، لمعرفة القراءات وأنواعها، وطرق توجيهها على المعاني وترتيب الأحكام، حيث سأبيّن في هذا الفصل الطُرق التي تتبعها ابن العربي في ترجيح المسائل التي لها علاقة بالقراءات ورسم المصحف، و ذلك بتبعه لقواعد أساسية، وضوابط واضحة بيّنة تمثلت فيها يأتي.

<sup>(</sup>۱) – انظر: المقدّمات الأساسية في علوم القرآن، عبد الله بن يوسف الجُدَيْع، (بيروت، مط: مؤسسة الريّان، ط: ٣، سنة: ٢٤٢٧ هـ، ٢٠٠٦م)، ص ١٧١.

المبحث الأول: القراءة الثابتة لا تُرَد وهي كآية مستقلة.

موقف ابن العربي من القراءات الصحيحة الثابتة، موقف واضح بين، حيث وضّح القراءات التي يقرأ بها، وهي الصحيحة التي أجمعت عليها الأمة، وقرأ بها جمهور القراء، ثم أشار إلى الحكمة من كتابتها بالأوجه المختلفة فذكر أنهّا لم تكتب عبثاً، وإنّها كتبت حتى يُقرأ بها جميعاً على سبيل التخفيف والتوسعة والتيسير، فلا يتعين على أحد الالتزام بقراءة واحدة، بل يقرأ بجميعها، ولكن ليس في آية واحدة لئلا يكون ذلك باعثاً على اللّبس والخلط فيؤدي إلى المنازعة والجدال، بل كلّ ماثبت جازت القراءة به (۱).

كما أبدى عنايةً فائقة واهتماماً بليغاً بالقراءات الصحيحة، وهي التي ثبتت بالتواتر عن المعصوم عليه السلام من مبدئها إلى منتهاها، وقرأ بها القرّاء السبع، ومن شهد لهم جمهور الأمة من مشاهير القرّاء، فاختلاف القراءات من باب اختلاف التّنوع، لا اختلاف التّضاد، وحيث تصح القراءة، كقراءات القرّاء السبع؛ فإنّ لها من المعاني شيئاً عظيمَ الأثر، توقن معه نفس العارف أنّ هذا القرآن بجميع وجوه قراءاته من عند لله.

و تقررت هذه العناية في اعتباد هذه القراءات والتأكيد على التمسك بها والتعويل عليها وعدم الالتفات لغيرها من القراءات، وهي المعتمدة في التلاوة والأحكام الشرعية؛ لأنها سنّة ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بصحّة سندها وتواترها.

<sup>(</sup>١) - ينظر: أحكام القرآن ، ابن العربي، ج٢، ص٦١٣،

فإذا صحت قراءة ما، فلا يجوز لأحد أن يطعن فيها أو يردّها، لأنّها قرآن وهي بمثابة الآية المستقلة التي تدل على معنى أو حكم آخر، ويشترط في ثبوت وصحة القراءة ثلاثة شروط:

١ - صحة الإسناد إلى النبيّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أي أن يروي تلك القراءة
 العدل الضابط عن مثلة حتى تنتهي إلى رسول الله، وتكون مع ذلك مما عرفت واشتهرت
 عند أئمة الشأن الضابطين له غير معدودة عندهم من الغلط أو مما شذ به بعضهم.

Y – موافقتها للعربية ولو بوجه سواء كان الوجه فصيحا أم أفصح مجمعا عليه أم مختلفا فيه، ولا يوجد في قراءة القراء المعروفين ما هو خارج عن العربية، يقول ابن الجزري ":" ولا يصدر مثل هذا إلا على وجه السهو والغلط وعدم الضبط، ويعرفه الأئمة المحققون، والحفاظ الضابطون، وهو قليل جداً بل لا يكاد يوجد "".

٣- موافقتها لرسم أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالاً، فمن شرط صحة القراءة أن
 تكون موافقة لرسم واحدٍ من هذه المصاحف التي عليها قراءات الأئمة المعتمدين، أو
 محتملة تقديرا.على سبيل القطع واليقين.

<sup>(</sup>۱) – محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف، أبو الخير، شمس الدين، العمري الدمشقي ثم الشيرازي الشافعي، الشهير بابن الجزري نسبته إلى (جزيرة ابن عمر): شيخ الاقراء في زمانه، من حفاظ الحديث، ولد ونشأ في دمشق، وابتنى فيها مدرسة سهاها (دار القرآن) ورحل إلى مصر مرارا، ودخل بلاد الروم، وسافر مع تيمورلنك إلى ما وراء النهر، ثم رحل إلى شيراز فولي قضاءها، ومات فيها سنة: (۸۳۳ هـ - ۱٤۲۹ م). الأعلام، الزركلي، ج٧، ص٥٥.

<sup>(</sup>٢) - النشر في القراءات العش، ابن الجزري، تحقيق: علي محمد الضباع، (بيروت، مصورة دار الفكر)، ج١، ص١٧.

فهذه الشروط الثلاثة، لابد من اجتماعها كي تكون القراءة صحيحة معدودة من القرآن(۱).

ثم تَصَدَّى ابن العربي للإجابة عن تساؤلات مهمَّة في هذا الموضوع، مثل السؤال عن حكم القراءة بالقراءات المختلفة في القرآن؟ (٢) وما الحكمة من ذلك؟ (٣) ثمّ حكم القراءة بغير الألفاظ الواردة في الآية، وإنّا بما يساويها في المعنى كقراءة "إن شجرة الزقوم طعام الفاجر" بدل "الأثيم" (٤).

<sup>(</sup>۱) - البرهان في علوم القرآن، الزركشي ج ۱، ص ٣٩٥-٣٩٦؛ مناهل العرفان في علوم القرآن، الزرقاني، ص ٣٦٤؛ المقدّمات الأساسية في الزرقاني، ص ٣٦٤؛ المقدّمات الأساسية في علوم القرآن، عبد الله بن يوسف الجُدَيْع، ص ١٧٤-١٧٦.

<sup>.</sup> ۲۱۳ ينظر: أحكام القرآن، ابن العربي، ج $^{(7)}$ 

<sup>-117</sup>المرجع نفسه، ص-117

<sup>(\*) -</sup> ذكر ابن العربي في المسألة الثانية عند قوله تعالى: { إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُومِ طَعَامُ الْأَثِيمِ } (الدخان، ٣٤، ٤٤) : " رُوِيَ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ أَقْرَأَ رَجُلًا طَعَامَ الْأَثِيمَ فَلَمْ يَفْهَمْهَا ؛ فَقَالَ لَهُ : طَعَامُ الْفَاجِرِ، فَعَجَعَلَهَا النَّاسُ قِرَاءَةً ، حَتَّى رَوَى ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ قَالَ : أَقْرَأَ ابْنُ مَسْعُودٍ : طَعَامُ الْفَاجِرِ، فَقُلْت لِمَاكُ الْأَثِيمِ ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهَّ بْنُ مَسْعُودٍ : طَعَامُ الْفَاجِرِ، فَقُلْت لِمَالِكٍ وَاللَّهُ الْأَثِيمِ ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهَّ بْنُ مَسْعُودٍ : طَعَامُ الْفَاجِرِ، فَقُلْت لِمَالِكِ وَاللَّهُ الثَّالِيهُ وَجَعَلَ الرَّجُلَ يَقُولُ : طَعَامُ الْيَتِيمِ ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهَّ بْنُ مَسْعُودٍ : طَعَامُ الْفَاجِرِ، فَقُلْت لَمِالِكٍ : أَتَرَى أَنْ يَقُولَ كَذَلِكَ ؟ قَالَ : نَعَمْ .... فَإِنْ قِيلَ : فَفِي المُصْحَفِ الْأَصْلِيِّ قِرَاءَاتُ وَاخْتِلَافَاتٌ فَيلِي لَكِ اللَّهُ وَاعْدِمِيعِهَا بِإِجْمَعِ مِنْ الْأُمَّةِ ، فَهَا وُضِعَتْ إِلَّا لِخُفْظِ الْقُرْآنِ ، وَلَا كُتِبَتُ إِلَّا لَكُ وَلَاكُتِبَتُ إِلَّا لَلْهُ وَعِي : المُسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ بِجَمِيعِهَا بِإِجْمَعٍ مِنْ الْأُمَّةِ ، فَهَا وُضِعَتْ إلَّا لِخُولِ اللَّي الْفَارِ الشَّامِ ، وَلَكُنُ لَيْسَ يَلْزَمُ أَنْ يُعَيَّنَ المُقْرُوءُ بِهِ مِنْهَا ، فَيُقْرَأَ بِحَرْفِ أَهْلِ اللَّذِينَةِ ، وَقَرَأَ النِّتِي بَعْدَهَا بِحَرْفِ أَهْلِ الشَّامِ وَلَكُنُّ اللَّالَةُ الْفَلُومُ عَنْ سَلَفِهِمْ ، وَالْكُلُّ كَا يَلِهُ لِ الشَّامِ وَلَيْ اللَّلَامُ اللَّهُ وَلَى مَا نَقَلُوهُ عَنْ سَلَفِهِمْ ، وَالْكُلُّ كَانَ جَائِزًا ، وَإِنَّا ضَبَطَ أَهْلُ كُلِّ بَلَا عَلَى مُصْحَفِهِمْ ، وَعَلَى مَا نَقَلُوهُ عَنْ سَلَفِهِمْ ، وَالْكُلُّ مَلْ عَنْ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ الْمُ الْعَرْقِ مَا لَعْلَى اللَّهُ الْمُلْ الْمُلْعِلِي الللَّهُ . وَعَلَى مَا نَقَلُوهُ عَنْ سَلَفِهِمْ ، وَالْكُلُّ وَيَا فَيْوالللْهُ عَنْ سَلَفِهِمْ ، وَالْكُلُّ مُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْ الْمُلْ الْمُلْعَلِي اللَّهُ الْمُلْعُمُ اللَّهُ الْمُعْتَى اللَّهُ الْمُلْولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ الْمَلْعُلُولُهُ عَلْمُ اللْمُلْعُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ

وبالإجابة عن هذه التساؤلات أراح ابن العربي الباحث، أو طالب العلم، من كثير مما يدور في خلده من أسئلة محتملة، وهذا من محاسن العلم ومن صفات العلماء، فبدا من صنيعه هذا إلمام قارىء تفسيره بهذه الفوائد، وهضم هذه المصطلحات، فبفهمها تدرك إشارات المؤلف التى أوردها في طيّات تفسيره.

و يمكن حصر أوجه ترجيحاته للقراءة الصحيحة في النقاط التالية:

أ- ذكر القراءات الصحيحة الواردة في اللفظ القرآني وتوجيهها على المعاني، والتنبيه على أنَّها قراءة صحيحة لا ترد، ومن الأمثلة على ذلك، عند تفسير قوله تعالى: {وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِهَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ } [آل عمران : ١٦١]، ذكر ابن العربي القراءات الواردة في اللفظ القرآني " يَغُلُّ " وبيَّن أن ما ورد فيه من القراءات فهو ثابتُ صحيح، ثم وجه هذه القراءات على المعاني التي تدلُّ عليه وتبيِّنه فقال: "..قَرَأَ ابْنُ كَثِير وَأَبُو عَمْرِو وَعَاصِمٌ يَغُلُّ بِضَمِّ الْغَيْنِ، وَفَتَحَهَا الْبَاقُونَ، وَهُمَا صَحِيحَتَانِ قِرَاءَةً وَمَعْنَى...فَأَمَّا مَنْ قَرَأَهَا بِضَمِّ الْغَيْنِ فَمَعْنَاهُ: مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَخُونَ فِي مَغْنَم فَإِنَّهُ لَيْسَ بِمُتَّهَم. وَلَا فِي وَحْي، فَإِنَّهُ لَيْسَ بِطَنِينٍ وَلَا ضَنِينٍ، أَيْ لَيْسَ بِمُتَّهَم عَلَيْهِ وَلَا بِخَيْلِ فِيهِ، فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ أَمِينًا حَرِيصًا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ فَكَيْفَ يَخُونُ وَهُوَ يَأْخُذُ مَا أَحَبَّ مِنْ رَأْس الْغَنِيمَةِ وَيَكُونُ لَهُ فِيهِ سَهْمُ الصَّفِيِّ؛ إِذَا كَانَ لَهُ أَنْ يَصْطَفِيَ مِنْ رَأْسِ الْغَنِيمَةِ مَا أَرَادَ، ثُمَّ يَأْخُذَ الْخُمُسَ وَتَكُونَ الْقِسْمَةُ بَعْدَ ذَلِكَ؟ فَهَا كَانَ لِيَفْعَلَ ذَلِكَ كَرَامَةَ أَخْلَاقٍ وَطَهَارَةَ أَعْرَاقِ، فَكَيْفَ مَعَ مَرْتَبَةِ النُّبُوَّةِ وَعِصْمَةِ الرِّسَالَة. وَمَنْ قَرَأَ يُعَلَّ بِنَصْبِ الْغَيْنِ فَلَهُ أَرْبَعَةُ مَعَانِ: الْأَوَّلُ: يُوجَدُ غَالًّا، كَمَا تَقُولُ: أَحْمَدْتُ فُلَانًا. الثَّانِي: مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَخُونَهُ أَحَدٌ، وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ هَذَا تُلِيَ عَلَى ابْنِ عَبَّاسِ، وَفَسَّرَ بِهَذَا عَلِيٌّ وَابْنُ مَسْعُودٍ. فَقَالَ: نَعَمْ وَيَقْتُلُ. وَهَذَا لَا يَصِحُّ عِنْدَنَا ؛ فَإِنْ بَاعَهُ فِي الْعِلْمِ وَالتَّفْسِيرِ لَا يَبُوعَهُ أَحَدٌ مِنْ الْحُلْقِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ المُعْنَى بِقَوْلِهِ: وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يُعُونَهُ أَحَدٌ وُجُودًا، إِنَّمَا اللَّرَادُ بِهِ أَنْ يَخُونَهُ أَحَدٌ شَرْعًا، نَعَمْ كَانَ فِيهِمْ فُجُورًا وَتَعَدِّيًا، وَخَصَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِاللَّكْرِ تَعْظِيمًا لِقَدْرِهِ، يَكُونُ ذَلِكَ فِيهِمْ فُجُورًا وَتَعَدِّيًا، وَخَصَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِاللَّذِكْرِ تَعْظِيمًا لِقَدْرِهِ، وَإِنْ كَانَ غَيْرُهُ أَيْضًا لَا يَجُوزُ أَنْ يَخُونَ، وَلَكِنْ هُوَ أَعْظَمُ حُرْمَةً النَّالِثُ: مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يُتَهَمَ فَإِنْ كَانَ غَيْرُهُ أَيْضًا لَا يَجُوزُ أَنْ يَخُونَ، وَلَكِنْ هُوَ أَعْظَمُ حُرْمَةً النَّالِكُ: مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يُتَهَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهَّ عَيْنَ اللَّيِيِّ صَلَّى اللهً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوُحْيَ وَجَاءَهُ فِي صُورَةِ مَلَكٍ، وَهَذَا بَاطِلٌ قَطْعًا... الرَّابِعُ : مَا كَانَ لِنَبِيٍّ صَلَّى اللهً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَحْيَ وَجَاءَهُ فِي صُورَةِ مَلَكٍ، وَهَذَا بَاطِلٌ قَطْعًا... الرَّابِعُ : مَا كَانَ لِنَبِيٍّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَحْيَ وَجَاءَهُ فِي صُورَةِ مَلَكِ، وَهَذَا بَاطِلٌ قَطْعًا... الرَّابِعُ : مَا كَانَ لِنَبِيٍّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يُعَنِي وَسَلَّمَ وَلَا يَبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يَبِي فَوَجُوهِ هَذِهِ الْآيَةِ ؛ يُعْلَى فَصَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عَلَى ثَقَلِهِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ كَرْ كُرَةُ فَالَ النَّيِيُ عَلَيْهِ السَّلَمُ أَنْ عَلَى ثَقَلُوهُ وَ النَّيْ وَسَلَّمَ كَانَ عَلَى ثَقَلُوهُ وَلَا لِي فَوَجَدُوهُ قَدْ غَلَ فَاللَّهُ وَلَا لَيْ وَلَا لَكُونَ عَلَى اللَّهُ وَلَا يَلِهُ فَوَجَدُوهُ قَدْ غَلَ فَاللَّهُ وَلَا لَيْ يَعْرُونَ اللَّهُ فَوَجَدُوهُ قَدْ غَلَ فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَمَ عَلَى اللَّهُ عَرَا عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَو

في هذا المثال الذي أورده ابن العربي وبين فيه دلالة اللفظ القرآني، بما فيه من قراءات صحيحة ثابتة، يلحظ مايلى:

١ – ذكر القراءات الواردة في اللفظ القرآني (يَغُلَّ) مع استعراض القراء الذين قرؤوا بها.
 ٢ – التنبيه على نوع القراءات ،وهي قراءات صحيحة قرأ بها القرّاء المشهورون مثل: ابن كثير وأبو عمرو وعاصم.

<sup>(</sup>۱) – أخرجه البخاري من حديث عبد الله بن عمرو، كتاب الجهاد والسير، باب القليل من الغلول، رقم: ٥ ٢٨٤.

 $<sup>^{(1)}</sup>$  أحكام القرآن، ابن العربي، ج ١،  $^{(2)}$ 

٣- توجيه القراءات على المعاني.

٤ - بسط الأحكام المترتبة عن معاني الآيات.

٥ - ترجيح المعاني المترتبة على القراءة بالدليل من الحديث الصحيح.

ب-ضرورة التمسك بالقراءات الواردة في اللفظ القرآني مع التنبيه على أنها قراءة الجمهور، وهي واجبة الاتباع والاعتهاد، وعليها المعوّل في المعاني والأحكام وغيرها، لأنّها صحيحة ثابتةٌ. ومن أمثلة ذلك: عند تفسير قوله تعالى: {وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ الله عَلَيْهَا صَوَافَ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالمُعْتَرَ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [الحج: ٣٦]، يقول ابن العربي في المسألة الرابعة: فيها ثَلاثُ قِرَاءَاتٍ: صَوَافَ بِفَاءٍ مُطْلَقَةٍ ، قِرَاءَةُ الجُمْهُودِ. صَوَافِنَ بِنُونٍ ، قِرَاءَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ .

صَوَافِّي بِيَاءٍ مُعْجَمَةٍ بِاثْنَتَيْنِ مِنْ تَحْتِهَا ، قِرَاءَةُ أُبِّيِّ بْنِ كَعْبِ.

فَأَمَّا قَوْلُ صَوَافَ فَمِنْ صَفَّ يَصُفُّ إِذَا كَانَتْ جُمْلَةً ؛ مِنْ مَقَامٍ أَوْ قُعُودٍ ، أَوْ مُشَاةٍ ، بَعْضُهَا إِلَى جَانِبِ بَعْضٍ عَلَى الْإِسْتِوَاءِ ، وَيَكُونُ مَعْنَاهَا هَاهُنَا صَفَّتْ قَوَائِمَهَا فِي حَالِ نَحْرِهَا ، أَوْ صَفَّتْ أَيْدِيَهَا قَالَ بُجَاهِدٌ. وَأَمَّا صَوَافِنُ فَالصَّافِنُ هُوَ الْقَائِمُ. وَقِيلَ : هُوَ الَّذِي يَثْنِي إحْدَى رِجْلَيْهِ . وَجُلَيْهِ .

وَأَمَّا صَوَافِّي فَهُو جَمْعُ صَافِيَةٍ ، وَهِيَ الَّتِي أَخْلَصَتْ للهَّ نِيَّةً وَجَلَالًا، وَإِشْعَارًا وَتَقْلِيدًا... "(١)

<sup>(</sup>١) - أحكام القرآن، ابن العربي، ج٣، ص ٢٩١.

ويقول عند تفسير قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ وَيَلِمُ أَلَى رَبِّهِمْ وَعِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ وَعِلَةً أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ وَعِلَةً أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ وَالْحِيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ} [المؤمنون: ٢٠-٦١].

"..رَوَى عَطَاءٌ قَالَ: دَخَلْت مَعَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَلَى عَائِشَةَ ، فَقَالَ لَهَا: كَيْفَ كَانُوا يَقْرَءُونَ ، { يُوْ تُونَ مَا آتَوْا } ؟ قَالَتْ: يَأْتُونَ مَا آتَوْا ، فَلَيَّا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهَا قَالَ لِي عُبَيْدُ بْنَ عُمَيْرٍ: لَأَنْ يَكُونَ مَا آتَوْا } ؟ قَالَتْ: يَأْتُونَ مَا آتَوْا مِنْ عُمْرِ النَّعَمِ يَعْنِي بِقَوْ لَهَا: يَأْتُونَ مَا أَتَوْا مِنْ اللَّحِيءِ أَيْ يَأْتُونَ يَكُونَ كَمَا قَالَتْ أَحَبُّ إِلِيَّ مِنْ مُمُرِ النَّعَمِ يَعْنِي بِقَوْ لَهَا: يَأْتُونَ مَا أَتَوْا مِنْ اللَّحِيءِ أَيْ يَأْتُونَ اللَّهِ عَائِفُونَ اللَّهِ عَائِفُونَ اللَّهُ مَا أَتُوا مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَائِفُونَ اللَّهُ مَا أَتُوا مِنْ اللَّهُ مَا أَتُوا مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا أَتُوا مِنْ اللَّهُ مِنْ عُمْرِ النَّعَمِ يَعْنِي بِقَوْ لَهَا: يَأْتُونَ مَا أَتُوا مِنْ اللَّهِ عَائِفُونَ اللَّهُ مَا أَتُوا مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُولِ النَّعُمِ يَعْنِي بِقَوْلِهَا لَا يَأْتُونَ مَا أَتُوا مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا عَلَيْ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مُولِ اللَّهُ مَا عَلَيْ اللَّهُ مَا عَلَيْهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ عُمْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَتُوا مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ عَلَقُونَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلْحِيقًا عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى الْمَالَقُونَ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُولَ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْعُولُ مُنْ اللَّهُ مُولُولُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلْكُولُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلِهُ مُنْ أَلُولُ اللَّهُ مُنْ ا

المُسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: عَوَّلُوا عَلَى قِرَاءَةِ الجُمْهُورِ، وَلَا تَتَعَلَّقُوا بِأَعْضَاءِ الْكَسِيرِ، إنَّمَا كَانَ الْقَوْمُ إِذَا غَلَبَ الثَّالِثَةُ: عَوَّلُوا عَلَى قِرَاءَةِ الجُمْهُورِ، وَلَا تَتَعَلَّقُوا بِأَعْضَاءِ الْأَكْبِرِ، وَهِيَ مَسْأَلَةٌ كَبِيرَةٌ، وَهِيَ غَلَبَ عَلَى أَعْمَاهِمْ الْإِخْلَاصُ وَالْقُرْبُ خَافُوا يَوْمَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ، وَهِيَ مَسْأَلَةٌ كَبِيرَةٌ، وَهِيَ

<sup>(</sup>١) — أخرجه أحمد من رواية أبي خَلَف مَوْلَى بَنِي جُمَحٍ ، ولم أجده عن عطاء كها ذكر ابن العربي، فرواية أحمد قال: "عَنْ أبي خَلَفٍ مَوْلَى بَنِي جُمَحٍ ، انَّهُ دَخَلَ مَعَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَلَى عَائِشَةَ أَم الْمُؤمِنِينَ فِي سَقِيفَةِ زَمْزَمَ لَيْسَ فِي المُسْجِدِ ظِلِّ غَيْرِهَا ، فَقَالَتْ: مَرْحَبًا وَاهْلاً بِابِي عَاصِمٍ يَعْنِي عُبَيْدَ ابْنَ عُمَيْرٍ ، مَا يهْنَعُكَ أَنْ زَمْزَمَ لَيْسَ فِي المُسْجِدِ ظِلِّ غَيْرِهَا ، فَقَالَتْ: مَرْحَبًا وَاهْلاً بِابِي عَاصِمٍ يَعْنِي عُبَيْدَ ابْنَ عُمَيْرٍ ، مَا يهْنَعُكَ أَنْ تَرُورَنَا أَوْ تُلِمَ بِنَا ؟ فَقَالَ : أَخْشَى أَنْ الِملَّكِ ، فَقَالَتْ: مَا كُنْتَ تَفْعَلَ ؟ قَالَ : جِئْنَا لِنَسْأَلْكِ عَنْ آيَةٍ فِي كَنَا رَسُولُ الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يَقْرَوُهُمَا؟ فَقَالَتْ: آيَةُ آيَةٍ ؟ وَلَلْ فِي بِيدِهِ . لِإِحْدَاهُمَا أَحِبُ إِلِيَّ مِنَ الدُّنْيَا جَمِيعًا ، أَوِ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا ، قَالَتْ : أَيَّتُهُمَا أَحَبُ إِلَيْكَ ؟ قَالَ : قُلْتُ : وَالَّذِينَ يَوْتُونَ مَا أَتُوا ) أَوِ ( الَّذِينَ يَاتُونَ ) مَا أَتُوا ) فَقَالَتْ : اللَّهُ عَلَى وَمَا فِيهَا ، قَالَتْ : أَيَّتُهُمَا أَحَبُ إِلَيْكَ ؟ قَالَ : قُلْتُ : وَالَّذِينَ يَوْتُونَ مَا أَتُوا ) أَوْ ( اللَّذِينَ يَمُونُ اللهُ عليه وعلى الله وسلم - يَقْرَوُهُمَا وَلَكِنَ اللهُ عَلَيه وعلى الله عليه وعلى الله وسلم - يَقْرَوُهُمَا وَلَكِنَ الْهُ جَاءَ حَرُفٌ . مسند الإمام أحمد، مسند عائشة، رقم: ٥٨٤ ٢٤ ٢ ، قال الهيشمي نور الدين علي بن أي بكر الهيشمي، (بيروت، مط: دار الفكر، سنة: ١٤١٢ هـ)، ج٧، ١٧٤ .

أَنَّ الْأَفْضَلَ لِلْمُتَّقِينَ أَنْ يَغْلِبَ عَلَيْهِمْ مَقَامُ الرَّجَاءِ ، أَوْ يَغْلِبَ عَلَيْهِمْ مَقَامُ الْخُوْفِ ؛ فَهَذِهِ الْآيَةُ تَشْهَدُ بِفَضْلِ غَلَبَةِ مَقَام الْخُوْفِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: { إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّم مُشْفِقُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّمْ يُؤْمِنُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّمْ لَا يُشْرِكُونَ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهمْ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ} [المؤمنون: ٥٩-٦٦].. قَالَ الْقَاضِي: لَيْسَ يُحْتَاجُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ إِلَى اخْتِلَافِ الْقِرَاءَةِ بَيْنَ يَأْتُونَ وَيُؤْتُونَ، فَإِنَّ قَوْلَهُ: { يُؤْتُونَ } يُعْطِي الْأَمْرَيْنِ، تَقُولُ الْعَرَبُ: آتَيْت مِنْ نَفْسِي الْقَبُولَ، وَآتَيْت مِنْهَا الْإِنَابَةَ، تُرِيدُ أَعْطَيْت الْقِيَادَ مِنْ نَفْسِي يَعْنِي إِذَا أَطَاعَ وَأَعْطَيْت الْعِنَادَ مِنْ نَفْسِي يَعْنِي إِذَا عَصَى، فَمَعْنَاهُ يُؤْتُونَ مَا أَتَوْا مِنْ طَاعَةٍ أَوْ مِنْ مَعْصِيةٍ، وَلَكِنْ ظَاهِرُ الْآيَةِ وَسِيَاقُ الْكَلَام يَقْتَضِي أَنَّهُ يُؤْتِي الطَّاعَةَ؛ لِأَنَّهُ وَصَفَهُمْ بِالْخَشْيَةِ لِرَبِّهمْ ، وَالْإِيمَانِ بِآيَاتِهِ، وَتَنْزِيهِهِ عَنْ الشِّرْكِ ، وَخَوْفِهِمْ عَدَمَ الْقَبُولِ مِنْهُمْ عِنْدَ لِقَائِهِ أَمُمْ، فَلَا جَرَمَ مَنْ كَانَ بَهذِهِ الصِّفَةِ يُسَارِعُ فِي الْخَيْرَاتِ، وَأَمَّا مَنْ كَانَ عَلَى الْعِصْيَانِ مُتَهَادِيًا فِي الْخِلَافِ مُسْتَمِرًّا، فَكَيْفَ يُوصَفُ بأَنَّهُ يُسَارِعُ فِي الْخَيْرَاتِ أَوْ بالْخَشْيَةِ لِرَبِّهِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الصِّفَاتِ المُتَقَدِّمَةِ فِيهِ . . وَلِأَجْلِ إِشْكَالِ قَوْلِهِ: { يُؤْتُونَ مَا آتَوْا} قَالَ بَعْضُهُمْ : يَعْنِي بِهِ إِنْفَاقَ الزَّكَاةِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَظْهَرْ إلَيْهِ صَلَاحِيَةُ لَفْظِ الْعَطَاءِ إِلَّا فِي الْمَالِ. وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ لَفْظَ الْعَطَاءِ يَنْطَلِقُ فِي كُلِّ مَعْنَى: مَالٍ وَغَيْرِهِ، وَفِي كُلِّ طَاعَةٍ وَمَعْصِيَةٍ، وَاتَّضَحَتْ الْآيَةُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ "".

في هذا المثال وسابقه يسرد ابن العربي القراءات الواردة في اللفظ القرآني، مع ذكر قراءتها ثمّ يُبيّن معانيها ودلالتها، كما يُنبِّه على ضرورة التمسك بها والوقوف عندها؛

<sup>(1)</sup> – أحكام القرآن، ابن العربي، ج $^{(1)}$  ، ص $^{(1)}$ 

لأنّها هي القراءة المعتمدة واجبة الاتباع؛ ولأنّ اتباعها حكم شرعيّ لا يُعدل عنه إلى غيره لا سيّما وأنّها واردة عن المعصوم عليه الصلاة والسلام.

ج- إذا ثبتت قراءات في لفظ واحد، يقوم ابن العربي بترجيح بعضها على بعض، فالناظر في مواضع متفرقة من تفسيره، يجد عند تعرض ابن العربي للقراءات استعاله لألفاظ الترجيح مثل: الأفصح ('')، الأصح ('')، الأقوى ('')، وهكذا.

وهنا يرجح ابن العربي القراءة الأولى (هو مولاها) بناء على أنّها الأفشى في القراءة والأشهر في الرواية والأصح في المعنى.

المثال الأول: عند تفسير قوله تعالى: { فَلَا تَتَبِعُوا الْمُوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللهِ كَانَ بِهَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا} [النساء: ١٣٥]. يقول ابن العربي: " { وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ ثَعْرِضُوا كَانَ بِهَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا} [النساء: ١٣٥]. يقول ابن العربي: " { وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا } المعنى: إِنْ مَطَلْتُمْ حَقًّا فَلَمْ تُنَفِّذُوهُ إِلَّا بَعْدَ بُطْءٍ ، أَوْ عَرَضْتُمْ عَنْهُ جُمْلَةً فَاللهُ خَبِيرٌ بِعَمَلِكُمْ. يُقَالُ لَوَيْت الْأَمْرَ أَلْوِيه لَيًّا وَلِيَّانًا ، إِذَا مَطَلْته قَالَ غَيْلانُ (١٠):

<sup>(</sup>۱) - أحكام القرآن، ابن العربي، ج١، ص٥٦٨، ص٠٦٤.

<sup>(</sup>٢) - المرجع نفسه، ج١، ص٦، وفي نفس الجزء، ص٦٦، قال: ".. وَكَذَلِكَ قَبْلُ فِي قِرَاءَةِ مَنْ قَرَأَ هُوَ مُوَلِّيهَا ؛ إِنَّ المُعْنَى أَيْضًا أَنَّ المُصلِّيَ هُوَ مُتَوَجِّهٌ نَحْوَهَا ؛ وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ فِي النَّظَرِ ، وَأَشْهَرُ فِي الْقِرَاءَةِ وَالْخَبَرِ".

<sup>(</sup>۳) - المرجع نفسه، ج۲، ص۱۰۶.

<sup>(&</sup>lt;sup>†)</sup> – هو الشاعر المشهور ذو الرمة، من فحول الشعراء واسمه غيلان بن عقبة بن بهيس، مضري النسب، قال أبو عمرو بن العلاء: افتتح الشعراء بامرئ القيس، وختموا بذي الرمة، مات بأصبهان كهلا سنة سبع عشرة ومئة (١١٧هـ)، ينظر: سير أعلام النبلاء، ج٥، ص٢٦٧، الأعلام للزركلي، ج٣، ص٣٣.

## تُطِيلِينَ لَيَّانِي وَأَنْتِ مَلِيَّةٌ وَأُحْسِنُ يَا ذَاتَ الْوِشَاحِ التَّقَاضِيَا(١)

وَقَرَأَ حَمْزَةُ وَالْأَعْمَشُ: وَإِنْ تَلُوا، وَالْأَوَّلُ أَفْصَحُ، وَأَكْثَرُ، وَقَدْ رُدَّ إِلَى الْأَوَّلِ بِوَجْهِ عَرَبِيِّ؛ وَذَلِكَ أَنْ تُبْدِلَ مِنْ الْوَاوِ الْآخِرَةِ هَمْزَةً فَتَكُونَ تَلْوُوا، ثُمَّ حُذِفَتْ الْمُمْزَةِ وَأُلْقِيَتْ حَرَكَتُهَا وَذَلِكَ أَنْ تُبْدِلَ مِنْ الْوَاوِ الْآخِرَةِ هَمْزَةً فَتَكُونَ تَلُوُوا، ثُمَّ حُذِفَتْ الْمُمْزَةِ وَأُلْقِيَتْ حَرَكَتُهَا عَلَى الْوَاوِ، وَالْعَرَبُ تَفْعَل ذَلِكَ. وَقِيلَ: إِنَّ مَعْنَاهُ تَلُوا مِنْ الْوِلَايَةِ، أَيْ اسْتَقْلَلْتُمْ بِالْأَمْرِ أَقْ ضَعُفْتُمْ عَنْهُ فَاللهُ حَبِيرٌ بِذَلِكَ """.

يلحظ من هذا المثال، ترجيح ابن العربي القراءة الأولى (تلووا) لأنّها الأفصح، ثم وجّه القراءة الثانية وبيّن وجهها في العربية.

المثال الثاني: عند تفسير قول عالى: {أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَبَّمُ ظُلِمُ وا وَإِنَّ اللهُّ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ} [الحج: ٣٩]، استعرض القراءة الواردة في ( يُقَاتَلُونَ)، ورجّح قراءة الكسر فقال: "قُرِئَ يُقَاتِلُونَ بِكَسْرِ التَّاءِ وَفَتْحِهَا، فَإِنْ كَسَرْت التَّاءَ كَانَ حَبرًا عَنْ فِعْلِ الكسر فقال: "قُرِئَ يُقَاتِلُونَ بِكَسْرِ التَّاءِ وَفَتْحِهَا، فَإِنْ كَسَرْت التَّاءَ كَانَ حَبرًا عَنْ فِعْلِ اللهُ اللهُ عَيْرِهِمْ بِهِمْ، وَإِنَّ الْإِذْنَ وَقَعَ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ لَمُمْ، وَإِنْ فَتَحْتَهَا كَانَ حَبرًا عَنْ فِعْلِ غَيْرِهِمْ بِهِمْ، وَإِنَّ الْإِذْنَ وَقَعَ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ لَمُمْ، فَإِنْ فَتَحْتَهَا كَانَ حَبرًا عَنْ فِعْلِ غَيْرِهِمْ بِهِمْ، وَإِنَّ الْإِذْنَ وَقَعَ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ لَمُمْ، فَإِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيْرِهِمْ بَهِمْ، وَإِنْ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيْعِ فَيْعِ فَيْعِ فَيْعِ فَيْعِ فَيْدِ فَي فَيْعِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّوْمِ فَيْعَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّوْمِ فَيْعِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا كَانَ الْكُفَّالُونَ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ وَلَمُ اللهُ وَلَا عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَلَا اللهُ وَلَوْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ وَلَى اللهُ وَلَوْنَ اللهُ اللهُ وَقَالَ : { أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّ اللهُ إِنْ يَاللهُ }، [غالم المُوتِ ؛ فَقَدْ قَتَلَ أَبُو جَهْلٍ سُمَيَّةً أُمَّ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، وَقَدْ عُذِّبَ بِلَالُ ، وَمَا بَعْدَ اللهِ الْإِنْ وَصَارُ بِالْقِتَالِ .

<sup>(</sup>١) - مطلع القصيدة: عفا الدَّحلُ منْ ميِّ فمحَّتْ منازلهُ، ينظر ديوان ذي الرمة، ص٥٦١.

<sup>(</sup>۲) - أحكام القرآن، ابن العربي، ج١، ص٦٣٩ - ٦٤٠.

وَالْأَقْوَى عِنْدِي قِرَاءَةُ كَسْرِ التَّاءِ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ وُقُوعِ الْعَفْوِ وَالصَّفْحِ عَلَّا فَعَلُوا أَذِنَ اللهُ لَهُ لَهُ فِي الْقِتَالِ عِنْدَ اسْتِقْرَارِهِ بِاللَّدِينَةِ ، فَأَخْرَجَ الْبُعُوثَ ، ثُمَّ خَرَجَ بِنَفْسِهِ، عَمَّا فَعَلُوا أَذِنَ اللهُ لَهُ فَي الْقِتَالِ عِنْدَ اسْتِقْرَارِهِ بِاللَّدِينَةِ ، فَأَخْرَجَ الْبُعُوثَ ، ثُمَّ خَرَجَ بِنَفْسِهِ، حَتَّى أَظْهَرَهُ اللهُ يَوْمَ بَدْرٍ ، وَذَلِكَ قَوْلُهُ : { وَإِنَّ اللهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ } (١٠).

هنا يُرجّح ابن العربي بين القراءتين الواردتين في اللفظ القرآني (يقاتلون) فيرجّح قراءة الكسر (۱)، ويقول: هي الأقوى، وقد بنى ترجّيحه هذا على الدليل العقلي الذي اقتضى النظر في السيرة العطرة والأيام النّضرة كمُسَوِّغ حَكَم على القراءة.

د- ذكر القراءات الواردة في اللفظ القرآني وتوجيهها على المعاني، ثم بيان ما يترتب عليها من أحكام شرعية، ومن أمثلة ذلك:

- يقول ابن العربي في المُسْأَلَةُ السَّابِعَةُ: قَوْله تَعَالَى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغُو فِي أَيُهانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِهَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ } [المائدة: ٨٩]، ". فيه ثَلاثُ قِرَاءَاتِ: عَقَّدْتُمْ بِتَشْدِيدِ الْقَافِ، وَعَقَدْتُمْ بِالْأَلِفِ. فَأَمَّا التَّخْفِيفُ فَهُو أَضْعَفُهَا بِتَشْدِيدِ الْقَافِ، وَعَقَدْتُمْ بِالْأَلِفِ. فَأَمَّا التَّخْفِيفُ فَهُو أَضْعَفُهَا رِوَايَةً وَأَقْوَاهَا مَعْنَى؛ لِأَنَّهُ فَعَلْتُمْ مِنْ الْعَقْدِ، وَهُو المُطلُوبُ. وَإِذَا قُرِئَ عَاقَدْتُمْ فَهُو فَاعَلْتُمْ، وَذَلِكَ يَكُونُ مِنْ النَّعْفِ مَعَهُ ، وَقَدْ يَعُودُ وَذَلِكَ يَكُونُ مِنْ النَّانِي مِنْ حَلَفَ لِأَجْلِهِ فِي كَلامٍ وَقَعَ مَعَهُ ، وَقَدْ يَعُودُ وَذَلِكَ يَكُونُ الثَّانِي مِنْ حَلَفَ لِأَجْلِهِ فِي كَلامٍ وَقَعَ مَعَهُ ، وَقَدْ يَعُودُ وَلَكَ إِلَى المُحْلُوفِ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ رَبَطَ بِهِ الْيُمِينَ، وَقَدْ يَكُونُ فَاعَلَ بِمَعْنَى فَعَلَ ، كَقَوْلِك: طَارَقَ ذَلِكَ إِلَى المُحْلُوفِ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ رَبَطَ بِهِ الْيُمِينَ، وَقَدْ يَكُونُ فَاعَلَ بِمَعْنَى فَعَلَ ، كَقَوْلِك: طَارَقَ ذَلِكَ إِلَى المُحْلُوفِ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ رَبَطَ بِهِ الْيُمِينَ، وَقَدْ يَكُونُ فَاعَلَ بِمَعْنَى فَعَلَ ، كَقَوْلِك: طَارَقَ النَّعْلَ ، وَعَاقَبَ اللِّصَّ فَاقَبَ اللِّصَ فَاقَلَ بِمَعْنَى فَعَلَ ، كَقَوْلِك: طَارَقَ

<sup>(</sup>۱) - المرجع السابق، ج۳، ص ۲۰۰۰ - ۳۰.

<sup>(</sup>٢) - قرأ نافع ، وابن عامر، وحفص، وأبو جعفر، بالنصب (يُقَاتَلُونَ)، وقرأ الباقون بالنصب (يُقَاتَلُونَ)، وقرأ الباقون بالكسر (يُقَاتِلُونَ)، ينظر: القراءات العشر المتواترة، محمد كريم راجح، (المدينة المنورة، مط: دار المهاجر، ط:٣، سنة: ١٤١٤هـ، ١٩٩٤م)، ص٣٣٧.

فَقَدْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي تَأْوِيلِهِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْوَالٍ: الْأَوَّلُ: قَالَ مُجَاهِدٌ: تَعَمَّدْتُمْ الثَّانِي: قَالَ الْحُسَنُ: مَعْنَاهُ مَا تَعَمَّدْت بِهِ الْمُأْتَمَ فَعَلَيْك فِيهِ الْكَفَّارَةُ. الثَّالِثُ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: التَّشْدِيدُ يَقْتَضِي التَّكْرَارَ، فَلَا تَجِبُ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ إِلَّا إِذَا كَرَّرَ الْيَمِينَ. الرَّابِعُ: قَالَ مُجَاهِدٌ: التَّشْدِيدُ لِلتَّأْكِيدِ، وَهُوَ قَوْلُهُ: وَالله اللَّذِي لَا إِلَه إِلَّا هُو. قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ: أَمَّا قَوْلُ مُجَاهِدٍ: مَا تَعَمَّـ دْتُمْ فَهُوَ صَحِيحٌ يَعْنِي مَا قَصَدْتُمْ إِلَيْهِ احْتِرَازًا مِنْ اللَّغْوِ. وَأَمَّا قَوْلُ الْحَسَن مَا تَعَمَّدْتُمْ فِيهِ الْمَأْثَمَ فَيعْنِي بِهِ مُخَالَفَةَ الْيَمِينِ، فَحِينَئِذٍ تَكُونُ الْكَفَّارَةُ وَهَذَانِ الْقَوْلَانِ حَسَنَانِ يَفْتَقِرَانِ إِلَى تَحْقِيقِ، وَهُوَ بَيَانُ وَجْهِ التَّشْدِيدِ، فَإِنَّ ابْنَ عُمَرَ حَمَلَهُ عَلَى التَّكْرَارِ، وَهُوَ قَوْلٌ لَمْ يَصِحَّ عَنْهُ لِضَعْفِهِ. فَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {وَإِنِّي وَاللهُ ٓ إِنْ شَاءَ اللهُ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينِ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا أَتَيْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفَّرْتِ عَنْ يَمِينِي } ''. فَذَكَرَ وُجُوبَ الْكَفَّارَةِ فِي الْيَمِينِ الَّتِي لَمْ تَتَكَرَّرْ. وَأَمَّا قَوْلُ مُجَاهِدٍ: إِنَّ التَّشْدِيدَ فِي التّأْكِيدِ مَحْمُولٌ عَلَى تَكْرَارِ الصِّفَاتِ ؛ فَإِنَّ قَوْلَنَا: " وَالله " يَقْتَضِي جَمِيعَ أَسْهَاءِ الله الْحُسْنَى وَصِفَاتِهِ الْعُلْيَا، فَإِذَا ذَكَرَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَقَدْ تَضَمَّنَهُ قَوْلُهُ: وَاللهَّ. فَإِنْ قِيل: فَمَا فَائِدَةُ التَّغْلِيظِ بِالْأَلْفَاظِ؟ قُلْنَا: لَا تَغْلِيظَ عِنْدَنَا بِالْأَلْفَاظِ..

<sup>(</sup>۱) – أخرجه البخاري من حديث أبي موسى الأشعري، كتاب الذبائح والصيد، باب: لحم الدجاج، رقم: ١٩٩، وكتاب الأيهان والنذور، رقم: ٦٣٤، ٦٣٤، ٦٣٤، ٦٣٠، ٦٣٤، ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري أيضاً، باب: نَدْبِ مَنْ حَلَفَ يَمِينًا فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا أَنْ يَأْتِى الَّذِى هُوَ خَيْرٌ وَيُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ، رقم: ٤٣٥٤

وَالَّذِي يَتَحَصَّلُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ التَّشْدِيدَ عَلَى وَجْهٍ صَحِيحٍ ؛ فَإِنَّ الْمُرْءَ يَعْقِدُ عَلَى المُعْنَى بِالْقَصْدِ إِلْقَصْدِ الْكِهِ، ثُمَّ يُؤَكِّدُ الحُّلِفَ بِقَصْدِ آخَرَ ، فَهَذَا هُوَ الْعَقْدُ الثَّانِي الَّذِي حَصَلَ بِهِ التَّكْرَارُ أَوْ التَّأْكِيدُ إِلْقَصْدِ الصَّحِيح إِلَى المُحْلُوفِ عَلَيْهِ (').

، بِخِلَافِ اللَّعْوِ فَإِنَّهُ قَصَدَ الْيَمِينَ وَفَاتَهُ التَّأْكِيدُ بِالْقَصْدِ الصَّحِيح إِلَى المُحْلُوفِ عَلَيْهِ (').

في هذا المثال استعرض ابن العربي القراءات الواردة في اللفظ القرآني (عقّدتم) (")، ثمّ يشرع في توجيهها على المعاني المحتملة، وما بُنِيَّ عليها من أحكام اليمين، والكفارة المترتبة على ذلك. ثم أخذ يناقش المعاني المحتملة ويرجّح بينها بالدليل، وفي نهاية ذكر محصلة هذه المناقشات وهي ترجيح قراءة التشديد، وعليها يترتب الحكم الشرعي وهو يقتضي المؤاخذة على اليمين المنعقدة التي تنعقد بقصدين الأول القصد إلى المعنى المعقود عليه، الثاني تأكيده بالحلف – وهو القصد الآخر –، بخلاف اللّغو فإنّها يمين مقصودة لكنّها خالية عن التّأكيد بالقصد الصحيح إلى المحلوف عليه.

- ومن ذلك أيضاً، عند تفسير قول الله عزّ وجلّ : {وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَخُقْنَا بِمِمْ ذُرِّيَتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ } [الطور: أَخُقْنَا بِمِمْ ذُرِّيَتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ } [الطور: ٢٦]. قال ابن العربي: "وَقُرِئَ: وَأَتْبَعْنَاهُمْ ذُرِّيَّاتِمْ بِإِيمَانٍ. فِيها (مَسْأَلَةٌ): الْقِرَاءَتَانِ لِمَعْنَيْنِ: أَمَّا إِذَا كَانَ اتَّبَعَتْهُمْ عَلَى أَنْ يَكُونَ الْفِعْلُ لِلذُّرِّيَّةِ فَيَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ الذُّرِّيَةُ مُسْتَقِلَةً بِنَفْسِهَا تَعْقِلُ الْإِيمَانَ وَتَتَلَقَظُ بِهِ. وَأَمَّا إِذَا كَانَ الْفِعْلُ وَاقِعًا بِهِمْ مِنْ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ بِغَيْرٍ وَاسِطَةٍ بِنَفْسِهَا تَعْقِلُ الْإِيمَانَ وَتَتَلَقَظُ بِهِ. وَأَمَّا إِذَا كَانَ الْفِعْلُ وَاقِعًا بِهِمْ مِنْ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ بِغَيْرٍ وَاسِطَةٍ

 $<sup>(^{(1)}</sup>$  – أحكام القرآن، ابن العربي، ج $^{(1)}$ ، ص $^{(1)}$  – 1 م

<sup>(</sup>٢) - (عَقَدْتُمُ) قراءة: شعبة، وحمزة، والكسائي، وخلف، وقرأ الباقون، (عَقَدْتُمُ)، ينظر: القراءات العشر، كريم راجح، ص١٢٢.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> - قراءة ابن ذكوان، ينظر: المصدر نفسه، ص١٢٢.

نِسْبَةً إِلَيْهِمْ فَيَكُونُ ذَلِكَ لِنْ كَانَ مِنْ الصِّغَرِ فِي حَدِّ لَا يَعْقِلُ الْإِسْلَامَ، وَلَكِنْ جَعَلَ اللهُّلَهُ وَحُكْمَ أَبِيهِ لِفَضْلِهِ فِي الدُّنْيَا مِنْ الْعِصْمَةِ وَالحُرْمَةِ. فَأَمَّا إِنْبَاعُ الصَّغِيرِ لِأَبِيهِ فِي أَحْكَامِ الْإِسْلَامِ حُكْمَ أَبِيهِ لِفَضْلِهِ فِي الدُّنْيَا مِنْ الْعِصْمَةِ وَالحُرْمَةِ. فَأَمَّا إِنْبَاعُ الصَّغِيرِ لِأَبِيهِ فِي أَحْكَامِ الْإِسْلَامِ فَلَا خِلَافَ فِيهِ. وَأَمَّا تَبَعِيَّتُهُ لِأُمِّهِ فَاخْتَلَفَ فِيهِ الْعُلَمَاءُ وَاضْطَرَبَ فِيهِ قَوْلُ مَالِكِ. وَالصَّحِيحُ فِي الدِّينِ أَنَّهُ يَتْبَعُ مَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَحَدِ أَبُويْهِ، لِلْحَدِيثِ الصَّحِيحِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَالصَّحِيحُ فِي الدِّينِ أَنَّهُ يَتْبَعُ مَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَحَدِ أَبُويْهِ، لِلْحَدِيثِ الصَّحِيحِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَالصَّحِيحُ فِي الدِّينِ أَنَّهُ يَتْبَعُ مَنْ أَسْلَمَ مِنْ المُؤْمِنِينَ، وَذَلِكَ أَنَّ أُمَّهُ أَسْلَمَتْ وَلَا يُسْلِمُ الْعَبَّاسُ فَاللَّهُ فِي الدِّينِ، وَكَانَ لِأَجْلِهَا مِنْ المُؤْمِنِينَ " (اللَّهُ مِنِينَ أَنَّ أُمَّهُ أَسْلَمَتُ وَكَانَ لِأَجْلِهَا مِنْ المُؤْمِنِينَ " (اللَّهُ مِنِينَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللللللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْ اللللْهُ اللِهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ

في هذا المثال سرد ابن العربي القراءات الواردة في اللفظ القرآني (واتبعتهم ذريتهم) ثم وجَّه هذه القراءات على المعاني، ليرتب الأحكام الشرعية وفق ذلك، فعلى قراءة (وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ) لهم حكم المسلمين لأنّها تدل على أنهم عقلوه ونطقوا به فاعتبره حقّاً لهم.

وعلى القراءة الثانية (وَأَتْبَعَتَاهُمْ ذُرِّيَّاتِهِمْ) إسناد الفعل (أَتْبَعْنَاهُم) إلى الله، وعلى هذه الحالة يكون في حالة الصغر الذي لا يعقل معه الإسلام، ويلحق حكم الصغير بحكم أبيه لفضله في الدنيا من العصمة والحرمة.

هذا ومما تناوله ابن العربي في موضوع القراءات الثابتة – التي اعتمدها كطريق لترجيح مسألة عن أختها – الحكمة المترتبة على تعدد القراءات واختلاف القراء، وعدم الالتزام بقراءة قارئ بعينه، فأشار إلى أن هذا من رحمة الله بعباده بغية التيسير والتوسعة

<sup>.</sup> ۱ محکام القرآن، ابن العربي، ج3، ص(1)

<sup>(</sup>٢) - قرأ بن عامر، ويعقوب، (وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيّاتُهُمْ)، وقرأ أبو عمرو (وَأَتبَعَناهُمْ ذُرِّياتَهمْ)، وقرأ الباقون (وَأَتبَعَتْهُمْ ذُرِّيَاتُهُمْ)، ينظر: القراءات العشر، كريم راجح، ص٢٤٥.

عليهم في حفظ القرآن، وتلاوته بالقراءة على هذه الوجوه المتعددة ما دامت صحيحة ثابتة، من غير ارتباط بشيء مخصوص منها، أو الالتزام بالقراءة على حرف واحد، لأنّ الكلّ قرآن كريم. فصرَّح بهذا فقال: "إذَا ثَبَتَتْ الْقِرَاءَاتُ، وَتَقَيَّدَتْ الْحُرُوفُ فَلَيْسَ يَلْزَمُ الْكلّ قرآن كريم. فصرَّح بهذا فقال: "إذَا ثَبَتَتْ الْقِرَاءَاتُ، وَتَقَيَّدَتْ الْحُرُوفُ فَلَيْسَ يَلْزَمُ أَحَدًا أَنْ يَقْرَأَ بِقِرَاءَةِ شَخْصٍ وَاحِدٍ، كَنَافِعٍ مِثْلًا، أَوْ عَاصِمٍ؛ بَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَقْرَأَ الْفَاتِحَة فَيَتْلُو حُرُوفَهَا عَلَى ثَلَاثِ قِرَاءَاتٍ مُخْتَلِفَاتٍ؛ لِأَنَّ الْكُلَّ قُرْآنٌ، وَلَا يَلْزَمُ جَمْعُهُ؛ إذْ لَمْ يُنَظِّمْهُ فَيَتْلُو حُرُوفَهَا عَلَى ثَلَاثِ قِرَاءَاتٍ مُخْتَلِفَاتٍ؛ لِأَنَّ الْكُلَّ قُرْآنٌ، وَلَا يَلْزَمُ جَمْعُهُ؛ إذْ لَمْ يُنظَمُّهُ النَّابِي لِرَسُولِه، وَلَا قَامَ دَلِيلٌ عَلَى التَّعَبُّدِ، وَإِنَّهَا لَزِمَ الخُلْقَ بِالدَّلِيلِ أَلَّا يَتَعَدَّوْا الثَّابِتَ إِلَى مَا الْبَارِي لِرَسُولِه، وَلَا قَامَ دَلِيلٌ عَلَى التَّعَبُّدِ، وَإِنَّهَا لَزِمَ الخُلْقَ بِالدَّلِيلِ أَلَّا يَتَعَدُّوْا الثَّابِتَ إِلَى مَا الْبَارِي لِرَسُولِه، وَلَا قَامَ دَلِيلٌ عَلَى التَّعَبُّدِ، وَإِنَّهَا لَذِمَ النَّابِتِ كُلِّهِ، وَاللَّا أَعْلَمُ" (١٠٠).

ثم أجاب ابن العربي عن مسألة عما إذا كان في المصحف الأصلي قراءات واختلافات فبأي يقرأ المناي يقرأ والحين في المصحف الأصلي قراءات واختلافات فبأي يُقْرَأ والمناكة الثَّان في المُصْحَفِ الْأَصْلِيِّ قِرَاءَاتٌ وَاخْتِلافَاتُ فَبِأَيٍّ يُقْرَأ وَلَا فَيُعْرَا وَهِي : المُسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ بِجَمِيعِهَا بِإِجْمَاعٍ مِنْ الْأُمَّةِ، فَهَا وُضِعَتْ إلَّا لِحفْظِ الْقُرْآنِ، وَلَا كُتِبَتْ إلَّا لِلْقِرَاءَةِ بِهَا، وَلَكِنْ لَيْسَ يَلْزَمُ أَنْ يُعَيَّنَ المُقْرُوءُ بِهِ مِنْهَا، فَيُقْرَأ بِحَرْفِ أَهْلِ المُدِينَةِ، وَلَيْسَ يَلْزَمُ أَنْ يُعَيَّنَ المُقْرُوءُ بِهِ مِنْهَا، فَيُقْرَأ بِحَرْفِ أَهْلِ المُدِينَةِ، وَقَرَأ وَإِنَّهَا يَلْزَمُهُ أَلَّا يَخْرُجَ عَنْهَا، فَإِذَا قَرَأَ آيَةً بِحَرْفِ أَهْلِ المُدِينَةِ، وَقَرَأ وَإِنَّهَا يَلْزَمُهُ أَلَّا يَخْرُجَ عَنْهَا، فَإِذَا قَرَأَ آيَةً بِحَرْفِ أَهْلِ المُدِينَةِ، وَقَرَأ اللّهَ يَعْرَفِ أَهْلِ المُدينَةِ، وَقَرَأ اللّهُ يَعْرَفِ أَهْلِ المُدينَةِ، وَقَرَأ اللّهُ عَنْ سَلَفِهِمْ، وَعَلَى مَا نَقَلُوهُ عَنْ سَلَفِهِمْ، وَالْكُلُّ مِنْ عِنْدِ الللهُ "١٠».

وبهذا البيان الشافي، أوضح ابن العربي القراءات التي يقرأ بها، وهي القراءات الصحيحة التي أجمعت عليها الأمة، وقرأ بها جمهور القراء، ثم أشار إلى الحكمة من كتابتها بالأوجه المختلفة فذكر أنها لم تكتب عبثاً، وإنها كتبت حتى يقرأ بها جميعاً على

<sup>(1) -</sup> أحكام القرآن، ابن العربي، ج٢، ص٦١٣.

<sup>(</sup>۲) – المرجع نفسه، ج٤، ص ١١٩ -١٢٠.

سبيل التخفيف والتوسعة والتيسير، فلا يتعين على أحد الالتزام بحرف واحد، بل يقرأ بحرف أهل المدينة وأهل الشام وأهل مكة، ولكن ليس في آية واحدة لئلا يكون ذلك باعثاً على اللبس والخلط فيؤدي إلى المنازعة، وذلك لاختلاف القرَّاء لدى كل أهل بلد تبعاً لضبط مصاحفهم، فلكل أهل بلد قراءة خاصة بهم، بنيت على ضبط مصحفهم وما تلقوه من القراء مشافهة من أسلافهم، فإذا قرأ آية بحرف أهل المدينة، وقرأ التي بعدها بحرف أهل الشام أو بحرف آخر جاز ولا حرج في ذلك.

من خلال هذا التوضيح والبيان ندرك أهمية نزول القرآن على سبعة أحرف والقراءة بها(۱)، والحكمة المترتبة على ذلك من توسعة وتخفيف وتيسير على الخلق، كما

(۱) – أخرج البخاري في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب، أنّه قال: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ يَقْرُأُ سُورَةَ الْفُرْ قَانِ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللهِّ صَلَّى الله عَكَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَمَعْتُ لِقِرَاءَتِهِ فَإِذَا هُو يَقْرُوهُ هَا عَلَى حُرُوفٍ كَثِيرَةٍ لَمْ يُقْوِقْنِيهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَكَيْهِ وَسَلَّمَ فَكِدْتُ أُسَاوِرُهُ فِي الصَّلَاةِ فَانْتَظَوْتُهُ حَتَّى صَلَّمَ فَلَبْتُهُ فَقُلْتُ مَنْ أَقْرُأُكَ هَذِهِ السُّورَةَ الَّتِي سَمِعْتُكَ تَقْرَأُ قَالَ أَقْرَأَنِيهَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَكَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُو أَقْرَأَنِيهَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ الله وَلَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقُودُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ الله اللهِ وَالله وَوَالله وَلَى الله وَقَلْمُ الله وَلَا الله وَالله وَلَا الله وَلَولُ الله وَلَا الله وَلَا

نجد ابن العربي يوجب الأخذ بالقراءة الصحيحة ويعدّها قرآنا لكونمّا داخلة في إجماع الأمة، ويرجِّح بمضمون هذه القاعدة، التي قد تتعاضد مع غيرها من أصول في التفسير نحو: الأصل توافق القراءات في المعنى واتفاقها وعدم تضادّها، كما يـذهب إلى أنّه لا يجوز الاحتجاج بالقراءة الشاذة كما سيأتي بيانه.

المبحث الثاني: معنى القراءة المتواترة أولى بالصواب من معنى الشاذة.

التنبيه على القراءات الشاذة، والإشارة إلى بطلانها، ميزة امتاز بها كتاب الأحكام لابن العربي، وهذا التنبيه واجب شرعي، وضرورة حتمية لما يترتب على ذلك من عدم جواز التلاوة بالقراءة الشاذة في الصلاة وخارجها، ولا يعوّل عليها ولا يُبنى عليها حكم شرعي؛ لأنّها باطلة وليس لها حظ من الثبوت أو صحة السند، وهي مخالفة لجمهور القراء، وما انعقد عليه إجماعهم.

والشاذ من القراءات: ما لم يصح سنده(١)، فلا يقرأ به ولا يعوَّل عليه.

وعرّفها بعضهم: "كلّ قراءة لم تتحقق فيها الأركان الثلاثة - ضوابط القراءة الصحيحة - كلّها أو بعضها فهي قراءة شاذة مردودة"("). وهذا هو الصحيح المشهور.

واعتبر قوم الشاذ من القراءة: ما خالف مصحف عثمان المجمع عليهمِمًا صح من القراءات المروية عن الصحابة - رضي الله عنهم - أو المسندة إليالنبيّ صلى الله عليه وسلّم،

<sup>(1) -</sup> كل ما لم يثبته قراء الأمصار، لا يسمى قرآناً، ويعتبر من شاذ القراءة، ينظر: المفتاح في القرّاء السبع، لأبي القاسم عبد الوهاب بن محمد القرطبي (ت ٢٦٤هـ)، تحقيق فهد بن مطيع المغزويّ، (المدينة النبوية، مط: الجامعة الإسلامية، ط: ١، سنة: ١٤٢٧هـ) ج١، ص٢٥١؛ مباحث في علوم القرآن، منّاع القطّان، (بيروت، مط: الرسالة، ط: ٣٥، سنة: ١٩٩٨م، ١٤١٨هـ)، ص٥٥٠.

<sup>(</sup>۲) — القراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العرب، القاضي عبد الفتاح، (بيروت، دار الكتاب العربي، ط١، سنة: ٧٠ هـ)، ص٧.

مع موافقتها للعربيَّة ، وعلى هذا فيمكن تعريف القراءة الشاذة بأنهًا ما صح سنده، ووافقت

العربيَّة ولو بوجه وخالفت رسم المصحف(١).

موقف ابن العربي من هذا النوع من القراءات جعله يرجح بين أدلة، وينفي غيرها، كما يثبت أحكاماً، ويزدري بأخرى، وحاصل ما قام به -رحمه الله- يتمثل فيها يلي:

١ - قام بالتعرض للقراءة الشاذة الواردة في اللفظ القرآني، ونبّه على أنّها مردودة غير مقبولة فلا يتلى بها، حتى لو رواها العدل عن مثله، والأمثلة التالية تبين ذلك:

عند تفسير سورة المسد، قال: "المُسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ مَرَّتْ فِي هَـذِهِ السُّـورَةِ قِرَاءَتَانِ: إحْـدَاهُمَا قَوْلُهُ: " وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرِبِينَ. وَرَهْطَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلَصِينَ ". وَالثَّانِيةُ قَوْلَه تَعَـالَى: " تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَقَدْ تَبَّ ". وَهُمَا شَاذَّتَانِ، وَإِنْ كَانَ الْعَدْلُ رَوَاهُمَا عَنْ الْعَدْلِ، وَلَكِنَّهُ كَمَا تَبَنَّ الاَيْقُرَأُ إِلَّا بِهَا بَيْنَ الدَّفَتَيْنِ وَاتَّفَقَ عَلَيْهِ أَهْلُ الْإِسْلَام "".

- عند ذكره لقراءة ابن مسعود (طَعَامُ الْفَاجِرِ)

قال ابن العربي: "...وَرَوَى الْبَصْرِيُّونَ عَنْهُ أَنَّهُ لَا يُقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ بِمَا يُرْوَى عَنْ ابْنِ مَسْعُودِ.

<sup>(</sup>۱) - وهذا التعريف هو الذي اعتمده ابن تيمية وابن الجزري - رحمهما الله - وغيرهما .ينظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ١٩٣، ٣٩٤، والمنجد لابن الجزري ص ١٦، ١٧، ،ينظر: القراءات وأثرها في التفسير والأحكام لمحمد عمر بازمول ١/ ١٦١.

<sup>.</sup> ۲۹ من القرآن ، ابن العربي، ج ٤ ، ص ٢٦ .  $-(^{(1)})$ 

وَقَالَ ابْنُ شَعْبَانَ (۱۱): لَمْ يَخْتَلِفْ قَوْلُ مَالِكٍ إِنَّهُ لَا يُصَلَّى بِقِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى بِهَا أَعَادَ صَلَاتَهُ ؟ لِأَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ بِالتَّفْسِيرِ... وَلَوْ صَحَّتْ قِرَاءَتُهُ لَكَانَتْ الْقِرَاءَةُ بِهَا سُنَّةً ، وَلَكِنَّ النَّاسَ أَضَافُوا إلَيْهِ مَا لَمْ يَصِحَّ عَنْهُ ؛ فَلِذَلِكَ قَالَ مَالِكُ : لَا يُقْرَأُ بِهَا يُذْكَرُ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ "(۲).

٢ - التنبيه على أن القراءة الشاذة باطلة لكونها مخالفة للإجماع.

قال عند تفسير قوله تعالى: { فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ } [الشرح: ٧]... وَمِنْ الْمُبْتَدِعَةِ مَنْ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ فَأَنْصِبْ بِكَسْرِ الصَّادِ وَالْهَمْزِ فِي أَوَّلِهِ، وَقَالُوا: مَعْنَاهُ أَنْصِبْ الْإِمَامَ الَّذِي هَذِهِ الْآيَةَ فَأَنْصِبْ بِكَسْرِ الصَّادِ وَالْهَمْزِ فِي أَوَّلِهِ، وَقَالُوا: مَعْنَاهُ أَنْصِبْ الْإِمَامَ الَّذِي هَذِهِ الْآيَةِ فَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُسْتَخْلَفُ وَهَذَا بَاطِلٌ فِي الْقِرَاءَةِ، بَاطِلٌ فِي المُعْنَى وَلَا لَنَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسْتَخْلَفُ أَحَدًا

وَقَرَأَهَا بَعْضُ الْجُهَّالِ فَانْصَبَّ بِتَشْدِيدِ الْبَاءِ مَعْنَاهُ إِذَا فَرَغْت مِنْ الْغَزْوِ فَجُدَّ إِلَى بَلَدِك.

<sup>(1)—</sup>العلامة، أبو إسحاق، شيخ المالكية، واسمه محمد بن القاسم بن شعبان بن محمد بن ربيعة العماري المصري، من ولد عمار بن ياسر، ويعرف بابن القرطي نسبة إلى بيع القرط. كان صاحب سنة واتباع، وباع مديد في الفقه، مع بصر بالأخبار، وأيام الناس، مع الورع والتقوى، وسعة الرواية، له التصانيف البديعة: منها كتاب " الزاهي " في الفقه، وهو مشهور، وكتاب " أحكام القرآن " و " مناقب مالك " كبير، وكتاب

<sup>&</sup>quot;المنسك"، وأشياء مات في جمادي الأولى سنة خمس وخمسين وثلاثمائة .ينظر: سير أعلام النبلاء الذهبي،

ج١٦، ص٧٨، طبقات المفسرين للداوودي، ٢ج، ص ٢٢٤، شجرة النور الزكية، محمد بن محمد

مخلوف،ص۸۰.

 $<sup>(^{(1)} - 1</sup>$  أحكام القرآن ، ابن العربي، ج ، ص  $(^{(1)} - 1)$ 

وَهَذَا بَاطِلٌ أَيْضًا قِرَاءَةً لِمُخَالَفَةِ الْإِجْمَاعِ ، لَكِنَّ مَعْنَاهُ صَحِيحٌ ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنْ الْعَذَابِ ، يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ نَوْمَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ ، فَإِذَا قَضَى وَسَلَّمَ : {السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنْ الْعَذَابِ ، يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ نَوْمَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ ، فَإِذَا قَضَى اللهَّ عَدُكُمْ نَهُمْتَهُ فَلْيُعَجِّلْ الرُّجُوعَ إِلَى أَهْلِهِ } '') وَأَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا وَأَسْوَأَهُمْ مَآبًا وَمَبَاءً مَنْ أَحَدُكُمْ نَهُمْتَهُ فَلْيُعَجِّلْ الرُّجُوعَ إِلَى أَهْلِهِ } '') وَأَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا وَأَسْوَأَهُمْ مَآبًا وَمَبَاءً مَنْ أَحَدُكُمْ نَهُمْتَهُ فَلْيُعِجِلْ الرُّجُوعَ إِلَى أَهْلِهِ } '') فَأَشَدُ قِرَاءَةً أَوْ حَدِيثًا، فَيَكُونُ كَاذِبًا عَلَى الله قَرَكَبُ عَلَيْهِ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ قِرَاءَةً أَوْ حَدِيثًا، فَيَكُونُ كَاذِبًا عَلَى الله قَرَكُ عَلَى الله كَذِبًا "'').

في هذا المثال ينبه ابن العربي على القراءة الشاذة الواردة في اللفظ (فانصب) ويبين بطلانها لأنها مخالفة في القراءة والمعنى –أما القراءة: فهي مخالفة لما عليه جمهور القراء وما قرأ بها أحد من القراء المشهورين، وأما من جهة المعنى: فهي باطلة أيضاً لأنها تَقَوُّلُ على رسول الله صلى الله عليه وسلم بها لم يقله أو يفعله.

ثمّبيّن - رحمه الله - إلى أن القراءة الشاذة قد تكون صحيحة المعنى، غير أن هذا لا يشفع لها، لأنه يشترط أن تكون صحيحة السند وهذا ما تفتقده - القراءة الثانية هنا - فانصبّ، فضلاً عن أنها باطلة قراءة أيضاً مخالفة لإجماع القَرَأة.

٣- التنبيه على أن القراءة الشاذة لا يقرأ بها ولا يبنى عليها حكم شرعي لأنها باطلة، لا
 تقوم بها حجة، ولا تُظهر محجة، إلا أننا نجده تارة لا يقيم لها وزناً ويكتفى بردها،

<sup>(</sup>۱) - أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة، كتاب الجهاد والوصايا، باب السرعة في السير، رقم ٢٧٧٧؛ ومسلم، كتاب الإمارة، باب: السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنْ الْعَذَابِ وَاسْتِحْبَابِ تَعْجِيلِ الْمُسَافِرِ إِلَى أَهْلِهِ بَعْدَ قَضَاءِ شُغْلِهِ، رقم: ٣٥٥٤.

<sup>(</sup>٢) - أحكام القرآن ، ابن العربي، ج٤، ص١٣.

والتشنيع بها، وأنَّها لا تصلح لاستنباط أي حكم شرعي منها، وتارةً أخر لا يمنعه من ردها أن يوجه معانيها المحتملة، ويوضح دلا لاتها، من ذلك على سبيل المثال:

- توجيهه قراءة {الحَمدَ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} بنصب الدال في (الحمد) قال ابن العربي في بداية

تفسير سورة الفاتحة: ".... أَنَّهُ قَالَ بَعْضُ النَّاسِ مَعْنَاهُ: قُولُوا: الْحَمْدُ اللهِّ، فَيَكُونُ فَائِدَةُ ذَلِكَ

التَّكْلِيفَ لَنَا ، وَعَلَى هَذَا ثُخَرَّجُ قِرَاءَةُ مَنْ قَرَأَ بِنَصْبِ الدَّالِ فِي الشَّاذِّ"(١).

وَجَّه قراءة قيل إنَّا نسبت لابن مسعود وهي بإسقاط "أن" يعني "وامرأة وهبت نفسها" فقال: "وَقَدْ نُسِبَ لِابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ كَانَ يُسْقِطُ فِي قِرَاءَتِهِ" أَنْ " فَإِنْ صَحَّ ذَلِكَ فَاسَعُودٍ أَنَّهُ كَانَ يُسْقِطُ فِي قِرَاءَتِهِ " أَنْ " فَإِنْ صَحَّ ذَلِكَ فَإِنَّهَا كَانَ يُرِيدُ أَنْ يُبَيِّنَ مَا ذَكَرْنَا مِنْ أَنَّ الْحُكْمَ فِي المُوْهُوبَةِ ثَابِتٌ قَبْلَ الْهِبَةِ ، وَسُقُوطُ الصَّدَاقِ مَفْهُومٌ مِنْ قَوْلِهِ: {خَالِصَةً لَك} لا مِنْ جِهَةِ الشَّرْطِ"".

عند تفسير قوله تعالى: {لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ } [البينة: ١]، قال: "المُسْأَلَةُ الْأُولَى فِي قِرَاءَتِهَا: قَرَأَهَا أُبِيُّ: { لَمْ يَكُنْ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ } ؛ وَفِي قِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ: لَمْ يَكُنِ الْمُشْرِكُونَ وَأَهْلُ الْكِتَابِ

(٢) أحكام القرآن، ابن العربي، ج٣، ٩٦.

<sup>(</sup>۱) – قال ابن الجزري: وهي (الحمد لله) بنصب الدال (عن) زيد بن علي ابن الحسين بن علي رضي الله عنهم (وعن) رؤبة بن العجاج، وعن هارون بن موسى العتكي، وَوَجَّها النَّصب على المصدر وترك فعله للشهرة، النشر في القراءات العشر، ابن الجزري، ص ٦٤. وينظر: أحكام القرآن، ابن العربي، ج١، ص ٨-٩.

مُنْفَكِّينَ، وَهَذِهِ قِرَاءَةٌ عَلَى التَّفْسِيرِ؛ وَهِيَ جَائِزَةٌ فِي مَعْرِضِ الْبَيَانِ، لَا فِي مَعْرِضِ التَّلاَوَةِ ؛ فَقَدْ قَرَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رِوَايَةِ الصَّحِيحِ: { فَطَلِّقُوهُنَّ لِقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ } (```، فَقَدْ قَرَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رِوَايَةِ الصَّحِيحِ: { فَطَلِّقُوهُنَّ لِقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ } (```، وَهُوَ تَفْسِيرٌ؛ فَإِنَّ التِّلاَوَةَ مَا كَانَ فِي خَطِّ المُصْحَفِ" (```.

في هذا المثال يوضح ابن العربي أن قراءة ابن مسعود: ( لَمْ يَكُنِ المُشْرِكُونَ وَأَهْلُ الْكِتَابِ مُنْفَكِّينَ ) هي من قبيل ما زيد على وجه التفسير، وهذا النوع ليس قراءة، ولا يتلى به، ولكن يُشتَعانُ به في معرض البيان والتوضيح، ثم ذكر أن ما تصح تلاوته والتعبد به هو ما بين دفتي المصحف ليس إلاً.

هكذا ردَّ ابن العربي القراءات الشاذة ونبَّه على بطلانها، لكن لم يمنعه هذا من توجيهها على المعاني المحتملة.

- يكتفي بردها ولا يكلّف نفسه عناء توجيهها، فمثلاً في المسألة الثالثة عشرة عند قوله تعالى: { وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينِ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُ وَ خَيْرًا فَهُ وَأَنْ

<sup>(</sup>١) - نص الحديث: ".. طَلَقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَقَالَ لَهُ فَسَلَّمَ عُمْرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لِيُرَاجِعْهَا فَرَدَّهَا وَقَالَ إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أَوْ لِيُمْسِكْ قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَقَرَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ"، مسلم، كتاب النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ"، مسلم، كتاب الطّلاق، باب: تَحْرِيمِ طَلَاقِ الْحَائِضِ بِغَيْرِ رِضَاهَا وَأَنَّهُ لَوْ خَالَفَ وَقَعَ الطَّلَاقُ وَيُؤْمَرُ بِمرَجْعَتِهَا رقم: ٢٦٨٨.

<sup>(</sup>٢) - أحكام القرآن ، ابن العربي، ج٤، ص٤٣٦.

تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ} [البقرة: ١٨٤]، يقول: ".. قُرِئَ يُطِيقُونَهُ بِكَسْرِ السَّاءِ وَإِسْكَانِ الْيَاءِ، وَقُرِئَ بِفَتْحِ الطَّاءِ وَالْيَاءِ وَتَشْدِيدِهِمَا، وَقُرِئَ كَذَلِكَ بِتَشْدِيدِ الْيَاءِ السَّاءِ الطَّاءِ وَإِسْكَانِ الْيَاءِ، وَقُرِئَ بِفَتْحِ الطَّاءِ وَالْيَاءِ وَتَشْدِيدِهِمَا، وَقُرِئَ كَذَلِكَ بِتَشْدِيدِ الْيَاءِ السَّانِيَةِ، الطَّاءِ وَالْقَرَاءَةُ هِيَ الْقِرَاءَةُ الْأُولَى، وَمَا التَّانِيَةِ، لَكِنَّ الْأُولَى مَضْمُومَةُ (١)، وَقُرِئَ يَطُوقُونَهُ (١)، وَالْقِرَاءَةُ هِيَ الْقِرَاءَةُ هِيَ الْقِرَاءَةُ الْأُولَى، وَمَا وَرَاءَهَا وَإِنْ رُويَ وَأُسْنِدَ

(۱) - وقرأ عكرمةُ وطائفة « يَطَّيَّقُونه » بفتح الياء ، وتشديد الطَّاء ، والياء ، وتُروى عن مجاهد أيضاً ، وقرىء أيضاً هكذا لكن ببناء الفعل للمفعُول ، « يُطَّيَّقُونه »وقد ردَّ بعضهم هذه القراءة ، وقال ابنُ

عطيَّة تشديدُ الياءِ في هذه اللَّفظة ضعفٌ وإنَّما قالُوا ببُطْلان هذه؛ لأنَّما عندَهُم من ذوات الواو ، وهو الطَّوق ، فمِنْ أين تجيء الياء ، وهذه القراءةُ لَيْسَت باطلةً ، ولا ضعيفةً ، ولها تخريجٌ حسنٌ ، وهو أن

هذه القراءة لَيستْ من « تَفَعَّلَ » ؟ حتى يلزم ما قالوه من الإشكال ، وإنها هي من « تَفَيْعَل » ،

والأصلُ « تَطَيْوَقَ » مِنَ « الطَّوْقِ » ك « تَدَيَّرَ » و « تَحَيَّرَ » من « الدَّوَرَانِ » و « الحَوْر » ، والأصل «

تَدَيْوَرَ » ، و « تَحَيْورَ » فاجتمعت الواوُ والياءُ ، وسبَقَتْ إحداهما بالسُّكُون ، فقلبت الواوياءً ،

وأُدغمت الياء في الياء ، فكان الأصلُ « يَتَطَيْوَقُونَهُ » ، ثم أُدغم بعد القلبِ ، فمن قرأ « تَطَّيَّقُونَهُ »

بفتح الياء بناه للفاعل ، ومن ضمَّها بناه للمفعول ، ويحتمل قراءة التشديد في الواو ، أو الياء أن

تكون للتكلُّف، أي : يَتَكَلَّفُونَ إطاقَتَهُ وذلك مجازٌ من الطَّوقِ الذي هو القلادةُ في أعْناقهم، وأبعد

من زعم أنَّ « لاَ » محذوفةٌ قبل « ويطيقُونَهُ » ، وأنَّ التقديرَ ، لاَ يُطِيقُونَهُ. ينظر: البحر المحيط، لأبي

حيّان الأندلسي، ج٢، ص٠٦؛ الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، ج٢، ص٢٢٦.

(٢) - وقرأ ابن عبَّاسٍ وابن مَسعُودٍ ، وسعيدُ بنُ جُبَيرٍ ، ومجاهد ، وعكرمةُ ، وأَيُّوب السَّختياني ، وعطاءٌ « يُطوَّقونَهُ » مبنيًا للمعفول من « طوَّقَ » مُضعَّفاً ، على وزن « قَطَّعَ » ، وقرأت عائشةُ ، وابن دينارٍ: « يَطَّوَّقُونَهُ» بتشديد الطاء والواو من « أَطْوَقَ » ، وأصله « تَطَوَّقَ » ، فلها أُرِيدَ إدغامُ التَّاء في

فَهِيَ شَوَاذٌّ، وَالْقِرَاءَةُ الشَّاذَّةُ لَا يَنْبَنِي عَلَيْهَا حُكْمٌ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ لَمَا أَصْلُ "(١).

ومنه أيضاً: رد قراءة "أَنْ وهبت" نفسها للنبي بفتح الهمزة، عند تفسير قوله تعالى: {وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُوْمِنِينَ} [الأحزاب: ٥٠]،قال: "المُسْأَلَةُ الثَّامِنَةَ عَشْرَةَ: قَوْلُهُ: { إِنْ وَهَبَتْ } : قُرِئَتْ المُؤْمِنِينَ} [الأحزاب: ويُعْزَى بِالْفَتْحِ فِي الْأَلِفِ وَكَسْرِهَا، وَقَرَأَتْ الجُهَاعَةُ فِيهَا بِالْكَسْرِ، عَلَى مَعْنَى الشَّرْطِ "... ويُعْزَى بِالْفَتْحِ فِي الْأَلِفِ وَكَسْرِهَا، وَقَرَأَتْ الجُهَاعَةُ فِيهَا بِالْكَسْرِ، عَلَى مَعْنَى الشَّرْطِ "... ويُعْزَى إِلْفَتْحِ فِي الْأَلِفِ وَكَسْرِهَا، وَقَرَأَتْ الجُهَاعَةُ فِيهَا بِالْكَسْرِ، عَلَى مَعْنَى الشَّرْطِ "... ويُعْزَى إِلْفَتْحِ فِي الْأَلِفِ وَكَسْرِهَا، وَقَرَأَتْ الجُهَاعَةُ فِيهَا بِالْكَسْرِ، عَلَى مَعْنَى الشَّرْطِ "ك... ويُعْزَى إِلْفَتْحِ فِي الْأَلِفِ وَكَسْرِهَا، وَهَرَأَتْ ، وَذِلِكَ يَقْتَضِي أَنْ تَكُونَ امْرَأَةً وَاحِدَةً حَلَّتْ لَهُ ، لِأَجْلِ إِلْكَالَةُ مُنَا وَهُ مَا : أَمَّهَا قِرَاءَةٌ شَاذَةً ، وَهِ يَ لَا تَجُولُ الْمَولُةُ ، وَلَا تُوجِبُ حُكُمًا. وَهَذَا فَاسِدٌ مِنْ وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّهَا قِرَاءَةٌ شَاذَةٌ ، وَهِ يَ لَا تَجُولُ الْكَوْدَ وَلَا تُوجِبُ حُكُمًا.

الطاء ، قُلِبت طاء واجتلبت همزةُ الوَصل؛ ليمكن الابتداءُ بالسَّاكن ، وقد تقدَّم تقرير ذلك في قوله تعالى : { أَن يَطَّوَّ فَ بِهَا } [ البقرة : ١٥٨ ].

<sup>(1) - 1</sup> أحكام القرآن ، ابن العربي، ج (1) ص (1)

<sup>(</sup>٢) – قال الفراء: " { وَامْرَأَةً مُّوْمِنَةً } نصبتها بـ { أَحْلَلْنا } وفي قراءة عَبدالله { وَامْرَأَةً مُّوْمِنَةً وَهَبَتْ } ليسَ فيها (أن) ومعناهُمَا واحد؛ كقولك في الكلام: لا بأسَ أن تستَرِقَ عبداً وُهبَ لكَ، وعبداً إن وُهب لك، سواء. وقرأ بعضهم { أَنْ وَهَبَتْ } بالفتح عَلَى قوله: { لا جناح عليه أن ينكحها } في أن وهبت، لا جناح عليه في هبتها نفسها. ومن كسر جعله جزاء. وهو مثل قوله { لاَ يَجْرِمَنَكُمْ شَناَنُ قَوْمٍ وَهبت، لا جناح عَليه في هبتها نفسها. ومن كسر جعله جزاء. وهو مثل قوله { لاَ يَجْرِمَنَكُمْ شَناَنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ } { إِنْ أَرَادَ النّبيُّ } مكسورة لم يُختَلف فيهَا"، معاني القرآن، أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء (المتوفى : ٢٠٧هـ)، ج٤، ص٣٥.

الثَّانِي: أَنْ تُوجِبَ أَنْ يَكُونَ إِحْلَالًا لِأَجْلِ هِبَتِهَا لِنَفْسِهَا ، وَهَذَا بَاطِلٌ فَإِنَّهَا حَلَالٌ لَهُ قَبْلَ الثَّانِي: أَنْ تُوجِبَ أَنْ يَكُونَ إِحْلَالًا لِأَجْلِ هِبَتِهَا لِنَفْسِهَا ، وَهَذَا بَاطِلٌ فَإِنَّهَا حَلَالٌ لَهُ قَبْلَ الثَّانِي: أَنْ تُوجِبَ أَنْ يَكُونَ إِحْلَالًا لِأَجْلِ هِبَتِهَا لِنَفْسِهَا ، وَهَذَا بَاطِلٌ فَإِنَّهَا حَلَالٌ لَهُ قَبْلَ الثَّانِي: أَنْ تُوجِبَ أَنْ يَكُونَ إِحْلَالًا لِأَجْلِ هِبَتِهَا لِنَفْسِهَا ، وَهَذَا بَاطِلٌ فَإِنَّهَا حَلَالٌ لَهُ قَبْلَ الْمُ

هكذا يمضي ابن العربيفي رد القراءات الشاذة وإبطالها، ثم التنبيه على أنّها لا تجوز القراءة بها، ولا يثبت بها حكم لأنّها اختلّ فيها ركن من أركان القراءة الصحيحة، والتي هي: موافقة العربية ولو بوجه من الوجوه، وموافقة المصاحف العثمانية ولو احتمالاً، وصحّ سندها، فهذه أركان القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها ولا يحل إنكارها، ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق على تلك القراءة أنّها شاذة ويدخل تحتها الضعيفة أو الباطلة".

يتلخص في هذا المبحث أن ابن العربي يعتني بدلالة القراءة المتواترة، ويعتبرها طريقاً من طُرُق ترجيحاته، حيث يُبين وجهها وما قد يعارضه من معنى في قراءة متواترة أخرى، ويُهمل القراءة الشاذة، ويُبيِّن إن كان معناها صحيح أو خاطئ؟ وهل هي قراءة أم لا؟ وهل يصحّ القراءة بها في صلاة أو غيرها؟ ويُوجِّهها وفق معايير فقهية، ولغوية، وبلا غية إن أمكن ذلك، مما يدل على تقديمه معنى القراءة المتواترة الصحيحة عن غيرها.

<sup>(</sup>٢) - أحكام القرآن ، ابن العربي، ج٣، ص٥٩٦.

<sup>(</sup>۱) ينظر: قواعد التفسير ، خالد السبت ( الخبر ، مط: دار ابن عفان ، ط: ۱ ، سنة: ۱۲ ۱ هـ) ج ۱ ، ص ٩٤ .

المبحث الثالث:التفسير الموافق لرسم المصحف أولى منالمخالف له.

المراد برسم المصحف الكيفية التي كُتبت بها حروفه وكلماته، وفقَ المصاحف العثمانية، وليس المقصود منه نوعية خط الكتابة سواء نسخى أو كوفي أو غيره، فتصوير الكلمة بحروف هجائها، بتقدير الابتداء بها والوقف عليها هو المقصود بالرسم، الـذيأجمع معظم العلماء أنه توقيفي لا يجوز مخالفته واستدلوا بأدلة كثيرة منها: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان له كتّاب يكتبون الوحى كلما نزل شيء من القرآن أمرهم بكتابته، مبالغة في تسجيله وتقييده، وزيادة في التوثيق والضبط والاحتياط في كتاب الله تعالى، حتى تظاهر الكتابة الحفظ ويعاضد النقش اللفظ، وقد كتبوا القرآن فعلاً بهذا الرسم وأقرهم الرسول على كتابتهم،ثم جاء الصديق أبو بكر رضى الله عنه فكتب القرآن بهذا الرسم في صحف، ثم حذا حذوه عثمان بن عفان رضى الله عنه في خلافته فاستنسخ تلك الصحف في مصاحف وأقرَّ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عمل أبي بكر وعثمان رضى الله عنهم أجمعين، وانتهى الأمر إلى التابعين وتابعي التابعين فلم يخالف أحد منهم في هذا الرسم، وفي الرسم القرآني حروف كثيرة جاء رسمها مخالفاً لأداء النطق، وكلمات تأتي في آيات قرآنية برسم مختلف، وكلمات أخرى تأتي برسم يختلف عن الرسم المعتاد، وكلمات تنقص أو تزيد حروفها، وكلّ ذلك لأغراض شريفة وهي من الأسرار التي خصّ الله بها كتابه العزيز (١٠).

<sup>(</sup>۱) - ينظر: البرهان، الزركشي، ج١، ٤٥٧ - ٤٦٠؛ مناهل العرفان، الزرقاني، ج١، ص٣٢٨؛ الإتقان، السيوطي، ج٢، ص٥٣٥ - ٥٤٠.

وقد عني العلماء بالكلام على رسم القرآن وحصر تلك الكلمات التي جاء خطها على غير مقياس لفظها، فأفرده بعضهم بالتأليف منهم الإمام أبو عمرو الداني(١٠)، في كتابه المقنع(٢٠)، ومختصر التبيين لهجاء التنزيل، لأبي داود سليمان بن نجاح(٣).

(1) هو: الحافظ أبو عمرو عثمان بن سعيد بن عمر الأموي، عرف بالداني لسكناه بدانية الشهير بابن الصيرفي، ولد سنة ٢٧٢هم، وتوفي سنة ٤٤٤هم، يقال له مائة وعشر ون مصنفاً منها: الاقتصاد في رسم المصحف، التحديد في الإتقان والتجويد، التنبيه على النقط والشكل، التيسير في القراءات السبع، جامع البيان في عدآي القرآن كذا، طبقات القراء، كتاب الفتن والملاحم، المحتوى في قراءات الشواذ، المحكم في النقط، مفردة يعقوب في القراءة، المقنع في رسم المصحف المكتفي في الوقف والابتداء، موضح في القراءة، ينظر: الأعلام، خير الدين الزركلي، ج٤، ص٢٠٦؛ تذكرة الحفاظ، الذهبي، ج٣، ص٢١٠.

(٢) - ذكر المؤلف في هذا الكتاب ما سمعه من مشايخه ورواه عن أئمته من رسوم خطوط مصاحف أهل الأمصار: المدينة، ومكة، والكوفة، والبصرة، والشام، وسائر العراق المصطلح عليه قديماً مختلفاً عن الإمام مصحف عثمان بن عفّان - رضي الله عنه - وعن سائر النسخ التي انتسخت منه الموجّه بها إلى الكوفة، والبصرة، والشام، وجعل جميع ذلك أبواباً، وصنفه فصولاً، أخلاه من بسط العلل وروح المعاني لكي يقرب حفظه، ويخفف متناوله على من التمس معرفته من طالبي القراءة وكاتبي المصاحف وغيرهم ممن قد أهمل شرح ذلك وضرب عن روايته، واكتفى فيه دهراً بظنه ودرايته.

صدر حديثاً عن المكتبة التدمرية بالرياض بالتعاون مع الجمعية العلمية السعودية للقرآن وعلومه، دراسة وتحقيق: نورة بنت حسن بن فهد الحميّد، الطبعة الأولى ١٤٣١هـ، وأصل الكتاب رسالة علمية للهاجستير تقدمت بها الباحثة لقسم القرآن وعلومه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، ويقع الكتاب في مجلد بلغت صفحاته ٧٣٥ صفحة.

(٢) - طبع فيمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، أحمد بن أحمد بن معمر شرشال، ط: ١، سنة: ١٤٢١ هـ، يقع في خمسة مجلدات

وأبو عباس المراكشي(١) ألف كتاباً سهاه: عنوان الدليل في رسوم خط التنزيل(١). وغيرهم كثير.

وللمصحف العثماني قواعد في خطه ورسمهنص عليها العلماء (٣)، وبيّنوا مزاياها وفوائدها (٤)، و أنّ متابعة الرسم في القراءة أمر لازم وهو من شروط القراءة الصحيحة، وقد قام الإجماع على لزوم رسم المصحف في الوقف إبدالا وإثباتا وحذفا و وصلا و قطعا، كما

<sup>(</sup>۱) – ابن البناء المراكشي: أحمد بن محمد بن عثمان شهاب الدين أبو العباس الأزدي المعروف بابن البناء المراكشي، كان عالماً بالنجوم والأزياج ولد سنة ٢٥٦هـ، وتوفي سنة ٧٢١هـ، له من التصانيف أصول الحبر والمقابلة، بداية التعريف،البادر الخفيف في حل بداية التعريف،التقريب في أصول الدين، تلخيص أعهال الحساب لخص كتاب الحساب الصغير، تنبيه الألباب على مسائل الحساب، رفع الحجاب في علم البديع، عنوان الدليل في مرسوم خط التنزيل، الكليات في العربية، الكليات في المنطق، مراسم الطريقة في علم الحقيقة، منتهى السول في علم الأصول، منهاج الطالب في تعداد الكواكب المنهاج الملخص من الأرياج، كتاب المسيارة في تقويم الكواكب السيارة. ينظر: الأعلام، خير الدين الزركلي، ج١، ص٢٢٢.

<sup>(</sup>٢) - اهتمّ فيه بتعليل الرسم العثماني للمصحف ودلالته، ووجوب اتباعه، وقد بين فيه أن هذه الأحرف إنها اختلف حالها في الخط بحسب اختلاف أحوال معاني كلهاتها.

مناهل العرفان، الزرقاني، ج ١، ص - - - -

المرجع السابق، ج ١ ، ٣٣٥- ٣٣٥؛ مباحث في علوم القرآن، مناع القطان، ص ١٣٢- ١٣٣٠ .  $^{(2)}$ 

منع العلماء من تغير خطه ووجوب التزامه (۱). إذا تنازع المفسرون على قولين في التفسير وكان أحدهما موافقاً لرسم المصحف ولا يقتضي مخالفة له، وآخر يقتضي مخالفته فأولى الأقوال ما وافق رسم المصحف الذي أجمع عليه

(1)-روى السخاوي بسنده أن مالكاً سئل رحمه الله: أرأيت من استكتب مصحفا أترى أن يكتب على ما استحدثه الناس من الهجاء اليوم. فقال: لا أرى ذلك ولكن يكتب على الكتبة الأولى. قال السخاوي: والذي ذهب إليه مالك هو الحق إذ فيه بقاء الحالة الأولى إلى أن تعلمها الطبقة الأخرى، ولا شك أن هذا هو الأحرى بعد الأحرى. إذ في خلاف ذلك تجهيل الناس بأولية ما في الطبقة الأولى، قال أبو عمرو الداني: لا خالف لمالك من علماء الأمة في ذلك. وقال أبو عمرو الداني أيضا: سئل مالك عن الحروف في القرآن مثل الواو والألف أترى أن يغير من المصحف إذا وجد فيه كذلك؟ قال: لا. وقال الإمام أحمد بن حنبل: تحرم مخالفة خط مصحف عثمان في واو أو ألف أو ياء أو غير ذلك. جاء في حواشي المنهاج في فقه المنافعية ما نصه: " إنه ينبغي ألا يكتب المصحف بغير الرسم العثماني". جاء في حواشي المنهاج في فقه الشافعية ما نصه: " كلمة ( الربا ) تكتب بالواو والألف، كما جاء في الرسم العثماني، ولا تكتب في القرآن بالياء أو الألف ، لأن رسمه سنة متبعة ". تحريم كتابة القرآن الكريم بحروف غير عربية، صالح علي العود و تقديم محمد بن عبد الوهاب أبياط، (المملكة العربية السعودية، مط: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، أبياط، (المملكة العربية السعودية، مط: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد،

قال البيهقي في شعب الإيهان: من كتب مصحفاً ينبغي أن يحافظ على الهجاء الذي كتبوا بها تلك المصاحف ولا يخالفهم فيها ولا يغير مما كتبوه شيئاً فإنهم كانوا أكثر علماً وأصدق قلباً ولساناً وأعظم أمانة منّا فلا ينبغي أن نظن بأنفسنا استدراكاً عليهم ولا سقطاً لهم. شعب الإيهان، أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت٨٥٤هـ)، تحقيق: عبد العلي عبد الحميد حامد، (هند، بومباي، مط: دار السلفية، ط: إصدار إدارة الشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بقطر، سنة: ١٤٢٩هـ)، ج٥، ص٧٠٠.

الصحابة أعلم الناس بتفسير القرآن ولغته.

وقد اعتمد ابن العربي هذا القول واعتبره طريقاً من طرق ترجيح قوله على قول غيره، ومن تطبيقات ذلك: اختلاف العلماء في "لا" من قوله تعالى: {سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى} [الأعلى: ٦]، (لا) الناهية أي: ينهى الله تعالى نبيّه أن ينسى القرآن الذي أقرأه إيّاه والمعنى: لا تغفل عن قراءته وتكراره فتنساه إلا ما شاء الله أن يُنْسِيكه برفع تلاوته، أم (لا) النافية، ضهان من الله أنّك لن تنسى القرآن، وأولى القولين بالصواب قول الجمهور لموافقته رسم المصحف في إثبات الألف في "تنسى" فدل عدم حذفها على أنها ليست ناهية لحذفت الألف علامة للجزم.

يقول ابن العربي في ذلك: "المُسْأَلَةُ الثَّالِيَةُ الْبَارِي سُبْحَانَهُ يَجْمَعُ الْقُرْآنَ فِي قَلْبِ الرَّسُولِ تَيْسِيرًا لِإِقَامَةِ الْحُجَّةِ ؛ فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ شِفَاءً لِلاَ يَعْرِضُ فِي الطَّبْلِيغِ ، وَيَجْمَعُهُ فِي قَلْبِ غَيْرِهِ ؛ تَيْسِيرًا لِإِقَامَةِ الْحُجَّةِ ؛ فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ يَعْرِضُ فِي الطَّبُونِ ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعُرِضُ فِي الطَّبُونِ ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعُرِفَةِ ثَانِيًا ، وَهُو أَخَفُّهُ حَالًا وَأَسْلَمُهُ مَالًا ، الْعِلْمِ بِهِ رَيْنٌ ، فَيَنْقَى تَالِيًا، وَلَا يَجْعَلُ لَهُ مِنْ المُعْرِفَةِ ثَانِيًا ، وَهُو أَخَفُّهُ حَالًا وَأَسْلَمُهُ مَالًا ، وَقَدْ حَقَّقَ اللهُ لِرَسُولِهِ وَعْدَهُ بِقَوْلِهِ: {سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى} ؛ وَهُو خَبَرٌ ، وَلَيْسَ بِأَمْ وَقَدْ حَقَّقَ اللهُ لَو الْيَاءِ فِي الْخُطِّ إِجْمَاعًا ، وَلَيْسَ يَنْبَغِي بَعْدَ هَذَا تَأْوِيلٌ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ" (١) مَعْنَويً لِثُبُوتِ الْيَاءِ فِي الْخُطِّ إِجْمَاعًا ، وَلَيْسَ يَنْبَغِي بَعْدَ هَذَا تَأُويلٌ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ" (١)

فهنا ابن العربي ذكر الأقوال المختلفة في معنى الآية، ورجّح بأنّ (لا) نافية والمراد الخبر، فتكون الجملة إخباراً من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ووعداً بأن يقرئه القرآن فلا ينساه وهو قول مؤيد بالرسم لأثبات الألف في (تنسى) فدل عدم حذفها

<sup>(1)-</sup> أحكام القرآن، ابن العربي، ج٤، ص ٣٤٩-٣٥٠.

على أنها ليست ناهية، بموجب الطريق الذي سلكه وهو: التفسير الموافق لرسم المصحف أولى من المخالف له.

أيضاً عند المُسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ من قوله تعالى: { لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ} [البلد: ١]، قال: ".. وَأَمَّا مَنْ قَرَأَهَا: لَأُقْسِمُ فَاخْتَلَفُوا؛ فَمِنْهُمْ مَنْ حَذَفَهَا فِي الْخَطِّ كَمَا حَذَفَهَا فِي الْخَطِّ كَمَا حَذَفَهَا فِي اللَّفَظِ، وَهَذَا لاَ يَجُوزُ؛ فَإِنَّ خَطَّ المُصْحَفِ أَصْلُ ثَبَتَ بِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ. وَمِنْهُمْ مَنْ قَال: اللَّفَظِ، وَهَذَا لاَ يَجُوزُ؛ فَإِنَّ خَطَّ المُصْحَفِ أَصْلُ ثَبَتَ بِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ. وَمِنْهُمْ مَنْ قَال: أَكْتُبُهَا وَلاَ أَلْفِظُ بِهَا، كَمَا كَتَبُوا " لَا إِلَى الجُحِيمِ "، و" لَا إِلَى اللهِ تَحْشَرُ ونَ " بِأَلِفٍ، وَلَمْ يُلْفِظُوا بِهَا، وَهَذَا يَلْزَمُهُمْ فِي قَوْلِهِ: { فَلَا أَقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النَّجُومِ } وَشِبْهِهِ، وَلَمْ يَقُولُوا يَهِ. يَهُولُوا مِهَا، وَهَذَا يَلْزَمُهُمْ فِي قَوْلِهِ: { فَلَا أَقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النَّجُومِ } وَشِبْهِهِ، وَلَمْ يَقُولُوا مِهَا، وَهَذَا يَلْزَمُهُمْ فِي قَوْلِهِ: { فَلَا أَقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النَّجُومِ } وَشِبْهِهِ، وَلَمْ يَقُولُوا مِنَا .. .. وَاللّهُ اللهُ المُنا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُولِقِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

فابن العربي في هذا المثال يرجح التفسير المؤيد بالرسم لعدم حذف الألف في المصحف الإمام، واتباع الخط أصل ثبت بإجماع الصحابة ،واعتبر (لا) صلة زائدة والمعنى أقسم بيوم القيامة.

وعند قوله تعالى: ﴿وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴾ قال جمهور المفسرين معناه: وإذا كالوا لهم أو وزنوا لهم يخسرون، وتكون "هم" في موضع نصب ويكون الوقف على أم أو وزنوا لهم يغشرين إلى أنها كلمتان ويقف على "كالوا" و "وزنوا" ثم يبتدئب" هم

<sup>(</sup>۱)-المرجع السابق، ج٤، ص ٣٩٥.

يخسرون" فجعل هم في موضع رفع (١).

وهذه القاعدة ترجح القول الأول لأن "كالوا" و "وزنوا" لم ترسم فيها الألف الفاصلة لواو الجماعة في جميع المصاحف فدل ذلك على أن الفعلين لم يكتفيا بأنفسها وأن الضمير "هم" في موضع نصب مفعول به، فلذلك قال ابن العربي: " {وَإِذَا كَالُوهُمْ} يَعْنِي كَالُوا لَهُمْ، وَكَثِيرٌ مِنْ الْأَفْعَالِ يَأْتِي كَذَلِكَ كَقَوْلِمْ: شَكُرْت فُلانًا وَشَكُرْت لُهُ، وَاخْتَرْت أَهْلِي فُلانًا وَاخْتَرْت مِنْ أَهْلِي فُلانًا وَاخْتَرْت أَوْلُوا فَي التَّعَدِّي مُقْتَصِمً المَّوْمُ مُتَعَدِّيًا أَيْضًا ").

(۱) - قوله تعالى: {وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ} أي كالوا لهم أو وزنوا لهم فحذفت اللام، فتعدى الفعل فنصب؛ ومثله نصحتك ونصحت لك، وأمرتك به وأمرتكه؛ قاله الأخفش والفراء.

قال الفراء: وسمعت أعرابية تقول إذا صدر الناس أتينا التاجر فيكيلنا المد والمدين إلى الموسم المقبل. وهو من كلام أهل الحجاز ومن جاورهم من قيس. قال الزجاج: لا يجوز الوقف على "كالوا" و"وزنوا" حتى تصل به "هم" قال: ومن الناس من يجعلها توكيدا، ويجيز الوقف على "كالوا" و"وزنوا" والأول الاختيار؛ لأنها حرف واحد. وهو قول الكسائي. قال أبو عبيد: وكان عيسى بن عمر يجعلها حرفين، ويقف على "كالوا" و"وزنوا" ويبتدئ "هم يخسرون" قال: وأحسب قراءة همزة كذلك أيضا. قال أبو عبيد: والاختيار أن يكونا كلمة واحدة من جهتين: إحداهما: الخط؛ وذلك أنهم كتبوهما بغير ألف، ولو كانتا مقطوعتين لكانتا "كالوا" و"وزنوا" بالألف، والأخرى: أنه يقال: كلتك ووزنك بمعنى كلت لك، ووزنت لك، وهو كلام عربي؛ كما يقال: صدتك وصدت لك، وكسبتك وكسبت لك، وكذلك شكرتك ونصحتك ونحو ذلك، ينظر: تفسير القرطبي، ج ١٩٠٠

<sup>(</sup>١) أحكام القرآن، ابن العربي، ج٤، ص٣٦٥.

إنّ ترجيحه على ضوء قاعدة الترجيح في هذا المبحث ترجح ما ذهب إليه من تضعيف القول في معنى (كالوهم أو وزنوهم) بجعل الضميرين توكيدا لما في (كالو) وفي (وزنو)، وذلك لمخالفة الرسم في عدم وجود ألف مثبتة قبل (هم).

كم اعتمد -رحمه الله- في تفسيره على ترجيح القول الجامعلمعنى القراءات على معنيواحد إن وُجد، اتباعاً لقاعدة: "اتحاد معنى القراءتين أولى من اختلافه".

فإذا اختلف المفسرون على أقوال بناءً على اختلاف القراءات الواردة في الآية، كان ابن العربي يجنح إلى حمل القراءات المختلفة على معنى واحد، ومن أمثلة ذلك، ما أورده في المسألة السادسة عشرة، والسابعة عشرة من قوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ المُحِيضِ قُلْ هُو أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي المُحيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مَنْ وَيُحِبُّ المُتَطَهِّرِينَ} [البقرة: ٢٢٢].

حيث جعل استعمال الماء شرطًا في الإباحة وغايةً للتّحريم جمعاً بين قراءة التخفيف والتشديد في (يطهرن)، واستلزام: {حَتَّى يَطْهُرْنَ}، لـ {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ}، وحمل كلا المعينين على معنى واحد، وهو الاغتسال بالماء، وبيّن أنّ التخفيف وإن كان ظاهراً في استعمال الماء فإن التشديد فيه أظهر، وهو مسلك سلكه في ترجيح ما ذهب إليه باعتماده على قاعدة: "اتحاد معنى القراءتين أولى من اختلافه"، ثم راح يدافع على نصرة قوله بإطالة النفس في الرد على المخالف، وحشد الأدلة النقلية والعقلية لذلك بكلام جميل يحسن أن أنقله كها جاء عنه، حيث قال: " قَوْله تَعَالَى: {حَتَّى يَطْهُرْنَ}: وَالمُسْالَةُ السَّابِعَةَ عَشْرَةَ: قَوْله تَعَالَى: { فَإِذَا تَطَهَّرُنَ}: وَهُمَا مُلْتَزِمَتَانِ، وَقَدْ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِيهِ الْحَيِّرُ النَّاسُ فيهِ الْحَيِّرُ النَّاسُ فيهِ الْحَيِّرُ النَّاسُ فيهِ النَّاسُ فيهِ النَّاسُ فيهِ النَّاسُ فيهِ قَلْهُرُنَ }: وَهُمَا مُلْتَزِمَتَانِ، وَقَدْ اخْتَلَفَ النَّاسُ فيهِ النَّاسُ فيهِ النَّاسُ فيهِ النَّاسُ فيهِ قَلْهُرُنَ }: وَهُمَا مُلْتَزِمَتَانِ، وَقَدْ اخْتَلَفَ النَّاسُ فيهِ النَّاسُ فيهِ النَّاسُ فيهِ قَلْهَالُ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْوَلْدُ الْأَوْلُ: الْأَوْلُ : أَنَّ مَعْنَى قَوْله تَعَالَى: { الْعَلِلهُ وَفِيهِ ثَلَاثَةُ أَقُوالِ: الْأَوْلُ : أَنَّ مَعْنَى قَوْله تَعَالَى: { الْعَلِهُ اللَّهُ اللَّ

حَتَّى يَطْهُرْنَ }؛ حَتَّى يَنْقَطِعَ دَمُهُنَّ؛ قَالَهُ أَبُو حَنِيفَةَ، وَلَكِنَّهُ نَاقَضَ فِي مَوْضِعَيْنِ؛ قَالَ: إِذَا انْقَطَعَ دَمُهَا لِأَقْلِ الْحَيْضِ لَمْ تَحِلَّ حَتَّى الْقَطَعَ دَمُهَا لِأَقَلِ الْحَيْضِ لَمْ تَحِلَّ حَتَّى يَمْضِيَ وَقْتُ صَلَاةٍ كَامِلْ الثَّانِي: لَا يَطَوُّهَا حَتَّى تَعْتَسِلَ بِاللَّاءِ غُسْلَ الجُنَابَةِ ؛ قَالَهُ النُّهْرِيُّ وَرَبِيعَةُ وَاللَّيْثُ وَمَالِكُ وَإِسْحَاقُ وَأَحْمَدُ وَأَبُو ثَوْرٍ. الثَّالِثُ: تَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ ؛ قَالَهُ النُّهْرِيُّ وَرَبِيعَةُ وَاللَّيْثُ وَمَالِكُ وَإِسْحَاقُ وَأَحْمَدُ وَأَبُو ثَوْرٍ. الثَّالِثُ: تَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ ؛ قَالَهُ النَّهُ طَاوُسٌ وَمُحَاهِدٌ ...وَالتَّعَلُّقُ بِالْآيَةِ يُدْفَعُ مِنْ وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّ اللهَّ تَعَالَى قَالَهُ طَاوُسٌ وَمُحَاهِدٌ ...وَالتَّعَلُقُ بِالْآيَةِ يُدْفَعُ مِنْ وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّ اللهَّ تَعَالَى قَالَ لَا يَقْرَبُوهُنَ حَتَّى يَطُهُرْنَ} عَلْ اللَّهُ فَا وَقُرِئَ " حَتَّى يَطَهَرُنَ " مُشَدَّدًا، وَالتَّخْفِيفُ وَإِنْ كُنتُمْ جُنبًا فَإِنْ كَانَ ظَاهِرًا فِي اسْتِعْمَالِ اللَّهِ فَإِنَّ التَشْدِيدَ فِيهِ أَظْهَرُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: { وَإِنْ كُنتُمْ جُنبًا فَاطَهَرُ وَا } وَقُرِئَ " مُشَدَّدًا، وَالتَّخْفِيفُ فَاطَهُرُ وَا } وَقُرِئَ اللَّهُ اللَّهُ وَعَايَةً لِلتَّحْرِيمِ..."

وَإِنْ كَانَ ظَاهِرًا فِي اسْتِعْمَالِ اللَّهِ فَإِنَّ التَشْدِيدَ فِيهِ أَظْهُرُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: { وَإِنْ كُنتُمْ جُنبًا فَاطَهُرُ وا } وَخَعَلَ ذَلِكَ شَرْطًا فِي الْإِبَاحَةِ وَغَايَةً لِلتَّحْرِيمِ..."

فَاطَهُرُوا } وَهَجَعَلَ ذَلِكَ شَرْطًا فِي الْإِبَاحَةِ وَغَايَةً لِلتَّحْرِيمِ..."

فَاطَهُرُوا } وَهُرَا إِنْ كُنتُهُ عَلَى الْسُولِهُ فَالْمُ فِي الْمِالِقُ فَى الْإِبَاحَةِ وَغَايَةً لِلتَّورِيمِ..."

ثمّ شرع بمناقشة الأقوال بسيف ماضٍ، وكلام نفيس (٢)، إلى أن انتهى بقوله: "..فَإِنْ قِيلَ وَهُوَ آخِرُ أَسْئِلَةِ الْقَوْمِ، وَأَعْمَدُهَا: الْقِرَاءَتَانِ كَالْآيَتَيْنِ، فَيَجِبُ أَنْ يُعْمَلَ بِهِمَا،

<sup>(1)</sup>أحكام القرآن، ابن العربي، ج (1) ص (1)

<sup>(</sup>٢) – أحببت أن أورد جميع قوله صلة للكلام، ولما تضمنه من كبير فائدة: "..فَإِنْ قِيلَ: الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {حَتَّى يَطْهُرْنَ } حَتَّى يَنْقَطِعَ عَنْهُنَّ الدَّمُ؛ وَقَدْ يُسْتَعْمَلُ التَّشْدِيدُ مَوْضِعَ التَّخْفِيفِ، فَيُقَالُ: تَطَهَّرَ بِمَعْنَى طَهُرَ ، كَمَا يُقَالُ: قَطَعَ وَقَطَّعَ ، وَيَكُونُ هَذَا أَوْلَى، لِأَنَّهُ لَا يَفْتَقِرُ إِلَى إِضْمَارٍ، وَمَذْهَبُكُمْ يَفْتَقِرُ إِلَى إِضْمَارٍ قَوْلِك بِالمَّاءِ. قُلْنَا: لَا يُقَالُ اطَّهَرَتْ المُرْأَةُ بِمَعْنَى انْقَطَعَ دَمُهَا، وَلَا يُقَالُ قَطَّعَ مُشَدَّدًا بِمَعْنَى الْقَلْعَ دَمُهَا، وَلَا يُقَالُ قَطْعَ مُشَدَّدًا بِمَعْنَى اللَّهُ وَقَطْعَ عَنْهَا التَّشْدِيدُ [ بِمَعْنَى ] تَكْثِيرُ التَّخْفِيفِ. جَوَابٌ آخَرُ: وَهُو آنَّهُ قَدْ ذَكَرَ بَعْدَهُ مَا يَدُلُّ عَلَى الْمُورُ فَيْ الشَّرْطِ هُو اللَّذْكُورُ فِي الْغَايَةِ اللَّهُ الْعَالَةِ فَا الشَّرْطِ هُو اللَّذْكُورُ فِي الْغَايَةِ اللَّهُ الْعَالَةِ فَي الشَّرْطِ هُو اللَّذْكُورُ فِي الْغَايَةِ اللَّهُ الْمُعَلِّينَ فِي الشَّرْطِ هُو اللَّذْكُورُ فِي الْغَايَةِ وَلَاكَ : " فَإِذَا تَطَهَّرُنَ " وَالمُؤلُولُ أَنَّ مَا بَعْدَ الْغَايَةِ فِي الشَّرْطِ هُو اللَّذْكُورُ فِي الْغَايَةِ الْمَالَةُ وَلَا التَعْمَرُنَ " وَالْمُورُ فَي الْغَايَةِ وَلَا اللَّهُ مَنْ يَعْ الْقَارِ فَقَالَ: { حَتَّى يَطْهُرْنَ } خُفَقَا ، وَهُو مَعْنَى قَوْلِهِ " يَطَهَرُنَ " مُشَدَّدًا بِعَيْنِهِ ، وَلَكَ اللَّعْتَيْنِ فِي الْآيَةِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: { فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَوِّينَ } اللَّعْتَيْنِ فِي الْآيَةِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: { فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَيِّقِ مِنَ اللَّعْتَيْنِ فِي الْآيَةِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: { فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَرُوا وَاللَّهُ يُكُنُ اللَّعْتَمُنَ فِي الشَّرِي اللَّهُ الْمُعَلِينَ إِلَا الْمُنْ اللَّهُ الْمُعَلِينَ فِي الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمُ الْمُ

وَمَا كَانَتْ الْأَبْصَارُ فِيهَا أَذِلَّةً وَلا غُيَّبًا فِيهَا إِذَا النَّاسُ غُيَّبُ

وَقِيلَ: إِنَّ قَوْله تَعَالَى: { فَإِذَا تَطَهَّرْنَ } ابْتِدَاءُ كَلَام لَا إِعَادَةٌ لِمَا تَقَدَّمَ ، وَلَوْ كَانَ إِعَادَةً لَا قُتَصَرَ عَلَى الْأَوَّلِ فَقَالَ : حَتَّى يَطْهُرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمْ اللهُ خَاصَّةً ، فَلَيَّا زَادَ عَلَيْهِ دَلَّ عَلَى أَنَّهُ اسْتِئْنَافُ حُكْم آخَرَ. فَالْجُوَابُ: أَنَّ هَذَا خِلَافُ الظَّاهِرِ ؛ فَإِنَّ المُعَادَ فِي الشَّرْطِ هُوَ المُذْكُورُ فِي الْغَايَةِ، بِدَلِيلِ ذِكْرِهِ بِالْفَاءِ ، وَلَوْ كَانَ غَيْرَهُ لِذِكْرِهِ بِالْوَاوِ. وَأَمَّا الزِّيَادَةُ عَلَيْهِ فَلَا ثُخْرِجُهُ عَنْ أَنْ يَكُونَ بِعَيْنِهِ؛ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ قَالَ: لَا تُعْطِ هَذَا الثَّوْبَ زَيْدًا حَتَّى يَدْخُلَ الدَّارَ ، فَإِذَا دَخَلَ فَأَعْطِهِ الثَّوْبَ وَمِائَةَ دِرْهَم، لَكَانَ هُوَ بِعَيْنِهِ ، وَلَوْ أَرَادَ غَيْرَهُ لَقَالَ: لَا تُعْطِهِ حَتَّى يَدْخُلَ الدَّارَ ، فَإِذَا دَخَلَ وَجَلَسَ فَافْعَلْ كَذَا وَكَذَا؛ هَذَا طَرِيقُ النَّظْم فِي اللِّسَانِ. جَوَابٌ آخَرُ: وَذَلِكَ أَنَّ قَوْلَهُمْ : إِنَّا لَا نَفْتَقِرُ فِي تَأْوِيلِنَا إِلَى إِضْمَارٍ ؛ وَأَنْتُمْ تَفْتَقِرُونَ إِلَى إِضْمَارٍ. قُلْنَا: لَا يَقَعُ بِمِثْلِ هَذَا تَرْجِيحٌ ؛ فَإِنَّ هَذَا الْإِضْمَارَ مِنْ ضَرُورَةِ الْكَلَام ، فَهَذَا كَالْمُنْطُوقِ بِهِ. الجَوَابُ الثالِثُ: وَهُوَ الْمُتَعَلِّقُ الثَّانِي مِنْ الْآيَةِ: إِنَّا نَقُولُ: نُسَلِّمُ أَنَّ قَوْله تَعَالَى: { حَتَّى يَطْهُرْنَ } أَنَّ مَعْنَاهُ حَتَّى يَنْقَطِعَ دَمُهُنَّ، لَكِنَّهُ لَّا قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ: فَإِذَا تَطَهَّرْنَ ، مَعْنَاهُ فَإِذَا اغْتَسَلْنَ بِالْمَاءِ تَعَلَّقَ الْحُكْمُ عَلَى شَرْطَيْنِ: أَحَدُهُمَا: انْقِطَاعُ الدَّم. الثَّانِي: الإغْتِسَالُ بِالمَّاءِ. فَوَقَفَ الْحُكْمُ وَهُوَ جَوَازُ الْوَطْءِ عَلَى الشَّرْطَيْنِ ، وَصَارَ ذَلِكَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالْهُمْ } فَعَلَّقَ الْحُكْمَ وَهُوَ جَوَازُ دَفْعِ الْمالِ عَلَى شَرْطَيْنِ: أَحَدُهُمَا: بُلُوغُ النِّكَاحِ ، وَالثَّانِي : إِينَاسُ الرُّشْدِ . فَوَقَفَ عَلَيْهِمَا وَلَمْ يَصِحَّ ثُبُوتُهُ بِأَحَدِهِمَا ، وَكَذَلِكَ قَوْله تَعَالَى فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا: { فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ } ثُمَّ جَاءَتْ السُّنَّةُ بِاشْتِرَاطِ الْوَطْءِ ؟ فَوَقَفَ التَّحْلِيلُ عَلَى الْأَمْرَيْنِ جَمِيعًا، وَهُمَا انْعِقَادُ النِّكَاحِ، وَوُقُوعُ الْوَطْءِ.. فَإِنْ قِيلَ: هَذَا حُجَّةٌ عَلَيْكُمْ فَإِنَّهُ مَدَّ التَّحْرِيمَ إِلَى غَايَةٍ، وَهِيَ انْقِطَاعُ الدَّمِ، وَمَا بَعْدَ الْغَايَةِ نُخَالِفٌ لِمَا قَبْلَهَا، فَوَجَبَ أَنْ يَحْصُلَ الْجُوَازُ بَعْدَ انْقِطَاعِ الدَّمِ لِسَبَبِ حُكْمِ الْغَايَةِ. قُلْنَا: إِنَّمَا يَكُونُ حُكْمُ الْغَايَةِ خُالِفًا لِمَا قَبْلَهَا إِذَا كَانَتْ مُطْلَقَةً ، فَأَمَّا إِذَا انْضَمَّ إِلَيْهَا شَرْطٌ آخَرُ فَإِنَّمَا يَرْتَبِطُ الْحُكْمُ بِهَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِ مِنْ الشَّرْطِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: { حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ؛ وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} وَكَمَا بَيَّنَّاهُ. فَإِنْ قِيلَ: لَيْسَ هَذَا== تَجْدِيدَ شَرْطٍ زَائِدٍ، وَإِنَّهَا هُوَ إِعَادَةٌ لِلْكَلَام، كَمَا تَقُولُ: لَا تُعْطِ زَيْدًا شَيْئًا حَتَّى يَدْخُلَ الدَّارَ، فَإِذَا دَخَلَ فَأَعْطِهِ؟ وَحَمْلُهُ عَلَى هَذَا أَوْلَى مِنْ وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ يَحْفَظُ حُكْمَ الْغَايَةِ وَيُقِرُّهَا عَلَى أَصْلِهَا. وَالثَّانِي: أَنَّ الظَّاهِرَ مِنْ لَفْظِ الشَّرْطِ أَنَّهُ المُذْكُورُ فِي الْغَايَةِ. فَالْجَوَابُ عَنْهُ مِنْ تِسْعَةِ أَوْجُهٍ: أَحَدُهَا: أَنَّا نَقُولُ: رَوَى

عَطِيَّةُ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّهُ قَالَ: " فَإِذَا تَطَهَّرْنَ بِالمَّاءِ "، وَهُوَ قَوْلُ مُجَاهِدٍ وَعِكْرِمَةَ. الثَّانِي: أَنَّ تَطَهَّرَ لَا يُسْتَعْمَلُ إِلَّا فِيهَا يَكْتَسِبُهُ الْإِنْسَانُ وَهُوَ الإِغْتِسَالُ بِالْمَاءِ، فَأَمَّا انْقِطَاعُ الدَّم فَلَيْسَ بِمُكْتَسَبِ. فَإِنْ قِيلَ: بَلْ يُسْتَعْمَلُ تَفَعَّلَ فِي غَيْرِ الإِكْتِسَابِ ، كَمَا يُقَالُ: تُقَطَّعَ الْحَبْلُ.. وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ اكْتِسَابٌ وَلَا تَكَلُّفُ . فَاجْتُوَابُ عَنْهُ مِنْ أَوْجُهٍ: أَحَدُهَا: أَنَّ الظَّاهِرَ مِنْ اللُّغَةِ مَا قُلْنَاهُ، وَقَوْلُهُ: تَقَطَّعَ الْحَبْلُ نَادِرٌ، فَلَا يُقَاسُ عَلَيْهِ حُكْمٌ. جَوَابٌ آخَرُ: هَبْكُمْ سَلَّمْنَا لَكُمْ أَنَّهُ مُسْتَعْمَلُ، فَفِي مَسْأَلَتِنَا لَا يُسْتَعْمَلُ، فَلَا يُقَالُ تَطَهَّرَتْ الْمُرْأَةُ بِمَعْنَى انْقَطَعَ دَمُهَا. وَإِذَا لَمْ يَجُزْ اسْتِعْهَالُهُ فِي مَسْأَلَتِنَا لَمْ يَقَعْ اسْتِعْهَالُهُ فِي غَيْرِهَا ، وَهَذِهِ نُكْتَةٌ بَدِيعَةٌ مِنْ الْمُجَازِ؛ وَذَلِكَ أَنَّهُ إِنَّهَا يُحْمَلُ اللَّفْظُ عَلَى الشَّيْءِ إِذَا كَانَ مُسْتَعْمَلًا عَلَى سَبِيلِ الْمُجَازِ. وَأَمَّا مَجَازٌ أُسْتُعْمِلَ فِي مَوْضِعِ آخَرَ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُجْعَلَ طَرِيقًا إِلَى تَأْوِيلِ اللَّفْظِ فِيهَا لَمْ يُسْتَعْمَلْ فِيهِ ؛ وَفِي ذَلِكَ المُوْضِع إنَّهَا حَمَلْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ لِلضَّرُ ورَةِ، وَهُوَ أَنَّ الْجَهَادَاتِ لَا تُوصَفُ بِالإكْتِسَابِ لِلْأَفْعَالِ وَتَكَلُّفِهَا، وَلِذَلِكَ يَسْتَحِيلُ فِي صِفَاتِ اللهِ تَعَالَى وَفِي أَفْعَالِهِ التَّكَلُّفُ، فَحُمِلَ اللَّفْظُ عَلَى مَا وُضِعَ لَهُ مِنْ أَجْلِ الضَّرُ ورَةِ ، وَهَذَا لَا يُوجِبُ خُرُوجَهُ عَنْ مُقْتَضَاهُ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ ...جَوَابٌ ثَالِثٌ: قَالَ تَعَالَى فِي آخِر الْآيَةِ: {وَكُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} فَمَدَحَهُنَّ وَأَثْنَى عَلَيْهِنَّ، فَلَوْ كَانَ الْمَرَادُ بِهِ انْقِطَاعَ الدَّم مَا كَانَ فِيهِ مَدْحٌ؛ لِأَنَّهُ مِنْ غَيْرِ عَمَلِهِنَّ ، وَالْبَارِي سُبْحَانَهُ قَدْ ذَمَّ عَلَى مِثْلِ هَذَا.. فَإِنْ قِيلَ: هَذَا ابْتِدَاءُ كَلَام، وَلَيْسَ بِرَاجِع إِلَى مَا تَقَدَّمَ ، بِدَلِيلِ قَوْله تَعَالَى: { يُحِبُّ التَّوَّابِينَ } ؛ وَلَمْ يَجْرِ لِلتَّوْبَةِ ذِكْرٌ ...جَوَابٌ رَابِعٌ عَنْ أَصْلِ السُّؤَالِ: وَهُوَ قَوْلُهُمْ: إِنَّهَا حَمَلْنَا الْآيَةَ عَلَى هَذَا كَهَا قَدْ حَفِظْنَا مُوجِبَ الْغَايَةِ وَمُقْتَضَاهَا، فَهَذَا لَوْ اقْتَصَرَ عَلَى الْغَايَةِ، فَأَمَّا إِذَا قُرِنَ بِهَا الشَّرْطُ فَذَلِكَ لَا يَلْزَمُ كَهَا تَقَدَّمَ. جَوَابٌ خَامِسٌ: وَهُوَ أَنَّا نَقُولُ: إِنْ كُنَّا نَحْنُ قَدْ تَرَكْنَا مُوجَبَ الْغَايَةِ فَقَدْ حَمَلْتُمْ أَنْتُمْ اللَّفْظَ عَلَى التَّكْرَار، فَتَرَكْتُمْ فَائِدَةَ عَوْدِهِ، وَإِذَا أَمْكَنَ حَمْلُ اللَّهْظِ عَلَى فَائِدَةٍ مُجُدَّدَةٍ لَمْ يُحْمَلْ عَلَى التَّكْرَارِ فِي كَلَام النَّاسِ، فَكَيْف كَلَامُ الْعَلِيم الْحَكِيم؟ جَوَابٌ سَادِسٌ: لَيْسَ حَمْلُكُمْ قَوْله تَعَالَى: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ } عَلَى قَوْلِهِ: {حَتَّى يَطْهُرْنَ} بِأَوْلَى مِنْ حَمْلِنَا قَوْله تَعَالَى: { حَتَّى يَطْهُرْنَ} عَلَى قَوْلِهِ: { فَإِذَا تَطَهَّرْنَ }؛ فَوَجَبَ أَنْ يُقْرَنَ كُلُّ لَفْظٍ مِنْهُ عَلَى مُقْتَضَاهُ؛ هَذَا جَوَابُ أَبِي إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيِّ. جَوَابٌ سَابِعٌ: وَذَلِكَ أَنَّا إِذَا حَمَلْنَا اللَّفْظَ عَلَى الطَّهَارَةِ بِالمَّاءِ كُنَّا قَدْ حَفِظْنَا الْآيَةَ مِنْ التَّخْصِيصِ وَالْأَدِلَّةَ مِنْ التَّنَاقُضِ؛ وَإِذَا حَمَلْنَا { تَطَهَّرْنَ } عَلَى انْقِطَاع الدَّم كُنَّا قَدْ خَصَّصْنَا الْآيَةَ وَتَحَكَّمْنَا عَلَى مَعْنَى لَفْظِهَا بِهَا لَا يَقْتَضِيه وَلَا يَشْهَدُ لَهُ فَرْقُ فِيهِ، وَتَنَاقَضْنَا فِي الْأَدِلَّةِ ؟ وَٱلَّذِي قُلْنَاهُ أَوْلَى. هَذَا جَوَابُ الْإِمَامِ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْعَرَبِيِّ. وَجَوَابٌ ثَامِنٌ : وَهُوَ أَنَّ الْمُفَسِّرِينَ اتَّفَقُوا عَلَى وَنَحْنُ نَحْمِلُ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا عَلَى مَعْنًى فَتُحْمَلُ الْمُشَدَّدَةُ عَلَى مَا إِذَا انْقَطَعَ دَمُهَا لِلْأَقَلِّ، فَإِنَّا لَا نُجَوِّزُ وَطْأَهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ، وَتُحْمَلُ الْقِرَاءَةُ الْأُخْرَى عَلَى مَا إِذَا انْقَطَعَ دَمُهَا لِلْأَكْثَرِ ، فَنُجَوِّزُ وَطْأَهَا وَإِنْ لَمْ تَغْتَسِلْ قُلْنَا: قَدْ جَعَلْنَا الْقِرَاءَتَيْنِ حُجَّةً لَنَا، وَبَيَّنَّا وَجْهَ الدَّلِيلِ مِنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا؛ فَإِنَّ قِرَاءَةَ التَّشْدِيدِ تَقْتَضِي التَّطَهُّرَ بِالمَّاءِ، وَقِرَاءَةُ التَّخْفِيفِ أَيْضًا مُوجِبَةٌ لِذَلِكَ كَمَا بَيَّنَّاهُ. جَوَابٌ ثَانٍ: وَذَلِكَ أَنَّ إِحْدَى الْقِرَاءَتَيْنِ أَوْجَبَتْ انْقِطَاعَ الدَّم ، وَالْأُخْرَى أَوْجَبَتْ الإغْتِسَالَ بِالمَّاءِ ، كَمَا أَنَّ الْقُرْآنَ اقْتَضَى تَحْلِيلَ المُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا لِلزَّوْجِ الْأَوَّلِ بِالنِّكَاحِ ، وَاقْتَضَتْ السُّنَّةُ التَّحْلِيلَ بِالْوَطْءِ ، فَجَمَعْنَا بَيْنَهُمَا.فَإِنْ قِيلَ: إِذَا اعْتَبَرْتُمْ الْقِرَاءَتَيْنِ هَكَذَا كُنْتُمْ قَدْ حَمَلْتُمُوهَا عَلَى فَائِدَةٍ وَاحِدَةٍ، وَإِذَا اعْتَبَرْنَاهَا نَحْنُ كَمَا قُلْنَا حَمَلْنَاهَا عَلَى فَائِدَتَيْنِ مُتَجَدِّدَتَيْنِ، وَهِيَ اعْتِبَارُ انْقِطَاع الدَّم فِي قَوْله تَعَالَى: {تَطَهَّرْنَ} فِي أَكْثَرِ الْحَيْضِ، وَاعْتِبَارُ قَوْلِهِ: يَطْهُرُ فِي الْأَقَلِّ. قُلْنَا: نَحْنُ وَإِنْ كُنَّا قَدْ حَمَلْنَاهُمَا عَلَى مَعْنًى وَاحِدٍ فَقَدْ وَجَدْنَا لِذَلِكَ مِثَالًا فِي الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ، وَحَفِظْنَا نُطْقَ الْآيَةِ وَلَمْ نَخُصَّهُ، وَحَفِظْنَا الْأَدِلَّةَ فَلَمْ نَنْقُضْهَا؛ فَكَانَ تَأْوِيلْنَا يَتَرَتَّبُ عَلَى هَذِهِ الْأُصُولِ الثَّلَاثَةِ؛ فَهُوَ أَوْلَى مِنْ تَأْوِيلِ آخَرَ يَخْرُجُ عَنْهَا .

أَنَّ الْمُرَادَ بِالْآيَةِ التَّطَهُّرُ بِالْمَاءِ ؛ فَالْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ هُنَا جَوَابُ الطُّوسِيِّ وَهُو أَضْعَفُهَا ؛ وَقَدْ كَانَتْ الْمُسْأَلَةُ عِنْدَهُ ضَعِيفَةً عِنْدَ لِقَائِنَا لَهُ، وَقَدْ حَصَّلْنَا فِيهَا الْقُوَّةَ وَالنُّصْرَةَ بِحَمْدِ اللهَّ تَعَالَى مِنْ كُلِّ إِمَامٍ وَفِي كُلِّ عِنْدَهُ ضَعِيفَةً عِنْدَ لِقَائِنَا لَهُ، وَقَدْ حَصَّلْنَا فِيهَا الْقُوَّةَ وَالنُّصْرَةَ بِحَمْدِ اللهَّ تَعَالَى مِنْ كُلِّ إِمَامٍ وَفِي كُلِّ طَرِيقٍ، جَوَابٌ تَاسِعٌ: قَوْهُمْ: إِنَّ الظَّاهِرَ مِنْ اللَّفْظِ الْمُعَادِ فِي الشَّرْطِ أَنْ يَكُونَ بِمَعْنَى الْغَايَةِ إِنَّا ذَلِكَ إِذَا كَانَ مَعَادًا بِغَيْرِ لَفْظِهِ فَلَا ، وَهُو قَدْ قَالَ هَاهُنَا : حَتَّى " يَطْهُرْنَ " خُفَقَفًا كَانَ مَعَادًا بِغَيْرِ لَفْظِهِ فَلَا ، وَهُو قَدْ قَالَ هَاهُنَا : حَتَّى " يَطْهُرْنَ " خُفَقَفًا ، ثُمَّ قَالَ فِي النَّذِي بَعْدَهُ: " فَإِذَا تَطَهَّرْنَ " مُشَدَّدًا ، وَعَلَى هَذِهِ الْقِرَاءَةِ كَانَ كَلَامُنَا ، فَوجَبَ أَنْ يَكُونَ عَيْرَهُ كُمَا فِي النَّذِي بَعْدَهُ: " فَإِذَا تَطَهَّرْنَ " مُشَدَّدًا ، وَعَلَى هَذِهِ الْقِرَاءَةِ كَانَ كَلَامُنَا ، فَوجَبَ أَنْ يَكُونَ عَيْرَهُ كُمَا فِي آلَيْ وَالتَيَمُّمِ. أحكام القرآن، ابن العربي، ج١، ص٢٢٨ -٢٣٢

جَوَابٌ آخَرُ: وَذَلِكَ أَنَّ مَا ذَكَرْ ثُمُوهُ مِنْ الجُمْعِ يَقْتَضِي إِبَاحَةَ الْوَطْءِ عِنْدَ انْقِطَاعِ الدَّمُ لِلْأَكْثَرِ، وَمَا قُلْنَا يَقْتَضِي الْحُظْرِ، وَإِذَا تَعَارَضَ بَاعِثُ الْحِظْرِ وَبَاعِثُ الْإِبَاحَةِ غَلَبَ بَاعِثُ الْلَاّكْثَرِ، وَمَا قُلْنَا يَقْتَضِي الْحُظْرَ؛ وَإِذَا تَعَارَضَ بَاعِثُ الْحُظْرِ، كَمَا قَالَ عُثْهَانُ وَعَلِيٌّ رَضِي الله عنه عَنْه الجُمْعِ بَيْنَ الْأَخْتَ يْنِ بِعِلْكِ الْيَمِينِ: " الْحَظْرِ، كَمَا قَالَ عُثْهَا آيَةٌ، وَالتَّحْرِيمُ أَوْلَى ". فَإِنْ قِيل: قَوْله تَعَالَى: { وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ اللّهَ عُلْمَ اللّهُ مُ قَالَ: { وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ اللّهُ عُنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عُنْ اللّهُ عَنْ وَاللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْهُ عَنْ اللّهُ عَنْ عَلَى اللّهُ عَنْ عَلْ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْكُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَنْ الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَيْ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللل

يتبيَّن من هذا كلّه، أنّ ابن العربي إن وجد اختلاف بين المفسرين في تفسير آية من كتاب الله على أقوال، وكانت مبنية على اختلاف في القراءات الواردة في الآية، فإنه إن وجد قولاً يجمع معنى القراءات على معنى واحد، وأمكن القول بمقتضاه -كما سبق فهو أولى الأقوال عنده بتفسير الآية، وهذا من تفسير القرآن بالقرآن، فالقراءة بمنزلة الآية، والأصل في القراءة أنمّا مفسّرة للآية وموضّحة لمعناها كي تتحد القراءات في المعنى الواحد.

هذا مع اعتباره لرسم المصحف مقدّم، فكل ما اتفقت معانيه واخْتَلفالقراء في قراءته، ولم يكن على إحدى القراءتين دلالة تنفصل بها من الأخرى غير اختلاف خطّ

<sup>(1)</sup> المرجع السابق، ج (1) مس (1)

#### طرق ترجيح متعلقة بالقراءات و رسو المصحف

المصحف، فالذي ينبغي أن تؤثر قراءته منها ما وافق رسم المصحف، فهو الحقّ المتفق على إنزاله، المقطوع به.

# الغدل الثانيي طُرق ترجيع متعلقة بالسياق القرآني

المبحث الأول: إحذال الكلاء في معنى ما قبلة وما بعدة أولى من الدروج به عنهما إلا بدليل.

المبحث الثاني؛ لا يُغدَل عن طامر القرآن إلا بدليل.

المرجد الثالث: تُدْمَل معاني القرآن على أَسْلُوبِه ومَعْمُود المرجد الثالث: تُدْمَل معاني القرآن على أَسْلُوبِه ومَعْمُود

## طرق ترجيح متعلقة بالسياق القرآني

يتفاو تالناس في مراتب فهم النصوص، فمنهم من يفهم من الآية حكماً أو حكمين، ومنهممن يفهم مايزيد عن عشرة أحكام أو أكثر من ذلك، ومنهم من يقتصر في الفهم على مجرد اللفظدون سياقه، ودونإيهائه، وإشارته، وتنبيهه، واعتباره، ويرجع ذلك إلى اختلاف مداركهم للسياق القرآني، الذي يعتبر علم عظيم المنزلة رفيع القدر وهو من أهم مايوصل للفهم الصحيح لكتاب الله عزّوجل، وهو يمثل الروح في الكلام الذي يجرى فيه؛ إذ يجعله متناسقاً منتظماً دالاً على المعنى الصحيح، وهو جار في كالام الله باتفاق العلماء؛ بل هو المنهج الأسلم الذي يجعل كلام الله مؤتلفاً منتظماً على نحو كمال نظمه وإحكامه، واتفق العلماء القدامي والمحدثون على اعتباره وأهميته وأثره في الدلالة على المعنى الصحيح وتحديده، وكشف الغموض فيه؛ وعليه فإن من رام فهماً صحيحاً لكتاب الله تعالى فعليه بالنّظر للسياق بمجموع قرائنه ودلالاته، وإن من أعظم ما يبين منزلة هذا العلم أنه مرتبط حقيقة بالقرآن نفسه من حيث إنه تفسير للقرآن بالقرآن، ذلك أنه تفسير للآية بها تضمنه نصها، أو بها سبقها ولحقها من الآيات، وهذا من تفسير القرآن بالقرآن، بل هو أقوى مراتب هذا النوع، قال شيخ الإسلام: "يُنْظَرُ فِي كُلِّ آيَةٍ وَحَدِيثٍ بِخُصُو صِهِ وَسِيَاقِهِ وَمَا يُبَيِّنُ مَعْنَاهُ مِنْ الْقُرْآنِ وَالدَّلَالَاتِ فَهَذَا أَصْلُ عَظِيمٌ مُهمٌّ نَافِعٌ فِي بَابِ فَهُم الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالإِسْتِدْلَالِ بهمَا مُطْلَقًا وَنَافِعٌ فِي مَعْر فَةِ الإِسْتِدْلَالِ وَالْإِعْتِرَاضِ وَالْجُوَابِ وَطَرْدِ الدَّلِيلِ وَنَقْضِهِ" (١٠).

<sup>(</sup>۱)- مجموع الفتاوي، ابن تيمية، ج٦، ص١٥

يقو لالزركشي: "وهذا العِلْمُ أَعْظَمُ أَرْكَانِ المُفَسِر فَإِنَّه لَا بُدَمِنْ مُرَاعَاةِ مَا يَقْتَضِيهِ الإعْجازِ مِن الحَقِيقَةِ وَالمَجَازِ وَتَأْلِيفِ النَّظْمِ وَأَنْ يُوَاخِي بَيْنَ المَوَارِدِ وَيَعْتَمِدُ مَا سِيقَ لَهُ الكَلاَمُ حَتَّى لَا يَتَنَافَر..." ويقول في موضع آخر: "لِيكُنْ مَحَطَّ نَظَر المُفَسِرْ مُرَاعَاةِ نَظْمَ الكَلامِ الذِي سِيقَ لَهُ وَإِنْ خَالَفَ أَصْلَ الوَصْعِ اللَّغُويِ لِثُبُوتِ التَّجَوُزْ وَلِهِذَا تَرَى صَاحِبَ الكَشَّافِ سِيقَ لَهُ وَإِنْ خَالَفَ أَصْلَ الوَصْعِ اللَّغُويِ لِثُبُوتِ التَّجَوُزْ وَلِهِذَا تَرَى صَاحِبَ الكَشَّافِ يَعْمَلُ الذِي سِيقَ لَهُ الكَلامُ مُعْتَمَداً حَتَّى كَأَنَّ غَيْرَهُ مَطْرُوحٌ ""،كها يرى السيوطي في يَعْمَلُ الذِي سِيقَ لَهُ الكَلامُ مُعْتَمَداً حَتَّى كَأَنَّ غَيْرَهُ مَطْرُوحٌ ""،كها يرى السيوطي في الفصل الذي عقده في معرفة شروط المفسر وآدابه، أنّه لابدللمفسر من مراعاة التأليف والغرض الذي سيق له، وأن يتحرز في ذلك من نقص لما يحتاج إليه في إيضاح المعنى، أو والغرض الذي سيق له، وأن يتحرز في ذلك من نقص لما يحتاج إليه في إيضاح المعنى، أو زيادة لا تليق بالغرض ".

لهذا اعْتُبِر منهج دراسة تفسير كتاب الله بالاعتهادعلى السياق القرآني، منهجاً مأموناً صحيحاً معتبراً عند العلهاء، وقد اعتمده كثير من المفسرين على تفاوت فيها بينهم وكان لابن العربي منه الحظ الأوفر، والنصيب الأوفى، فقد خطّ هذا الطريق وسلكه في ترجيح الأحكام، وتمييز دلالات بعضها عن بعض، بتفسير الألفاظ القرآنية

<sup>(</sup>٢) - البرهان في علوم القرآن ، الزركشي، ج١، ص٣٨٧.

<sup>(</sup>٣) - المرجع السابق، ج١، ص٣٩٤.

<sup>(&</sup>lt;sup>٤)</sup>- انظر: الإتقان في علوم القرآن، ج١، ص ١٨٥

<sup>(°)-</sup>هنا مسألة مهمة متعلقة بمصطلح السياق وإطلاق المفسرين له، وهو أن بعض المفسرين كثيراً ما يستعمل السياق بعبارات مرادفة يطلقونها في معنى السياق، ومنها: نظم الآية، نسق الآية، روح الآية، ظاهر الآية، ملاءمة الكلام، مقتضى الكلام، فحوى الكلام، الإطار العام، الجو العام، المعنى العام، القرينة، المقام، ونحوها، وهذه المصطلحات كلها معتمدة على النص الذي هو مناط السياق، انظر: التناسب البياني في القرآن دراسة في النظم المعنوي والصوتي، أحمد أبو زيد، (الرباط، نشر: كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة محمد الخامس، سنة: ١٩٩٢م)، ص١٨٦٠.

الكريمة،وذكر معانيها، ومصادرها، وأصولها، وتوجيهها بم يتفق مع سياق النظم القرآني وفصاحته.

وقبل الشروع في تفصيل هذا وتبيينه، أتطرق إلى تعريف السياق، وتحديد مفهومه عند العلاء الذين تفاوتوا في التعبر عنه.

- تعريف السياق لغة: يقول ابن فارس" السين والواو والقاف أصل واحد، وهو حَدْوُ الشَّيء، يقال: ساقه، يسوقه، سَوقاً، والسَّيِّقة: ما استيق من الدوابّ. ويقال: سقتُ إلى الشَّيء، يقال: ساقه، وأَسَقْتُهُ والسُّوق مشتقّةٌ من هذا، لما يُساق إليها من كلِّ شيء، والجمع أسواق.

والساق للإنسان وغيره، والجمع سُوق، إنّم سمّيت بذلك لأنّ الماشي ينْساق عليها" (١٠٠٠ وجاء في (المعجم الوسيط): "سياق الكلام تتابعه وأسلوبه الذي يجري عليه" (١٠٠٠ وجاء في (المعجم الوسيط): "سياق الكلام تتابعه وأسلوبه الذي يجري عليه (١٠٠٠).

<sup>(</sup>۱) - معجم مقاییس اللغة، أبو الحسین أحمد بن فارس بن زكریا، تحقیق: عبد السلام محمد هارون، (بیروت، مط: دار الفكر، سنة: ۱۳۹۹هـ - ۱۹۷۹م)، ج۳، ص۱۱۷.

<sup>(</sup>۲) - المعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى - أحمد الزيات - حامد عبد القادر - محمد النجار، تحقيق: مجمع اللغة العربي، (استنبول، مط: دار الدعوة، ط:۲، سنة: ۱۹۷۲م)، ج۱، ص ٤٦٥.

<sup>(</sup>۱) - انظر: تاج العروس، محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني، أبو الفيض، مرتضى، الزَّبيدي، باب: القاف، مادة، سهق؛ أساس البلاغة، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله، تحقيق: محمد باسل عيون السود، (بيروت، مط: نشر دار الكتب العلمية، ط: ١ ن سنة: ١٤١٩هـ - ١٩٩٨م)، (س و ق)، ص ٢٥٤.

ومن المَجازِ: هو يَسُوقُ الحَدِيثَ أَحْسَن سِياقٍ، وإليكَ يُساقُ الحَدِيثُ، وكلام مَساقُهُ إلى كذا، وجِئْتُك بالحَدِيث على سَوْقهِ على سَرْدِه، ويُقال: المَرْءُ سَيِّقَةُ القَدَرِ يَسُوقُه إلى ما قُدِّرَ له، ولا يَعدُوه"...

-تعريف السياق اصطلاحاً: من العلماء من يرى السياق بأنّه قرينة " لفظ المتكلم الفارقة بين

النص والظاهر"؟إذ يلعب السياق دوراً في تحديد درجة وضوح النص،ويتضح هذا بقول

(٢) - وردت بتعاريف كثيرة، حاصلها، أنّ القرينة: مادلّ على المعنى من الخطاب، من غير أن يكون مستعملاً في ألفاظه، سواء أفاد اليقين، أم أفاد الظنّ الرّاجح، انظر القرائن وأثرها في فهم الخطاب الشرعي، حمحامي مختار، ص٣٣، هامش ص١٠٣.

(<sup>7)</sup> - النص هو: ما لا يتطرق إليه احتمال أصلاً، لا على قرب و لا على بعد، فلفظ الفرس لا يحتمل الحمار والبعير وغيره، فكل ماكانت دلالاته على معناه في هذه الدرجة، سميّ بالإضافة إلى معناه نصاً في طر في الإثبات والنّفي؛ أيّ: اللّفظ الذي يفهم منه على القطع معنى، أو بتعبير آخر: ماز داد وضوحاً على الظاهر بمعنى من المتكلم لا في نفس الصيغة، انظر: المستصفى، أبو حامد الغزالي، ج ١، ص ٣٨٤؛ كنز الوصول إلى معرفة الأصول، أبو الحسن عليّ البزدوي (ت ٤٨٦هـ)، تحقيق: محمد المعتصم بالله البغدادي، (بيروت، مط: دار الكتاب العربي، ط: ١، سنة: ١٤١١هـ - ١٩٩١م)، ج ١، ص ١٢٥، ١٢٥.

والظاهر: ما عُقِلَ من اللّفظ، وابتدر إليه الفهم، من غير انحسام سُبُل التأويل متى اقترنت به المرجّحات، مع احتمال اللّفظ للمعنى، أو هو: اسم لكل كلام ظهر المراد به للسّامع بصيغته، انظر: منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل، جما الدين أبو عمرو عثمان، ابن الحاجب (ت٢٤٦هـ)، (بيروت، مط: دار الكتب العلمية، ط:١، سنة:١٤٥هـ، ١٩٨٥م)، ص١٤٥؛ كنز الوصول إلى معرفة الأصول، أبو الحسن عليّ البزدوي، ج١، ص ١٢٤.

(۱) - أصول السرخسي، محمد بن أحمد السرخسي، تحقيق أبي الفداء الأفغاني، (بيروت، مط: دار الكتب العلمية، ط: ١، سنة: ١٤١٤ - ١٩٩٣م)، ج ١، ص١٦٤.

السرخسي: " وقال بعضهم النّص يكون مختصا بالسّبب الذي كان السياق له ، فلا يثبت به ما هو موجب الظاهر ، وليس كذلك عندنا ، فإن العبرة لعموم الخطاب لا لخصوص السبب، فيكون النّص ظاهراً لصيغة الخطاب ، نصّاً لاعتبار القرينة التي كان السياق لأجلها "().

أما ابن دقيق العيد فإنّه يرى بأنّالسياق والقرائنهي الدالة على مراد المتكلم من كلامهوهي المرشدة إلى بيان المجملات وتعيين المحتملات ".

قال صاحب دلالة السياق منهج مأمون لتفسير القرآن الكريم: "أما السياق القرآن، فإننا نقصد به الأغراض والمقاصد الأساسية التي تدور عليها جميع معاني القرآن إلى جانب النظم الإعجازي والأسلوب البياني الذي يشيع في جميع تعبيراته"".

و بذلك يتبيّن أنّ السياق القرآني: هو الأغراض التي بُنِيَت عليها الآية، وما انتظم بها من القرائن اللفظية والحالية وأحوال المخاطبين بها، والمقصود بالقرائن اللفظية: القرائنالنصية وهي ما احتواه النص من التعبير والتركيب والارتباط بين الآيات ونحوها، والمقصود

<sup>(</sup>ت: -1 إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، تقي الدين أبو الفتح محمد، ابن دقيق العيد -1

۲۰۷ه)، تحقیق: مصطفی شیخ مصطفی و مدثر سندس، (بیروت، مط:مؤسسة الرسالة، ط:۱، سنة: ۲۲۲هه هـ - ۲۰۰۵ م)، ج۱، ص۲۷۸.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> - دلالة السياق منهج مأمون لتفسير القرآن، عبد الوهاب رشيد، (الأردن، ط:١، سنة: 1٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م)، ص٨٨.

بالقرائن الحالية: الأسباب والأحوال التي نزلت الآية فيها٠٠٠.

وهذا المعنى الذي تحدد به السياق القرآني، والعناصر التي ائتلف منها، راجعة إلى عموم معنى السياق وعناصره الأساسية المتكونة من: الغرض (مقصود المتكلم في إيراد الكلام)، مع تآلف الكلام وتتابعه وجريانه على أسلوب واحد، و الظروف المحيطة بالنّص، وأحوال المخاطبين فيه، واستيعاب السياق لهذه العناصر واشتهاله عليها"، هو الذي يُوفِقُ بين المعاني المختلفة و يُحكِد دُهذا المصطلح العام".

كما بيّن ابن القيم في كتابه بدائع الفوائد أهمية السياق، وإرشاداته، بقوله: "السياق يرشد إلى تبيين المجمل"، وتعيين المحتمل"، والقطع بعدم احتمال غير المراد، وتخصيص

العيد:" دلالة السياق لا يقام عليها دليل وكذلك لو فهم المقصود من الكلام وطولب بالدليل عليه لعسر فالناظر يرجع إلى ذوقه والمناظر يرجع إلى دينه وإنصافه". إحكام الأحكام، ابن دقيق العيد، ص٥٨٨؛

<sup>(</sup>۱) - أو ما تسمى بالقرائن المبيِّنة، التي ينجلي بها المراد، لكون الخطاب دونها غامضاً فيقع بها البيان، انظر: القرائن وأثرها في فهم الخطاب الشرعي، حمحامي مختار، ص ٢٣.

<sup>(</sup>٢) - الكشف عن السياق والوصول إليه مبني على الاجتهاد ودقة الاستنباط، وإدراكه مما تختلف فيه العقول، وذلك أنه مرتبة بعد إدراكالمعنى العام، ويتطلب فهمه إشغالاً للذهن، ولا يفهم بعض معانيه، ولا يطَّلِع على أسراره ومبانيه، إلا من قوي نظره، واتسع مجال تدبره، وامتد باعه، ورقت طباعه؛ ولذلك كانت دلالة السياق دلالة ذوقية، كها عبر عنها الأصوليون، وفي هذا السياق يقول ابن دقيق

<sup>(</sup>۲) - دلالة السياق، ردة الله الطلحي، (السعودية، منشورات: جامعة أم القرى، ط: ۱، سنة:  $1 \times 1$  هـ)، ص ۱ هـ)، ص ۱ هـ

<sup>(</sup>١) - المجمل: مَاتَرَدَّدَ بَيْنَ مُحْتَملَيْنِ فَأَكْثَرَ عَلَى السَّوَاءِ، وَقَالَ ابْنُ الْحُاجِبِ: "المُجْمَلُ مَا لَمْ تَتَّضِحْ دَلاَلَتُهُ"، وقيل: اللفظ الذي لا يفهم منه عند الإطلاق شيء، ولا يطّرد؛ للمهمل والمستحيل، ولا

العام "، وتقييد المطلق "، وتنوع الدلالة، وهذا من أعظم القرائن الدّالة على مراد المتكلم فمن أهمله غلط في نظره وغالط في مناظرته "...

وقد أظهرت في هذا الفصل أهمية وشدة اعتناء ابن العربي بهذا المنهج العظيم في ترجيح المسائل، فقسمته إلى ثلاثة مباحث، المبحث الأول تناولت فيه دلالة السياق التي هي مراعاة سابق الكلام ولاحقه، أمّا المبحث الثاني تكلمت فيه على عدم الخروج عن ظاهر القرآن إلى بدليل، وفي آخر مبحث كان الكلام على حمل معاني القرآن على معهود استعاله؛ أي: أولى الأقوال بالصواب هو: القول الذي يوافق استعال القرآن في فير موضع النزاع، كلّ هذا مدعوماً بتطبيقات ابن العربي من كتابة أحكام القرآن.

ينعكس؛ لجواز فهم أحد المحامل. شرح الكوكب المنير، تقي الدين أبو البقاء محمد بن النجار (المتوفى : ٩٧٢هـ)، تحقيق: محمد الزحيلي و نزيه حماد، (الرياض، مط: العبيكان، ط: ٢، سنة: ١٤١٨هـ - ١٩٩٧م)، ج٣، ص ٤١٤؛ رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، تاج الدين أبي النصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي، تحقيق: علي محمد معوض، عادل أحمد عبد الموجود، ( بيروت، مط: عالم الكتب، ط: ١، سنة: ١٤١٩هـ - ١٩٩٩م)، ج٣، ص٣٧٧.

- (٢) أو يقال له المؤوّل، وهو: كل ما دلّ على معنى مرجوح بسبب الدّليل فهو المؤوّل إلى ذلك الذي صار الآن متعيناً، انظر: مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، الشريف التلمساني، ص٠٥٥.
- (٣) العام هو: كلام مستغرق لما يصلح له دفعة بوضع واحد، بلا حصر، انظر: شرح الكوكب المنير، ابن النّجار، ج٣، ص٢٠١؛ مذكرة أصول الفقه، محمدالأمين الشنقيطي
- (٤) المطلق هو: ما دل على الحقيقة بلا قيد، أو مَا تَنَاوَلَ وَاحِدًا غَيْرَ مُعَيَّنٍ بِاعْتِبَارِ حَقِيقَةٍ شَامِلَةٍ لِجِنْسِهِ، شرح الكوكب المنير، ابن النّجار، ج٣، ص ٣٩٢؛ نثر الورود على مراقى السّعود، ج١، ص ٣٢١.
  - (°) بدائع الفوائد، محمد بن أبي بكر الزرعي ابن القيّم الجوزية (ت ٧٥١هـ)، تحقيق: هشام عبد العزيز عطا، وعادل عبد الحميد العدوي ، وأشر ف أحمد، (مكة المكرمة ، مط: مكتبة نزار مصطفى الباز، ط:١، سنة: ١٤١٦ هـ ١٩٩٦م)، ج٤،ص ٨١٥.

#### دخول الكلام في معنى السياق أولى من خروجه

نلحظ بوضوح عند التأمل في كتاب التفسير لابن العربي توافر هذا الشرط عنده وهو علم السياق - بالإضافة إلى الشروط الأخرى الواجب توافرها في المفسر، ولذلك جعل ابن العربي فهم فحوى الخطاب الشرعي طريقاً من طرق التفسير عنده، وأساساً من أسس منهجه الذي قامت عليها ترجيحاته في كتابه يقول في مقدمة تفسيره التي جاءت بمثابة خطة رسمها لمنهجه في التفسير: ".فَنَذْكُرُ الْآيَة ، ثُمَّ نَعْطِفُ عَلَى كَلِهَا جَا الله عَرُوفِهَا، فَنَأْخُذُ بِمَعْرِفَتِهَا مُفْرَدَةً، ثُمَّ نُركِبُها عَلى أَخَواتِهَا مُضَافَةً ، وَنَحْفَظُ فِي ذَلِكَ قِسْمَ الْبَلَاغَةِ ، وَنَتَحَرَّزُ عَنْ المُنَاقَضَةِ فِي الْأَحْكَام وَالمُعَارَضَةِ ، وَنَحْتَاطُ عَلى جَانِبِ اللَّغَةِ "".

وقد التزم ابن العربي بخطته المرسومة في مقدمته، فعرض قضايا وأبحاثاً لغوية مختلفة شكَّلت في جملها ركيزة أساسية واتجاهاً واضحاً في التفسير، فالقول المبني على مراعاة السّباق واللّحاق أولى من غيره "، ما لم توجد حجة يجب إعمالها، والسياق القرآني

<sup>(</sup>۱) - أحكام القرآن، ابن العربي، ج1، - 3.

<sup>(</sup>٢) - سياق الآية، النظر في ما قبل الآية ، ويُسمى السباق ، والنظر ما بعدها ويسمّى اللحاق، والسياق هو: الجو العام، يشمل السباق واللحاق، فمن رام تفسر آية من كتاب الله ينبغي عليه مراعاة التناسب بين السابق واللاحق بين فقرات الآية الواحدة وبين الآيات بعضها وبعض، كي يسترشد على مقصود الكلام. ينظر: الإتقان في علوم القرآن، جلال الدين السيوطي ، ج ١، ص ٤٥٠؛ مناهل العرفان في علوم القرآن، محمد عبد العظيم الزرقاني، ج ١، ص ٤٨٠؛ المقدمات الأساسية في علوم القرآن، عبد الله بن يوسف الجديع، ص ٤٠٠.

هو جزء من السياق بعمومه في معناه العام، إلا أنّ له مكونات خاصة يتميز بها، لابد من اعتبارها فيه، وهذا ما وضّحه ابن العربي؛ إذ بيّن خصوص المقصود من سابق الكلام المسوق لذلك أو لاحقه، وبموجبه جاءت ترجيحاته معروضة على النقاط التالية: أولاً: ما بُنِيَتْ عليه الآية من الأغراض.

من أعظم ما تميز به القرآن تضمنه لأغراض متعددة في الآية الواحدة، ولا شك أن هذا من كمال القرآن، فإنه محتمل للوجوه بحسب اختلاف الأغراض التي تضمنتها الآية (١٠)، وهذا سر تعدد المعاني في الآية واختلافها، ولهذا فلابد من اعتبار هذه الخاصية في السياق القرآني.

فالغرض هو أساس السياق، فإذا ما قرأ القارئ الآية سأل نفسه وتفكّر وتدبّر في مراد الله فيها والغرض الذي من أجله وردت الآية، ثمّ يبحث عمّا يؤكد هذا الغرض في الآية من الألفاظ والمناسبات وهذا مسلك عظيم في فهم السياق، وهو الموصل إلى فهم مراد الله.

<sup>(</sup>۱) - والأغراض التي تتضمنها الآية هي: أغراض القرآن ومقاصده العظمى، غرض السورة، غرض المقطع أو القصة الواردة في موضوع واحد، غرض الآية، فكل هذه الأغراض لابد من اعتبارها في تفسير الآية، ولا يظهر كمال معنى الآية إلا بها، وهي متآلفة متكاملة مبنية على بناء واحد.

<sup>(</sup>٢) - قال البقاعي: "إن معرفة مناسبات الآيات في جميع القرآن، مترتبة على معرفة الغرض أو الأغراض التي سيقت لها السورة". نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر البقاعي (ت: ٨٨٥هـ)، ج١ ص١٧

قال ابن القيم في بيان قيمة معرفة الغرض ومراد المتكلم: "والفقه أخص من الفهم، وهو فهم مراد المتكلم، وهذا قدر زائد على مجرد وضع اللفظ في اللغة، وبحسب تفاوت مراتبهم في الفقه والعلم"...

نجد ابن العربي في تفسير آية أو جملة من كتاب الله تعالى يحملها على معنى لا يخرجها عن سيا ق الآيات؛ لأنه أوفق للنظم، وأليق بالسياق الذي يعين أحد المحتملين ما لم توجد حجة تمنع هذا التفسير "، بخلاف على من يحملها على معنى يخرجها عن معاني الآيات قبلها وبعدها، وفي هذا الصدد يقول رحمه الله تعالى راداً على من لم يراع السياق: " وَقَدْ جَهلَ مَسَاقَ الْآيَةِ مَنْ ظَنَّ هَذَا "."

من أمثلة ما ذكره ابن العربي في تفسيره بعد النّظر والتأمل في غرض الآية وسابقها ولاحقها ما جاء في المسألة الثانية عند قوله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ اللّهُ مِنْ مَنْ اللّهُ مِنْ مَا مَلَكَتْ أَيُهَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ اللّؤمِنَاتِ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِإِيهَانِكُمْ بِإِيهَانِكُمْ مِنْ بَعْضٍ } [النساء: ٢٥]، قال: " المُسْأَلَةُ الثّانِيَةُ: فِي فَهْمِ سِيَاقِ الْآيَةِ: اعْلَمُوا وَفَقَكُمْ اللهُ تَعَالَى أَنَّ الْعُلَهَاءَ اخْتَلَفُوا فِي سِيَاقِ هَذِهِ الْآيَةِ؛ فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: إنّهَا سِيقَتْ مَسَاقَ الرُّخَصِ، كَقَوْلِهِ: {فَمَنْ لَمْ يَجِدُ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ }،[النساء، ٢٩]، وقوْلِهِ: { فَلَمْ تَجِدُوا الرُّخَصِ، كَقَوْلِهِ: { فَمَنْ لَمْ يَجِدُ وَاللّهُ اللّهُ فَتَيَمّمُوا}، [النساء، ٢٩]، وَقَوْلِهِ: { فَلَمْ تَجِدُوا

<sup>(</sup>۱) - إعلام الموقعين عن رب العالمين، محمد بن أبي بكر الزرعي ابن القيّم الجوزية (ت ٥ ٥هـ)، تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد، (بيروت، مط: دار الجيل، سنة: ١٩٧٣م)، ج١، ص ٢١٩.

<sup>(</sup>۲) - قواعد الترجيح عند المفسرين ج١، ص١٢٥.

<sup>(</sup>٣) - أحكام القرآن، ابن العربي، ج١، ص١٠٥.

الْأُمَةِ مُطْلَقًا" ثن ثم يشرع بالرد مُحتكما إلى دلالة السياق ويبين بأنّ الله تعالى لم يبح نكاح الأَمَة وَلا بشرطين: أحدهما عدم الطَّوْل، والثّاني خوف العنت؛ فجاء به شرطًا على شرطٍ، ثمّ ذكر الحرائر من المؤمنات والحرائر من أهل الكتاب ذكرا مطلقا؛ فلها ذكر الإماء المؤمنات ذكرها الحرائر من أهل الكتاب ذكرا مطلقا؛ فلها ذكر الإماء المؤمنات ذكرها ذكرا مشروطا مؤكّدا، وهذا من عزيز مراعاة السباق واللحاق، كما أنّه لا يقف عند هذا الحد بل يسترسل في الرد على من لم يراع هذه الدلالة، ويصف القول الذي جنح إليه إغراقاً في المساق لا مفهوم له، فيرد عليه بقوله: " فَإِنْ قِيلَ: حَلَّقْتُمْ عَلَى ذَلِيلِ الْحِطَابِ بِأَلْفَاظٍ هَائِلَةٍ، وَلَيْسَ فِي هَلِهِ الْآمَةِ وَصْفًا أَوْ وَصْفَيْنِ فَأَرَدْتُمْ أَنْ يَكُونَ وَلَيْسَ فِي هَلِهِ الْآمَةِ وَصْفًا أَوْ وَصْفَيْنِ فَأَرَدْتُمْ أَنْ يَكُونَ اللهَّ تَعَالَى ذَكَرَ فِي نِكَاحِ الْأُمَةِ وَصْفًا أَوْ وَصْفَيْنِ فَأَرَدْتُمْ أَنْ يَكُونَ وَلَيْسَ فِي هَلِهِ الْآمَةِ وَلَى اللهِ عَلَيْسَ فِي هَلِهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى وَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ واللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْتُهُ عَلَى اللهُ ال

<sup>(</sup>۱) - المرجع السابق، ج ۱، ص ۲۰۰

<sup>(</sup>٢)- عرفه ابن العربي في موطن آخر من هذا الكتاب بقوله: " دَلِيلِ الْخِطَابِ الَّذِي هُو تَعْلِيقُ الْحُكْمِ بِأَحَدِ وَصْفَيْ الشَّيْءِ ، لِيَدُلَّ عَلَى أَنَّ الْآخَر بِخِلَافِهِ"، أحكام القرآن ، ابن العربي، ج٢، ص١٧١، بِأَحَدِ وَصْفَيْ الشَّيْءِ ، لِيَدُلَّ عَلَى أَنَّ الْآخَر بِخِلَافِهِ"، أحكام القرآن ، ابن العربي، ج٢، ص١٧١، ويسمّى مفهوم المخالفة: وهو ويسمّى مفهوم المخالفة، كما ذكر ذلك الشوكاني في إرشاد الفحول حيث قال: "مفهوم المخالفة: وهو حيث يكون المسكوت عنه نقيض حكم حيث يكون المسكوت عنه نقيض حكم المنطوق به، ويسمّى دليل الخطاب؛ لأن دليله من جنس الخطاب، أو لأن الخطاب دال عليه". إرشاد الفحول، شوكاني، ج٢، ص٣٨.

{وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ}؛ فَقَرَنَهُ بِالْقُدْرَةِ الَّتِي رَتَّبَ عَلَيْهَا الْإِبْدَالَ فِي الشَّرِيعَةِ وَأَدْخَلَهَا فِي بَابِهَا بِعِبَارَةٍ الَّتِي رَتَّبَ عَلَيْهَا الْإِبْدَالَ فِي الشَّرِيعَةِ وَأَدْخَلَهَا فِي بَابِهَا بِعِبَارَةٍ وَمَعْنَاهَا لَمْ يَقْدِرْ أَحَدُ أَنْ يُخْرِجَهَا عَنْهَا"(١).

فانظر كيف قرّر رحمه الله تعالى غرض الآية بأنّها سيقت مساق الرّخص، ثم أيّده وأكّده بنصّ الآية وما تضمنته من الألفاظ والضوابط للحكم، مع مراعاة المقصد الذي بُنيّ عليه الحكم.

فدليل الخطاب قد يَخُصُّ الوَصْفَ بالذّكر للتّنبيه، كقوله تعالى: {فَلاَ تَقُلُ لُهُ عَالَى: {وَلاَ الْإِسراء، ٢٣]، فإنَّه تنبيه على حالة الإثراء، وقد يَخُصُّهُ بالعُرف، كقوله تعالى: {وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاَقٍ }، [الإسراء، ٣١]، حيث خصَّ حالةَ الإِملاقِ بالنّهي؛ لأنّها هي التي يمكن أن يتعرَّض الأب لقتل الإبن فيها. وقد يَخُصُّهُ باتّفاق الحال، لقوله تعالى: {لاَ تَأْكُلُوا الرّبًا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً }، [آل عمران، ١٣٠]، حيث خصَّ حالة الإكثار والإثراء الّتِي تتعلّقُ بها النّفوس بالنّهي. فأمّا إذا وقع شرطٌ بقُدرة كها هو الحال في هذه الآية فهو نصّ في البدليّة والرّخصة.

كما نلحظ ابن العربي في مثال آخر لا يعتبر أقوال من حدّد شهود الحدّ بعدد معيّن لعدم مراعاتهم لمقصد الآية، ويرجّح بعد النّظر والتّأمل في غرض الآية اعتبار الجماعة لا العدد وإن كان نص الآية يصح بأقل عدد ذكروه، وهو الواحد، حيث يسرد الأقوال المتمثلة في تحديد الطائفة ناسباً القول لقائله، فيقول: " وَاخْتُلِفَ فِي تَحْدِيدِ الطَّائِفَةِ عَلَى المُتمثلة أَقْوَالِ: الْأَوَّلُ: وَاحِدٌ، فَمَا زَادَ عَلَيْهِ؛ قَالَ إِبْرَاهِيمُ. الثَّانِ: رَجُلَانِ فَصَاعِدًا؛ قَالَهُ

<sup>(</sup>١) - أحكام القرآن، ابن العربي، ج١، ص٢٠٥.

عَطَاءُ.الثَّالِثُ: ثَلَاثَةٌ فَصَاعِدًا؛ قَالَهُ قَوْمٌ. الرَّابِعُ: أَرْبَعَةٌ فَصَاعِدًا؛ قَالَ عِكْرِمَةُ. الخَّامِسُ: أَنَّهُ عَشْرَةٌ "'(').

فيرد الأقوال جميعاً، باعتبار مراعاة سياق الآية الذي يدل على غرض التشديد لحصول العظة والاعتبار فيقول: "وَحَقِيقَةُ الطَّائِفَةِ فِي الإشْتِقَاقِ فَاعِلَةٌ مِنْ طَافَ. وَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى: {فَلُولُا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إذَا رَجَعُوا إلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ}. [التوبة، ١٢٢]، وَذَلِكَ يَصِحُّ فِي الْوَاحِدِ.. إلَّا أَنَّ سِيَاقَ الْآيَةِ هَاهُنَا يَقْتَضِي أَنْ يَكُونُوا جَمَاعَةً لِحُصُولِ المُقْصُودِ مِنْ التَشْدِيدِ وَالْعِظَةِ وَالِاعْتِبَارِ. وَالْآئِدِي أَشَارَ إِلَى أَنْ يَكُونُوا جَمَاعَةً لَحُصُولِ المُقْصُودِ مِنْ التَشْدِيدِ وَالْعِظَةِ وَالإعْتِبَارِ. وَالْآذِي أَشَارَ إِلَى أَنْ تَكُونَ أَرْبَعَةً نَزَعَ بِأَنَّهُ أَقَلُّ عَدَدِ شُهُودِهِ. وَالصَّحِيحُ سُقُوطُ الْعَدَدِ، وَالْعَبَارِ الْمُعْتَارِ الْجَاعَةِ اللَّذِينَ بَهِمْ التَشْدِيدُ مِنْ غَيْرِ حَدِّ اللَّهُ عَدَدِ شُهُودِهِ. وَالصَّحِيحُ سُقُوطُ الْعَدَدِ، وَالْعَبَارُ الجُمَاعَةِ الَّذِينَ بَهِمْ التَشْدِيدُ مِنْ غَيْرِ حَدِّ اللهُ وَالْعَلَقِ وَالْعَلَادِ مَلْ التَشْدِيدُ مَنْ عَيْرِ حَدِّانَ.

باعتبار غرض سياق الآية الذي يقتضي أن يكونوا جماعة كيّ يتعض النّاس ويعتبروا، جَنَح ابن العربي لهذا الترجيح، رغم اعترافه بمدلول (الطائفة) الذي يصحّ في الواحد ثانياً: النظم القرآني، والأسلوب البياني المعجز.

لاشك أن النظم القرآني، والأسلوب البياني الذي ائتلف منه القرآن يمثل البناء المحكم المتسق الذي تميّز به القرآن عن سائر الكلام، وهو خاصيّة مهمّة في السياق القرآني بل هو ركن فيه؛ إذ لا يمكن تفسير القرآن إلا باعتباره، وهذا ظاهر فإنّه حين التأمل في ألفاظ الآيات وما تضمّنته من الدلائل والقرائن، والترابط بينها، ينقدح في

<sup>(</sup>١) - المرجع السابق، ج٣، ص٣٣٥

 $<sup>(^{(7)}</sup>$ - المرجع نفسه، ج $^{(7)}$ ، ص $^{(7)}$ 

الأذهان غرض معين يتكون منه السياق، قال شيخ الإسلام: " أَكْثَرُ اللَّحَقِّقِينَ مِنْ عُلَمَاءِ الْعَرَبِيَّةِ وَالْبَيَانِ يُشْتُونَ اللَّنَاسَبَةَ بَيْنَ الْأَلْفَاظِ وَاللَّعَانِي "، فالمعاني تنتسق في السورة من القرآن كما تنتسق الحجرات في البنيان، وتلتحم فيها كما تلتحم الأعضاء في جسم الإنسان، كي تؤدي الغرض الذي سيقت من أجله.

هذه من أهم القضايا التي تطرق إليها ابن العربي في تفسيره -أحكام القرآن-وأسلوبه الذي اتبعه: أن يأتي باللفظ القرآني ثم يذكر أصله اللغوي ثم يشرع في بيان معناه أو المعاني التي ترد عليه ،سواء أكان اللفظ مفرداً أم مضافاً، ثم يذكر أغراضه وأهدافه التي أقامها على المعاني الواضحة للألفاظ والمفردات. ومعظم هذه الأغراض تصب حول ترجيحه للمسائل المختلف فيها. ومن الأمثلة على ذلك ما أورده عند قوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرِ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [البقرة: ٢٢٦]، حيث قال: " الْإِيلَاءُ فِي لِسَانِ الْعَرَبِ هُوَ الْحَلِفُ، وَالْفَيْءُ هُوَ الرُّجُوعُ، وَالْعَزْمُ هُوَ تَجْرِيدُ الْقَلْبِ عَنْ الْخُوَاطِرِ الْمُتَعَارِضَةِ فِيهِ إِلَى وَاحِدٍ مِنْهَا. المُسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: نَظْمُ الْآيَةِ: لِلَّذِينَ يَعْتَزِلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ بِالْأَلِيَّةِ، فَكَانَ مِنْ عَظِيم الْفَصَاحَةِ أَنْ أُخْتُصِرَ، وَحُمِّلَ آلَى مَعْنَى اعْتَزَلَ النِّسَاءَ بِالْأَلِيَّةِ حَتَّى سَاغَ لُغَةَ أَنْ يَتَّصِلَ آلَى بِقَوْلِك مِنْ، وَنَظْمُهُ فِي الْإطْلَاقِ أَنْ يَتَّصِلَ بآلَى قَوْلُك عَلَى، تَقُولُ الْعَرَبُ: اعْتَزَلْت مِنْ كَذَا وَعَنْ كَذَا، وَآلَيْت وَحَلَفَتْ عَلَى كَذَا، وَكَذَلِكَ عَادَةُ الْعَرَبِ أَنْ تَحْمِلَ مَعَانِيَ الْأَفْعَالِ عَلَى الْأَفْعَالِ لِمَا بَيْنَهُمَا مِنْ الارْتِبَاطِ وَالِاتِّصَالِ ، وَجَهِلَتْ النَّحْوِيَّةُ هَذَا فَقَالَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ: إِنَّ حُرُوفَ الْجُرِّ يُبْدَلُ بَعْضُهَا مِنْ

<sup>(</sup>۱) - مجموع الفتاوي ابن تيمية، ج٠٢، ص٤١٨.

بَعْضٍ، وَيَعْمِلُ بَعْضُهَا مَعَانِيَ الْبَعْضِ، فَخَفِيَ عَلَيْهِمْ وَضْعُ فِعْلٍ مَكَانَ فِعْلٍ، وَهُو أَوْسَعُ وَالْعُضِ، وَيَعْمِلُ بَعْضُهَا مَعَانِيَ الْبَعْضِ، فَخَفِي عَلَيْهِمْ وَضْعُ فِعْلٍ مَكَانَ فِعْلٍ، وَهُو أَوْسَعُ وَأَقْيَسُ، وَلِجُهْلِهِمْ إِلَى الْحُرُوفِ الَّتِي يَضِيتُ فِيهَا نِطَاقُ [ الْكَلَامِ ] وَالِاحْتِهَالِ" .....

وعند قوله تعالى: { فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوْا بَيْنَهُمْ بِالْمُعْرُوفِ } [البقرة: ٢٣٢]، قال: "النُسْأَلَةُ النَّانِيَةُ: قَوْله تَعَالَى: { فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ} الْعَضْلُ يَتَصَرَّفُ عَلَى وُجُوهٍ مَرْجِعُهَا إِلَى النَّعِ، وَهُوَ الْمُرَادُ هَاهُنَا؛ فَنَهَى اللهُ تَعَالَى أَوْلِيَاءَ المُرْأَةِ مِنْ مَنْعِهَا عَنْ نِكَاحِ وَجُوهٍ مَرْجِعُهَا إِلَى المُنْعِ، وَهُو المُرَادُ هَاهُنَا؛ فَنَهَى اللهُ تَعَالَى أَوْلِيَاءَ المُرْأَةِ مِنْ مَنْعِهَا عَنْ نِكَاحِ مَنْ تَرْضَاهُ. وَهَذَا كَلِيلٌ قَاطِعٌ عَلَى أَنَّ المُرْأَةَ لَا حَقَّ لَمَا فِي مُبَاشَرَةِ النِّكَاحِ، وَإِنَّمَا هُو حَقُّ الْوَلِيِّ عَلَى أَنَّ المُرْأَةَ لَا حَقَّ لَمَا فِي مُبَاشَرَةِ النِّكَاحِ، وَإِنَّمَا هُو حَقُّ الْوَلِيِّ عَلَى أَنَّ المُرْأَةُ لَا حَقَّ لَمَا فَيَعْلَ ... فَإِنْ قِيلَ: السَّبَبُ الَّذِي رَوَيْتُمْ يُبْطِلُ خَلَانًا لِأَبِي حَنِيفَةَ، وَلَوْ لَا ذَلِكَ لَمَا ثَهَاهُ اللهُ عَنْ مَنْعِهَا ... فَإِنْ قِيلَ: السَّبَبُ اللّذِي رَوَيْتُمْ يُبْطِلُ غَلْمَ الْآيَةِ؛ لِأَنَّ الْوَلِيَّ إِذَا كَانَ هُو المُنْكِحَ فَكَيْفَ يُقَالُ لَهُ: لَا مَتَنْغُ مِنْ فِعْلِ نَفْسِك، وَهَذَا لَكُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمَ اللهُ لَكُ أَلَا اللهَ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللَّهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

وأيضاً ما ذكره في المسألة الرابعة عندقو له تَعَالى: {مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ}، [البقرة، ٢٠١] الخُتَلَفَ النَّاسُ فِي حَرْفِ الْ مَا الذَّ فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: إِنَّهُ نَفْي ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: إِنَّهُ مَفْعُولُ، وَمَنْهُمْ مَنْ قَالَ: إِنَّهُ مَفْعُولُ، وَمَنْهُمْ مَنْ قَالَ: إِنَّهُ مَفْعُولُ، وَلَا وَجَهَ لِقَوْلِ مَنْ يَقُولُ: إِنَّهُ نَفْيٌ ، لَا فِي نِظامِ الْكَلَامِ، وَلَا فِي صِحَّةِ المُعْنَى، وَهُوَ الصَّحِيحُ. وَلَا وَجْهَ لِقَوْلِ مَنْ يَقُولُ: إِنَّهُ نَفْيٌ ، لَا فِي نِظامِ الْكَلَامِ، وَلَا فِي صِحَّةِ المُعْنَى، وَلَا يَتَعَلَّقُ مِنْ كَوْنِهِ مَفْعُولًا سِيَاقُ الْكَلَامِ بِمُحَالٍ عَقْلًا، وَلَا يَمْتَنِعُ شَرْعًا. وَتَقْرِيرُهُ: وَاتَبَعَ النَّيهُ وَلَا يَتُنَهُ الشَّياطِينُ مِنْ السِّحْرِ عَلَى مُلْكِ سُلَيُهانَ، أَيْ نَسَبَتُهُ إِلَيْهِ وَأَخْبَرَتْ بِهِ عَنْهُ، وَلا يَمْتَنِعُ شَرْعًا. {وَلَا يَمْتَنِعُ شَرْعًا. وَتَقْرِيرُهُ: وَاتَبَعَ الشَّيعُ وَالْعَبَرَتُ بِهِ عَنْهُ، وَلا يَمْتَنِعُ شَرْعًا. وَتَقْرِيرُهُ وَالَّبَعِ عَنْهُ، وَلا يَمْتَنِعُ شَرْعًا. وَتَقْرِيرُهُ وَالنَّبِهِ عَنْهُ، وَلَا يَمْتَنِعُ شَرْعًا. وَلَا يَمْتَنِعُ شَرْعًا وَتَقْرِيرُهُ وَاللَّهُ مِنْ السِّحْرِ عَلَى مُلْكِ سُلَيُهانَ، أَيْ نَسَبَتُهُ إِلَيْهِ وَأَخْبَرَتْ بِهِ عَنْهُ، وَلَا يَمْتَنِعُ اللَّهُ وَالْمَانُ فِي الشَّيْطِينُ مِنْ السِّحْرِ عَلَى مُلْكِ سُلِيكَ وَلَا نَبِي إِلَّا إِذَا ثَمَنَى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي

<sup>(</sup>١) - أحكام القرآن، ابن العربي، ج١، ص٢٤٢.

<sup>(</sup>۲) - المرجع السابق، ج ۱ ، ص ۲۷۱ - ۲۷۲.

أُمْنِيَّتِهِ}، [الحج، ٢٥]؛ أَيْ إِذَا تَلَا أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي تِلَاوَتِهِ مَا لَمْ يُلْقِهِ النَّبِيُّ، يُحَاكِيهِ وَيُلَبِّسُ عَلَى السَّامِعِينَ بهِ حَسْبَهَا بَيَّنَاهُ'' (١٠).

النّاظر في هذه الأمثلة، يتبيّن له الطريق الذي سلكه ابن العربي في ترجيحاته بين الأقوال، وذلك بفهمه الصحيح السليم للسياق و علمه بأصوله وقواعده، وما يستلزم الوصول إليه من القواعد والضوابط والأصول، وأوتيّ ذلك كلّه بالنظر في مفردات ألفاظ الآية و تتبع أصول معناها اللغوي، ودلالتها على الغرض.

فإن النظر في الكلمة وأصلها اللغوي يدل على معان دقيقة مقصودة في الآية، كها ذكره في لفظ (الْإِيلَاءُ)، (الْعَضْلُ)، والأمثلة على ذلك كثيرة (().

ثالثاً: النظر إلى الأحوال التي نزلت فيها الآية، وأحوال المخاطبين بها. معرفة أسباب النزول والأحوال التي نزلت فيها الآية من أعظم ما يدل على تحديد الغرض والمعنى المقصود في الآية، وهذا هو الركن الثالث للسياق، وعليه فلابد من اعتبار هذه الخاصية في السياق القرآن؛ لأنّه معين على فهم المعنى، قال السيوطي في الإتقان: "قال الواحدي: لا يمكن تفسير الآية دون الوقوف على قصّتها وبيان نزولها"".

وقد تعرض ابن العربي لسبب النزول وأولاه عناية فائقة، تمثلت في كثرة روايته لأسباب نزول الآيات، فقلها تعرض لتفسير آية ثبت لها سبب نزول إلاَّ ذكره، ثم توخى

<sup>(</sup>۱) - المرجع السابق، ج ۱، ص ٤٤

<sup>.</sup> ۲۷۱ منظر: الأحكام، ابن العربي، ج ۱، ص ۲٤٣، ۲٤٣، ص  $(^{7})$ 

<sup>(</sup>٣) - الإتقان في علوم القرآن، السيوطي، ج١، ص٤٠.

في نقله صحة المصدر ودقة النقل، واستعمل في ذلك صيغاً مختلفة غلب عليها النصّ الصريح في السبية "، واستعان ابن العربي بذكر أسباب نزول الآيات الكريمة، لتوضيح معاني الألفاظ أو التراكيب ثم لبيان المراد من الآيات الكريمة وذكر مقاصدها ومدلولاتها ومراميها.

فعلى سبيل المثال: عند قُوله تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَكِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْحَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْحَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهُ عَنِيٌ حَمِيدٌ } [البقرة: ٢٦٧]، قال: " فِيها سِتُّ مَسَائِلَ: المُسْأَلَةُ الْأُولَى: فِي سَبَبِ نُرُولِهَا: لَا خِلَافَ بَيْنَ أَهْلِ التَّفْسِيرِ أَنَّهَا نَزَلَتْ فِيهَا رَوَى آبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ أَنَّ الرَّجُلَ مَن سَبَ نُرُولِهَا: لَا خِلَافَ بَيْنَ أَهْلِ التَّفْسِيرِ أَنَّهَا نَزَلَتْ فِيها رَوَى آبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ أَنَّ الرَّجُلَ مَن نَاللَّهُ الثَّانِيَةُ: فِي المُرادِ كَانَ يَأْتِي بِالْقِنُو مِنْ الْحُشَفِ فَيُعَلِّقُهُ فِي المُسْجِدِ يَأْكُلُ مِنْهُ الْفُقْرَاءُ "..المُسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: فِي المُرادِ إِللنَّفَقَةِ: وَفِيهِ قَوْ لَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهَا صَدَقَةُ الْفَرْضِ؛ قَاللهُ عَبِيدَةُ السَّلْمَانِيُّ وَغَيْرُهُ. التَّانِي: أَنَّهَا عَلَقُ فِي اللَّهُ فَيْ يُعَلِّلُهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا إِنَّ أَنَا اللَّهُ مُن قَالَ: إِنَّهَا فَلْ وَلُو بَعَلَقُهُ إِلَّا مَا مُؤُورُ بِهَا، وَالْأَمْرُ عَلَى الْوُجُوبِ، عَامَّةٌ فِي كُلِّ صَدَقَةٍ؛ فَمَنْ قَالَ: إِنَّهَا فِي الْفَرْضِ تَعَلَّقَ بِأَنَّهَا مَأْمُورٌ بِهَا، وَالْأَمْرُ عَلَى الْوُجُوبِ، عَلَى الْوَحُوبِ،

<sup>(</sup>۱) – ينظر: الأحكام، ابن العربي، ج١، ص٦٩، ص١٩٧، ص١٩٧، ص٢١٩، ص٢٠٠ ج٢، ص٥٩، ج٢، ص٥٩٠. ح٧٥. ص٤٧، ص٥١٠ م ٢١٥، ص٥١٠ بع ٢٠٠٠. ص٥١٠ م ٢١٥، ص٥١٠ بع ٢٠٠٠. ص٥١٠ بع المستحدة وَبِيَدِهِ عَصَا وَقَدْ عَلَقَ رَجُلٌ قَنَا حَشَفًا فَطَعَنَ بِالْعَصَا فِي ذَلِكَ الْقِنْوِ وَقَالَ لَوْ شَاءَ رَبُّ هَذِهِ الصَّدَقَةِ يَأْكُلُ الحُشَفَ يَوْمَ الْقِيَامَة " سنن أبي داوود، الصَّدَقَةِ تَصَدَّقَ بِأَكُلُ الحُشَفَ يَوْمَ الْقِيَامَة " سنن أبي داوود، كتاب الزكاة، باب: ما لا يجوز من الثمرة في الصدقة، رقم: ١٦١٠؛ والحاكم في مستدركه، من رواية البراء بن عازب، كتاب التفسير، باب: من سورة البقرة، رقم: ٣١٢١؟ وقال: حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه.

وَبِأَنَّهُ نَهْيٌ عَنْ الرَّدِيءِ، وَذَلِكَ نَحْصُ وصُّ بِالْفَرْضِ. وَالصَّحِيحُ أَنَّهَا عَامَّةٌ فِي الْفَرْضِ وَالنَّفَلِ؛ وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ أَنَّ سَبَبَ نُزُولِ الْآيَةِ كَانَ فِي التَّطَوُّعِ"…

ومن الأمثلة أيضاً ما ذكره ابن العربي عند قَوْل الله تَعَالَى : { إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِالله " وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِع لَمْ يَـذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللهُ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَائْنِم ْ فَأَذَنْ لَِنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللهَ إِنَّ الله َّ غَفُورٌ رَحِيمٌ } [النور: ٦٢]، قال: "فيهَا مَسْأَلَتَانِ: المسْأَلَةُ الْأُولَى: فِي سَبَب نُزُولِ الْآيَةِ: وَالْمُرَادُ بِهَا فِي ذَلِكَ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ: الْأَوَّلُ: أَنَّ الْأَمْرَ الجامِعَ الجُمْعَةُ، وَالْعِيدَانِ، وَالِاسْتِسْقَاءُ، وَكُلُّ شَيْءٍ يَكُونُ فِيهِ الْخُلْطَةُ؛ قَالَهُ يَحْيَى بْنُ سَلَّام. الثَّانِي: أَنَّـهُ كُـلُّ طَاعَةٍ لله ؟ قَالَهُ مُجَاهِدٌ. التَّالِثُ: أَنَّهُ الجِهَادُ؛ قَالَهُ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ. وَقَدْ رَوَى أَشْهَبُ، وَيَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، وَعَبْدُ اللهَّ بْنُ عَبْدِ الْحُكَم عَنْ مَالِكٍ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ إِنَّمَا كَانَتْ فِي حَرْبِ رَسُولِ اللهَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْخُنْدَقِ، وَكَذَلِكَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ. وَاَلَّذِي بَيَّنَ ذَلِكَ أَمْرَانِ صَحِيحَانِ: أَمَّا أَحَدُهُمَا: فَهُوَ قَوْله تَعَالَى فِي الْآيَةِ الْأُخْرَى: { قَدْ يَعْلَمُ اللهُ ٱلَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا } وَذَلِكَ أَنَّ الْمُنَافِقِينَ كَانُوا يَتَلَوَّذُونَ، وَيَخْرُجُونَ عَنْ الجُمَاعَةِ، وَيَتْرُكُونَ رَسُولَ الله َّصَلَّى الله مع عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ الله مجيعَهُمْ بِأَلَّا يَخْرُجَ [ أَحَدٌ ] حَتَّى يَأْذَنَ لَهُ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِذَلِكَ يَتَبَيَّنُ إِيمَانُهُ. وَأَمَّا الثَّانِي: فَهُو قَوْله تَعَالَى: { لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ } فَأَيُّ إِذْنٍ فِي الْحَدَثِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، وَلَيْسَ لِلْإِمَامِ خِيَارٌ فِي مَنْعِهِ وَلَا إِبْقَائِهِ، وَقَدْ قَالَ: {فَأْذَنْ لَنْ شِئْت مِنْهُمْ} فَبَيَّنَ بِذَلِكَ أَنَّهُ مَخْصُوصٌ فِي الْحُرْبِ الَّتِي يُؤْثَرُ فِيهَا التَّفَرُّ قُ أَمَّا إِنَّ الْآيَةَ تَدُلُّ بِقُوَّةِ مَعْنَاهَا عَلَى أَنَّ مَنْ حَضَرَ جَمَاعَةً لَا يَخْرُجُ إِلَّا لِعُذْرٍ بَيِّنٍ أَوْ بِإِذْنٍ قَائِمٍ مِنْ مَالِكِ الْجَهَاعَةِ

<sup>(</sup>١)- أحكام القرآن، ابن العربي، ج١، ص٣١٢.

وَمُقَدِّمِهَا؛ وَبِذَلِكَ أَنَّ الِاجْتِمَاعَ كَانَ لِغَرَضٍ، فَمَا لَمْ يَتِمَّ الْغَرَضُ لَمْ يَكُنْ لِلتَّفَرُّقِ أَصْلُ، وَإِذَا كَمُلَ الْغَرَضُ جَازَ التَّفَرُّ قُلَ" (١).

يُلحَظُ في هذا المثال كيفية ترجيح ابن العربي عند تنازع دلالة السياق مع العموم، حيث تعارض القول بالعموم (الجهاعة) مع السياق الخاص في الآية (الجهاد) عند الترجيح، وبالنظر والتأمل تبيَّن له القول بها يوافق السياق هو الأصل، ولا يعارض ذلك القول بالعموم فيها هو في حكمه، وبذلك يتفق العموم مع السياق الخاص. هذا، والمتتبع لجملة الترجيحات المتعلقة بأسباب النزول في كتابه الأحكام، يتلخص له

١ - معرفة السياق عند ابن العربي مبنية على الاجتهاد وغلبة الظن، وعليه فيكون تحديد السياق أمراً ظنياً لا قطعياً، ولهذا تجد الاختلاف في تحديد السياق في الآية الواحدة.

٢ - السياق عنده يأتي في المرتبة الأولى من حيث الاعتبار في معنى الآية، ويكون القول
 الذي يتوافق مع سياق الآية هو القول المعتمد في ترجيح معنى على آخر -كما تقدم-.

٣- لا يجوز بحال إخراج الآية عن سياقها إلى عموم غير مناسب للسياق لأن ذلك يخرج الآية عن مقصودها وغرضها وسياقها ، فالقول بأنّ السياق هو المحدد للعموم والموجه له، نجده كثيراً في المسالك التي سلكها في ترجيحاته (").

٤ - يستعرض الأقوال في سبب النزول، ثم يشرع في تفنيدها رواية رواية، ثم ينتهي

ما يلي:

<sup>(</sup>۱) - المرجع السابق، ج٣، ص٤٢٨ - ٤٢٩.

<sup>(</sup>۲) - المرجع نفسه، ج۱، ص۲۲۹، ج۲، ص۱۲۷، ج۳، ۳۳۳.

بترجيح الرواية التي تستند إلى ما روي في الصحاح وهذا هو السبيل إلى الترجيح عند تعدد الروايات في سبب النزول، فالمعتمد دائماً ما استند إلى ما روي في الصحيح (''.

٥ - استعانته بسبب النزول في تفسير الآيات القرآنية الكريمة وبيان معانيها وكشف دلالات ألفاظها للترجيح بين الأحكام والمسائل الفقهية، كها تقدم في الأمثلة المذكورة.
 ٢ - اعتباره لقاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فعند تفسيره لقوله تعالى:
 {إنَّ اللهَّ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحُكُمُوا بِالْعَدْلِ

رَإِنَّ اللهُ يَامَرُ كُمُ أَنْ مؤدوا الا ماناتِ إِلَى اهلِها وإِدا حَكَمْتُم بِينَ النَّاسِ انْ حَكَمُوا بِالعَدَلِ
إِنَّ اللهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا} [النساء: ٥٨]، ذكر الروايات في سبب نزولها ثمّ قال: "اللَّسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: لَوْ فَرَضْنَاهَا نَزَلَتْ فِي سَبَبٍ فَهِي عَامَّةٌ بِقَوْلَهَا، شَامِلَةٌ بِنُظُمِهَا لِكُلِّ أَمَانَةٍ؛ وَهِي أَعْدَادٌ كَثِيرَةٌ، أُمَّهَا ثُمَا فِي الْأَحْكَامِ: الْوَدِيعَةُ، وَاللَّقَطَة، وَالرَّهْنُ، وَالْإَجَارَةُ، وَالْعَارِيَّةُ "".

في ختام القول تجدر الإشارة إلى اهتهام وتركيز ابن العربي على السياق باعتباره ثابت في كل آية من كتاب الله تعالى، وهو أصلٌ في بيان معناها؛ لأنه لا يتعارض مع أي قرينة من القرائن، ولا يجوز الخروج بالآية عها دل عليه لفظها وسياقها، فاحتكم -رهه الله- إلى السياق للخروج من الاختلافات في التفسير، وهذا يبين صلة هذه القاعدة عنده في بيان الراجح من الأقوال عند النزاع، كها يرى أنّ التفسير الذي يهمل السباق واللحاق

<sup>(</sup>۱) – فإن تساوت الروايات في الصحة، ينظر إذا وجد وجه من وجوه الترجيح، كحضور القصة مثلاً، أو كون أحدهما أصّح اعتهاداً على اعتبار الأولوية في كتب الصحاح، فيقدم البخاري على غيره لما عليه الأمة من تلقيه وترجيحه على غيره من الصحاح.

<sup>(</sup>٢) – أحكام القرآن، ج١، ص١٥٥.

وينتزع الآية من نظمها، أنّه تفسير يُجْحِف بالقرآن الكريم؛ لأنه يقتضي ورود تفسيرا لآيات لا تتعلق ببعضها البعض، مما يجعله عرضة للطعن فيه من قبل مرضى القلوب.

ويرى ابن العربي أنّ إدخال الكلام في معنى ما قبله وما بعده أولى من الخروج به عنها إلا بدليل، يتعاضد مع غيره من قواعد جليلة نصّ عليها علماء التفسير كالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، والقول بالاستقلال مقدم على القول بالإضهار، كما يحمي دلالة السياق من أن يختل النظم فيه، بشخصية نقدية فذة، فيقارن بين السياق الوارد في القرآن، والسياق الوارد في غيره، ويبرز الأثر المترتب في الأحكام الفقهية.

المبحث الثانى: لا يُعْدَل عن ظاهر القرآن إلا بدليل.

الأصل في نصوص القرآن، أن تحمل على حقيقتها، وتفسَّر على حسب ما يقتضيه ظاهر اللفظ، ولا يجوز العدول عنه إلا بدليل صحيح يجب الرجوع إليه، قال ابن تيمية: ". فَإِنَّ الْكَلامَ إِذَا احْتَمَلَ مَعْنَيْنِ وَجَبَ حَمْلُهُ عَلَى أَظْهَرِهِمَا وَمَنْ تَكَلَّفَ غَيْرَ ذَلِكَ فَقَدْ ". فَإِنَّ الْكَلامَ إِذَا احْتَمَلَ مَعْنَيْنِ وَجَبَ حَمْلُهُ عَلَى أَظْهَرِهِمَا وَمَنْ تَكَلَّفَ غَيْرُ ذَلِكَ فَقَدْ خَرَجَ عَنْ كَلامِ الْعَرَبِ المُعْرُوفِ وَالْقُرْآنُ مُنَزَّهُ عَنْ ذَلِكَ وَالْعُدُولُ عَمَّا يَدُلُّ عَلَيْهِ ظَاهِرُ الْكَلامِ إِلَى مَا لَا يَدُلُّ عَلَيْهِ بِلَا دَلِيلٍ لَا يَجُوزُ أَلْبَتَّةَ. " فمن خالف ظاهر القرآن فقوله مرجوح.

التعريف بالقاعدة

الظاهر في اللغة: هو ضد الباطن، وظهر الشيء ظهورا: تبيّن، وأظهرت الشيء: بيّنته "، والظاهر ضد الخفي، وهو الواضح".

فالظاهر هو ما انجلى واتضح المراد منه للسامع من غير تأمل وتفكر؛ كقوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: ٢٧٥]، وضده الخفي، وهو الذي لايظهر معناه إلا بالطلب.

والظاهر، والمفسر، والنص، سواء من حيث اللغة، لأنها هو معنى اللفظ في الكل لا يخفى على السامعإذا كان من أهل اللسان(1).

<sup>(</sup>۱) - مجموع الفتاوي، ابن تيمية، ج١٠، ص٥٥٣.

<sup>.</sup> ٤٥٤ ص  $^{(Y)}$  الصحاح باب الراء، فصل الظاء، ج  $^{(Y)}$ 

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup>-ينظر الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة، زكريا الأنصاري، تحقيق: مازن مبارك، (بيروت، مط:دار الفكر المعاصر، ط: ١، سنة: ١٤١١هـ)، ص ٨٠.

وتعريف (الظاهر)() عند السرخسي هو: " مَا يُعْرَفُ الْمَرَادُ مِنْهُ بِنَفْسِ السَمَاعِ مِنْ غَيْرِ تَأَمُّلٍ، وَهُوَ الذِّي يَسْبِقُإِلَى العُقُولِ وَالأَوْهَامِ لِظُهُورِهِ مَوْضُوعاً فِيهَا هُوَ الْمَرَادُ"(). وعرّفه الشاشي بأنه: اسْمُ لِكُلِّ كَلَامٍ ظَهَرَ الْمَرَادُ بِهِ لِلسَّامِعْ بِنَفْسِ السَّمَاعِ مِنْ غَيْرِ تَأْمُلٍ "(").

وقال القاضي الباقلاني كما جاء في البحر المحيط: "الظَّاهِرُ هو لَفْظَةٌ مَعْقُولَةُ المُعْنَى لها حَقِيقَةٌ وَجَازٌ فإذا وَرَدَتْ على حَقِيقَتِهَا كانت ظَاهِرًا وَإِنْ عَدَلَتْ إِلَى جِهَةِ المُجَازِ كانت

 $<sup>(^{5})</sup>$  -الكليات، للكفوى، ص  $^{6}$  ٥٠.

<sup>(</sup>۱) – ذكر الغزالي رحمه الله في المستصفى الظاهر هو الذي يحتمل التأويل والنص هو الذي لا يحتمله ثم قال النص يطلق في تعريف العلماء على ثلاثة أوجه: الأول ما أطلقه الشافعي، فإنه سمى الظاهر نصا فهو منطلق على اللغة ولا مانع في الشرع والنص في اللغة بمعنى الظهور تقول العرب نصت الظبية رأسها إذا رفعت وأظهرت. الثاني: وهو الأشهر هو ما لا يتطرق إليه احتمال أصلا لا على قرب ولا على بعد كالخمسة مثلا، فإنه نص في معناه لا يحتمل شيئا آخر فكل ما كانت دلالته على معناه في هذه الدرجة سمي بالإضافة إلى معناه نصا في إثبات المسمى ونفي ما لا ينطلق عليه الاسم. الثالث التعبير: بالنص عما لا يتطرق إليه احتمال مقبول يعضده دليل أما الاحتمال الذي لا يعضده دليل فلا يخرج اللفظ عن كونه نصا فكان شرط النص بالوضع الثاني أن لا يتطرق إليه احتمال محصوص، وهو المعتضد بدليل ولا حجر في إطلاق النص على هذه المعاني الثلاثة لكن الإطلاق الثاني أوجه وأشهر وعن الاشتباه بالظاهر أبعد. المستصفى في علم الأصول، الغزالى، ص ١٩٦.

 $<sup>(^{1})</sup>$  - المحرر في أصول الفقه، السرخسي، ج $^{1}$  ،  $^{1}$ 

 $<sup>^{(</sup>r)}$  أصول الشاشي، ص $^{(r)}$ 

ظاهر أُ٣٠.

مُؤَوَّلَةً وعقب عليه الزركشي بقوله: وَهَذَا صَحِيحٌ في بَعْضِ الظَّوَاهِرِ""، قال ابن تيمية: "ظَاهِرَ الْكَلَامِ: هُوَ مَا يَسْبِقُ إِلَى الْعَقْلِ السَّلِيمِ مِنْهُ لَمِنْ يَفْهَمُ بِتِلْكَ اللَّغَةِ". وقيل: الظاهر ما يحتملأمرين أحدهما أظهر من الآخر، ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى

من هذه التعريفات يتضح مدلول الظاهر المراد من الصيغة نفسها فمجرد سماع اللفظ كاف للحكم على المعنى الذي يدل عليه اللفظ، حيث لا يتوقف فهم المراد منه عليذكاء أو استنباط، أو حس ذوقي.

يرى ابن العربي أنه لا ضرورة للعدول عن ظاهر القرآن إلى غيره من غير مقتض، وحمل اللفظ على حقيقته أولى من حمله على المجاز وإن احتمله؛ لأن في ذلك حفاظاً على ظاهر الفرآن وهو المقدم، وصرف اللفظ عن ظاهره لا يجوز المصير إليه إلا لدليل نقلي أو عقلي، وإذا تنوزع في تأويل الكلام كان أولى معانيه به أغلبه على الظاهر، وقد صرَّح بذلك في أكثر من موضع، من ذلك على سبيل المثال قوله: "فَأَمَّا الْعُدُولُ عَنْ الْحُقِيقَةِ إلى المُجَازِ فَلَا يُحْتَاجُ إلَيْهِ لَا سِيمًا وَفِيهِ خِلَافُ الظَّاهِرِ؛ وَإِذَا تَعَاضَدَتْ الْحُقِيقَةُ وَالظَّاهِرُ لَمْ يَجُنْ

<sup>(</sup>١)-البحر المحيط في أصول الفقه، الزركشي، ج١، ٣٧٦.

<sup>(</sup>۲) - مجموع الفتاوي، ابن تيمية، ج٦، ص ٥٦.

<sup>(</sup>٣) - الأنجم الزاهرات، المارديني الشافعي، تحقيق: عبد الكريم علي محمد بن النملة، (الرياض، مط:مكتبة الرشاد، ط:٣)، ص: ١٧٢.

الْعُدُولُ عَنْهُ" ﴿ وَفِي مُوطَنَ آخِر يقول: ".. أُنْظُرُوا إِلَيْهِ، فَهَا وَافَقَ مِنْهُ ظَاهِرَ الْقُرْآنِ فَهُ وَ صَحِيحٌ، وَمَا خَالَفَهُ فَهُو بَاطِلٌ، وَمَا لَمْ يَرِدْ لَهُ فِيهِ ذِكْرٌ فَهُوَ مُحْتَمَلٌ، رَبُّك أَعْلَمُ بِهِ" ﴿ .

ويقول عن تفسير {وَالتَّينِ وَالزَّيْتُونِ} [التين: ١]: "قِيلَ: هُوَ حَقِيقَةٌ. وَقِيلَ: عَبَّرَ بِهِ عَنْ دِمَشْقَ أَوْ جَبَلِهَا، أَوْ مَسْجِدِهَا، وَلَا يُعْدَلُ عَنْ الْحُقِيقَةِ إِلَى اللَّجَازِ إِلَّا بِدَلِيلٍ ". فتمسّك بظاهر اللفظ (التين والزيتون)، وهذا قسم عظيم جليل، ولم يرجح الأقوال الأخرى، ويحمل اللفظ عليها لعدم وجود دليل صارف يصار إليه.

واشترط العلماء لصحة التفسير على خلاف الظاهر شروطاً:

أو لاً: أن يكون موافقاً لوضع اللغة أو عرف الاستعمال أو عادة صاحب الشرع وكل تأويل خرج عن هذا فليس بصحيح.

ثانياً: أن يقوم الدليل على أنّ المراد بذلك اللفظ هو المعنى الذي حمل عليه إذا كان لا يستعمل كثيراً فيه، فصرف اللفظ عن ظاهره بغير دليل باطل بإجماع المسلمين. ثالثاً: إذا كان التأويل بالقياس فلا بد أن يكون جليا، لا خفيات.

وسمَّى بعض العلماء صرف اللفظ عن ظاهره بلا دليل: باللعب، قال الرازي: "واعلم أن المصير في التأويل إنها يحسن إذا ثبت بالدليل امتناع العقل حمل هذا اللفظ على ظاهره، وأما لما ثبت بالدليل أنه لا حق إلا ما دل عليه ظاهر اللفظ، كان المصير إلى التأويل في

<sup>(</sup> $^{(1)}$  –أحكام القرآن، ابن العربي، ج $^{(2)}$  ص $^{(2)}$ 

<sup>(</sup>۱) -المرجع السابق ، ج۳، ص۲٦٥.

<sup>(</sup>۲) - المرجع نفسه ، ج ٤ ، ص ٤ ١ ٤ .

<sup>(</sup>٣) - ينظر: إرشاد الفحول، الشوكاني، ج٢، ص٣٤.

مثل هذا المقام عبثاً ""،وقال عطية محمد سالم: "التأويل المسمّى باللعب عند علماء التفسير وهو صرف اللفظ عن ظاهره لا لقرينة صارفة ولا علاقة رابطة"".

رجح ابن العربي بدلالة ظاهر القرآن في مواطن كثيرة في تفسيره ، ورد أقوالاً عديدة ولا النّه خالفة لذلك، ومن أمثلة استعاله لهذا الوجه في الترجيح ، تفسير قوله تعالى: {وَلِتُكَبِّرُوا الله عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [البقرة: ١٨٥]، عند مسألة التكبير بعد الصلاة، أَيُجْمَعُ بين التهليل والتكبير والتحميد، أم التكبير فقط، فرجح التكبير المطلق، بعد عرضه لأقوال العلماء ومناقشتها، قال: "وَاخْتَارَ عُلَمَاوُنَا التَّكْبِيرَ المُطْلَق، وَهُوَ ظَاهِرُ الْقُرْآنِ، وَإِلَيْهِ أَمِيلُ، وَالله أَعْلَمُ".

ومن أمثلة ذلك أيضاً، ما جاء في الآية {دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سُلَامٌ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحُمْدُ لللهَّ رَبِّ الْعَالِينَ} [يونس: ١٠]، أنها تُحمل على التفسيرين الواردين فيها: تسليم اللَك عليهم لمّا يأتيهم بها يشتهون، فيردون عليه، فإذا أكلوا قالوا الحمد لله رب العالمين، أوأنَّ معنى تحيَّتهم تَحِيَّة بعضهم بعضًا، فقال وحمه الله -: "وَالْقَوْلَانِ مُحُتَمَلَانِ، وَهَذَا أَظْهَرُ؛ لِأَنَّهُ ظَاهِرُ الْقُرْآنِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُن .

<sup>(</sup>۱) - مفاتيح الغيب، الرازي، ج ۱٥، ص ٥٢.

<sup>(</sup>٢) - تَتِمَّة أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، الشنقيطي، من عمل تلميذه عطية محمد سالم، ( القاهرة، مط: دار الحديث، سنة: ١٤٢٦هـ، ٢٠٠٦م)، ج٩، ص١٣٩.

 $<sup>^{(</sup>r)}$  –أحكام القرآن، ابن العربي، ج ١، ص ١٢٦.

<sup>(</sup>١) \_ينظر:أحكام القرآن، ابن العربي، ج٢، ص٦، ٧.

فيلحظ من هذا ترجيحه للقولين، لاحتمال القولين ظاهر القرآن، ولم يرجّح قول عن قول كي

لا يصرف اللفظ عن ظاهره بدون دليل يُصار إليه، و لا قول يُعتمد عليه.

وجاء في المسألة الثامنة من قوله تعالى: { وَأَعِوُّا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ اللهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَكَا السَيْسَرَ مِنَ الْهُدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مِحَلَّهُ } الآية، [البقرة: ١٩٦]، قوله: ".. تَحْقِيقِ جَوَابِ الشَّرْطِ مِنْ قَوْله تَعَالى: { فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ } وَظَاهِرُهُ قَوْلُهُ: { فَهَا السَيْسَرَ مِنْ الْهُدْيِ }، وَرَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ أَنَّهُ لَا هَدْيَ عَنْ الْهُدْيِ }، وَبَهَذَا قَالَ أَشْهَبُ فِي كِتَابِ مُحَمَّدٍ عَنْ مَالِكٍ ، وَرَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ أَنَّهُ لَا هَدْيَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مِنْهُ تَغْرِيطٌ ؛ وَإِنَّهَا الْهُدْيُ عَلَى ذِي التَّفْرِيطِ ؛ وَهَذَا ضَعِيفٌ مِنْ وَجْهَيْنِ: عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مِنْهُ تَغْرِيطٌ ؛ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْدَى عَنْ نَفْسِهِ وَعَنْ أَصْحَابِهِ الْبَدَنَةَ عَنْ اللهُ عَنَى اللّهُ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْدَى عَنْ نَفْسِهِ وَعَنْ أَصْحَابِهِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ. وَهَمُ أَنْ يَقُولُوا: إِنَّ النَّيِّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَلَى الْهُ عَنْ عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْدُولُوا: إِنَّ النَّيِ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلُوا: إِنَّ النَّيْ يَ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْهُ لِسَبِ فِي وَكَذَلِكَ كَانَ وَاجِبًا مَعَ التَقْرِيطِ وَمَعَ عَلَمِهِ عِبَادَةً مِنْهُ لِسَبَبٍ وَلِغَيْرِ سَبَبٍ فِي الْوَهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَيْفُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَنْ مَعَ عَلَيْهِ وَمَعَ عَلَمِهِ عِبَادَةً مِنْهُ لِسَبَبٍ وَلِغَيْرِ سَبَبٍ فِي اللّهُ وَلَكَ اللّهُ الْمَعْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ الللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَى الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ ال

في هذا الموضع يرجح ابن العربي وجوب الهدي من المفرط ومن غيره، تمسكاً بالظاهر، وتماشياً مع القاعدة هذه، حيث حمل معنى الآية على ظاهرها، وردّ قول من فسّر الآية على خلاف الظاهر.

<sup>(</sup>۲) -المرجع نفسه، ج۱، ص۱۷۱.

كما لم يُجُوِّز رحمه الله أن يكون الجاني الذي تلبس بمحظور في الإحرام وهو الصيد،أحد المخكمين ردّا على الشافعي الذي لم يعمل بظاهر الآية بحذفه بعض العدد المنصوص عليه (جاني، وحكمين)، فيقول بهذا الصدد: "لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الجُّانِي أَحَدَ الْحُكَمَيْنِ، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ: يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الجُّانِي أَحَدَ الْحُكَمَيْنِ، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ: يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الجُّانِي أَحَدَ الْحُكَمَيْنِ، وَهِذَا تَسَامُحُ مِنْهُ ؛ فَإِنَّ ظَاهِرَ الْآيَةِ يَقْتَضِي جَانِيًا وَحَكَمَيْنِ، فَحَذْفُ بَعْضِ الْعَدَدِ إِسْقَاطُ لِلظَّاهِرِ، وَإِفْسَادُ لِلْمَعْنَى لِأَنَّ حُكْمَ المُرْء لِنَفْسِه لَا يَجُوزُ".

يتلخص من هذا المبحث أن ابن العربي اتخذ قاعدة: (لا يعدل عن ظاهر القرآن إلا بعدلي)، طرقاً من طُرق ترجيحات الأقوال المتنازع حولها، ورجّح بها ونصّ عليها، وردّ ما جاء من الأقوال في تفسير آية على خلاف الظاهر، تماشياً مع جمهور العلماء، فهذا إمام الفسرين ابن جرير الطبري يقول في هذا الشأن: وتأويل القرآن على المفهوم الظاهر من الخطاب دون الخفي الباطن منه، حتى تأتي دلالة - من الوجه الذي يجب التسليم له - بمعنى خلاف دليله الظاهر المتعارف في أهل اللسان الذين بلسانهم نزل القرآن أولى"". وفي موطن آخر يقول: وتأويل القرآن على ما كان موجودًا في ظاهر التلاوة ، إذا لم تكن حجة تدل على باطن خاص أولى من غيره، وإن أمكن توجيهه إلى غيره"".

<sup>(1) -</sup>أحكام القرآن، ابن العربي، ج٢، ص١٩٥.

<sup>(</sup>٢) - جامع البيان في تأويل القرآن، الطبري، تحقيق: أحمد محمد شاكر، ج٢، ص٥٧ ك

<sup>(</sup>۱) - المرجع السابق، ج٦، ص٥٨٣.

### المبحث الثالث: تُحْمَل معاني القرآن على أَسْلُوبِه ومَعْهُود اسْتِعْمَالِه

إذا تنازع المفسرون في تفسير آية، فأولى الأقوال بالصواب هو القول الذي يوافق استعمال القرآن في غيره، في غير موضع النزاع، فإعمال الأغلب في القرآن وتقديم المفهوم الجاري في استعماله مقدم على غيره، سواء كان ذلك الاستعمال:

- استعمالاً أغلبياً.
- أو مطرداً بأن يكون الاستعمال في جميع موارد القرآن متفق عليه.
- أو عادة في أسلوب القرآن، قال ابن عاشور: " يحق على المفسر أن يتعرف عادات القرآن من نظمه وكلمه، وقد تعرض بعض السلف لشيء منها، فعن ابن عباس: كل كأس في القرآن فالمراد بها الخمر، وذكر ذلك الطبري عن الضحاك أيضا(١).

لأنّ الغالب هو الذي له الحكم (٢)، والغالب الأكثري معتبر في الشريعة اعتبار العام القطعيّ؛ لأن المخالب هو الذي له الحكم المتخلفات الجزئية لا ينتظم منها كلى يعارض هذا الكلى الثابت (٣).

<sup>(</sup>۱)-التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن عاشور التونسي (ت: ١٣٩٣هـ)، (بيروت، مؤسسة التاريخ العربي، ط:١، سنة: ١٤٢٠هـ)، ج١، ص ١٢٢.

<sup>(</sup>۲) - الموافقات، الشاطبي، ج١، ٤٦٢.

<sup>(</sup>٣) - الموافقات، الشاطبي، ج٢، ٨٤.

يقول ابن القيّم في معرض ترجيحه لأحد الأقوال بهذه القاعدة في تفسير قوله تعالى: {إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقُول ابن القيّم في معرض ترجيحه لأحد الأقوال بهذه القاعدة في تفسير قوله تعالى: {إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقُول القول القول القواب هو الأول لوجوه: أحدها: أنّه هو المعهود من طريقة القرآن من الاستدلال بالمبدأ على المعاد().

ولا شكّ أنّ إعمال هذه القاعدة يلزم منه تتبع المفردة في سياقات القرآن للوصول إلى الأغلب في استعمالها ومعرفة المعهود من نظم القرآن.

مضمون هذه القاعدة كان حاضراً عند ابن العربي في تفسيره، واعتبرها طريقا من طرق ترجيحاته لما اختاره من الأقوال، فاللفظ المطرد الاستعمال في معنى من المعاني، ولم يعهد استعماله في المعنى المؤول أو عهد استعماله فيه نادرا، فحمله على خلاف المعهود من استعماله باطل، لا يجوز القول به. قال ابن العربي عند قوله تعالى: ﴿ شَهَدَةُ بَيْنِكُمُ ﴾ [المائدة: ٢٠١]، وَقَدْ تَقَدَّمَ مَعْنَى ﴿ شَهِيدٍ ﴾ في هَذِهِ السُّورَةِ أَيْضًا بِعَيْنِهَا ، وَبَيَّنَا اخْتِلَافَ أَنْوَاعِهَا ، وَقَدْ وَرَدَتْ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَى بِأَنْوَاعٍ مُخْتَلِفَةٍ (")، ثمّ بد السُّورَةِ أَيْضًا بِعَيْنِهَا ، وَبَيَّنَا اخْتِلَافَ أَنْوَاعِهَا ، وَقَدْ وَرَدَتْ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَى بِأَنْوَاعٍ مُخْتَلِفَةٍ (")، ثمّ بد أيسلورَةِ أَيْضًا بِعَيْنِهَا ، وَبَيَّنَا اخْتِلَافَ أَنْوَاعِهَا ، فَذَكر أَمِّا جاءت عند قوله: ﴿ وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن أَيعدد مواطنها، ويتتبع الأغلب في استعمالها، فذكر أنها جاءت عند قوله: ﴿ وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن أَي اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

ووردت بمعنى: قَضَى، عند قوله تعالى: ﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۞ ﴾ [آل عمران: ١٨]. ومنها شهد، أي أَقَرَّ ، كَقَوْلِهِ : ﴿ وَٱلْمَكَيْحِكَةُ يَشْهَدُونَ ۚ ۞ ﴾ [النساء: ١٦٦].

<sup>(</sup>۱) -أي: على رجعه إليه يوم القيامة كما هو قادر على خلقه من ماء هذا شأنه، وذكر أقوالاً ضعيفة منها، قول مجاهد : على رد الماء في الإحليل لقادر، وقول عكرمة والضحاك على رد الماء في الصلب، وقول ثالث لمقاتل : إن شئت رددته من الكبر إلى الشباب ومن الشباب إلى الصبا إلى النطفة. ينظر: التبيان في أقسام القرآن، ابن القيم الجوزية، ( بيروت، مط: دار الفكر)، ص ٦٤.

<sup>(</sup>٢) - أحكام القرآن، ابن العربي، ج٢، ص٥٣٥.

ومنها شهد بمعنى حَكَمَ ؛ قَالَ تَعَالَى : ﴿ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِّنْ أَهْلِهَا آ آ اللهِ اللهُ الل

ومنها شهد بمعنى عَلِمَ . كَمَا قَالَ : ﴿ وَلَا نَكْتُهُ شَهَدَةَ ٱللَّهِ إِنَّا آ اللَّهُ اللَّهِ إِنَّا اللّ

ومنها شهد بمعنى وَصَّى ، كَقَوْلِهِ هَاهُنَا : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَدَهُ بَيْنِكُمْ ﴿ آ ﴾ [المائدة: ١٠٦]. بعد الانتهاء من سرد الأقوال التي حملت عليه معاني لفظ (شهد) على ما جرى استعماله في القرآن، يشرع في تحقيق القول وترجيحه عن غيره فيقول: "غَقِيقُ ذَلِكَ: وَهُو أَنَّ بِنَاءَ " شَهِدَ " مَوْضُوعٌ لِلْعِبَارَةِ عَمَّا لَمُ يُدُرُكُ بِهَا وَلِذَلِكَ قُلْنَا : إنَّ للْعِبَارَةِ عَمَّا لَمُ يُدُرُكُ إِلَّا وَلِذَلِكَ قُلْنَا : إنَّ الْعِبَارَةِ عَمَّا لَمُ يُدُرُكُ بِهَا وَلِذَلِكَ قُلْنَا : إنَّ الْعِبَارَةِ عَمَّا لَمُ يُدُرُكُ بِهَا وَلِذَلِكَ قُلْنَا : إنَّ الْعِبَارَةِ عَمَّا لَمُ يُدُرُكُ بِهَا وَلِذَلِكَ قُلْنَا : إنَّ الْعِبَارَةِ عَمَّا لَمُ يُدُرِكُ بِهَا وَلِذَلِكَ قُلْنَا : إنَّ الْعِبَارَةِ عَمَّا لَمُ يُعْلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَالشَّهادَةِ فَمَعْنَى شَهِدُت : أَدْرَكُت بِحَوَاسِّي ، أَيْ عَلِمْت بِهَذِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَالشَّهادَةِ فَمَعْنَى شَهِدَ اللهُ " يَكِمُونُ فِي المُحَدِّثِ ، فَإِذَا ثَبَتَ هَذَا فَقَوْلُهُ : { وَاسْتَشْهِدُوا مُشَاهَدَةً ، وَأَخْبَرَ عَنْ عِلْمِهِ ، وَهَذَا يَكُونُ فِي المُحَدِّثِ ، فَإِذَا ثَبَتَ هَذَا فَقُولُهُ : { وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ } أَيْ: أَعْنِ مَا عَلِمَ لَكُمُ مَا يُشَاهِدُ مِنْ عَقْدِكُمْ. وَقُولُهُ : { شَهِدَ اللهُ } أَيْ عَلْمِهِ سُبْحَانَهُ عَلَمُ وَالْعُبْرُ عَنْ عُكُوهِ ، فَيَرْجِعُ إلَى عِلْمِهِ سُبْحَانَهُ عَلَمْ وَالْعِبْرُ عَنْ عُكُوهِ ، فَيَرْجِعُ إلَى عِلْمِهِ سُبْحَانَهُ عَلَمْ وَالْعِلْمِ الْخَبْرَ عَنْ عُكُوهِ ، فَيَرْجِعُ إلَى عِلْمِهِ سُبْحَانَهُ عَلَمْ وَالْعِلْمِ الْخَبْرَ عَنْ عُكُوهِ ، فَيَرْجِعُ إلَى عِلْمِهِ سُبْحَانَهُ عَلَيْهِ مُ اللهَ عَلَمْ وَالْعِلْمِ الْخَبْرَ عَنْ عِلْمُ الْعَلْمَ وَالْعِلْمِ الْخَبْرَ عَنْ عُكُوهِ ، فَيَرْجِعُ إلى عِلْمِهِ سُبْحَانَهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَى عِلْمِهِ سُبْحَانَهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمْ وَالْعِلْمُ اللهُ عَلَى عَلْمُ عَلْمُ اللهُ عَلَمْ اللهُ الله

 الْحَاكِمِ. تَقُولُ: أَشْهَدُ عِنْدَك، أَيْ حَضَرْت لِأَؤَدِّيَ عِنْدَك مَا عَلِمْت، وَأَدَاؤُهَا بِلَفْظِ الشَّهَادَةِ بَعِيدٌ لَا الْحَاكِمِ. تَقُولُ: أَشْهَدُ عِنْدَاهُ، وَلَا يُجْزِي غَيْرُهُ عَنْهُ"(۱).

هكذا كان ديدنه في تفسيره، يشرع في تتبع اللفظ الذي يوصل إلى معرفة الأغلب في استعمال القرآن، كي يرجح قولاً عن قول، أوحكما شرعيا عن غيره، فتراه يبين في مواضع كثيرة دلالة المفردة في القرآن على حسب سياقاتها التي وردت فيه، مع إلمامه بورودها، ويتعقب من رجّح بها في غير موضعها (٢).

(١) – أحكام القرآن، ابن العربي، ج ٢، ص ٢٣٥.

<sup>(</sup>۲) – المرجع نفسه، ج ۱، ص ۲۱۱، ص ۳۵۷، ج۲، ص ۱۵۰.

# الرابد الثاني

طُرق ترجيح متعلقة بالسنة والآثار والقرائن.

الغمل الأول: حُرق متعلقة بالسنة النبوية. الغمل الثاني: حُرق متعلقة بالآثار.

الفحل الثالث: حُرق متعلقة بالقرائن في السياق أو خارجية.

# الغدل الثاني طُرق متعلقة بالآثار

المبحث الأول: سبب النزول الصديع الصريع مرجع لما وافقه.

المبحث الثاني: فهم السلف حجة على من بعدهم. المبحث الثالث: تفسير جمهور السلف مقدم على كل تفسير شاذ.

## الفصل الثاني

# طُرق متعلقة بالآثار

تفسير السلف وفهمهم لنصوص الوحي حجة على من بعدهم، هذا ما قرّره ابن العربي في كتابه، وجعله منهجا يسير عليه عند تعارض الأقوال، وكثرة الخلاف، فأيّ قولوافق صحيح وصريح سبب نزول قال به صحابة رسول الله فهو راجح على غيره من الأقوال، وأيّ قول وافقتفسير جمهور السلف فهو مقدّم على كلّ تفسير شاذ، هذا ما اعتُمِد من طرف الشيخ - رحمه الله تعالى - وبيان ذلك في المباحث التالية.

#### المبحث الأول: سبب النزول الصحيح الصريح مرجح لما وافقه

إذا تنازع العلماء في تفسير آية من كتاب الله وتعددت أقوالهم فيها فأولى الأقوال ترجيحاً ما وافق سبب النزول الصحيح الصريح في السببية، فلا تعويل على سبب نزول ضعيف الرواية، ولا على سبب نزول غير صريح في السببية فلا يعتبر مرجحا.

وسبب النزول: هو ما نزل بصدده قرآن وقت وقوعه، وقد يكون واقعة ، أو حادثة، أو سؤالاً سُؤِلَه النبيّ -صلى الله عليه وآلهوسلم-، ومعرفة سبب النزول خير سبيل لفهم معاني القرآن، وكشف الغموض الذي يكتنف بعض الآيات في تفسيرها ما لم يُعرف سبب نزولها، قال الواحدي: "إبانة ما أنزل فيه من الأسباب، إذ هي أوفى ما يجب الوقوف عليها، وأولى ما تصرف العناية إليها، لامتناع معرفة تفسير الآية وقصد سبيلها، دون الوقوف على قصتها وبيان نزولها، ولا يحل القول في أسباب نزول الكتاب، إلا بالرّوايّة والسّماع عمن شاهدوا التنزيل، ووقفوا على الأسباب، وبحثوا عن علمها وقال ابن وقال ابن دقيق العيد: بيان سبب النزول طريق قوي في فهم معاني القرآن، وقال ابن تيمية: معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية فإن العلم بالسبب يورث العلم بالسبب.".

<sup>(</sup>١) -أسباب النزول، الواحدي، ص: ٤.

<sup>(</sup>٢) - الإتقان، السيوطي، ج١، ص: ٤١؛ مباحث في علوم القرآن، مناع القطان، ص: ٨٠.

تعرض ابن العربي لهذا المبحث وأولاه عناية فائقة، تمثلت في كثرة روايته لأسباب نزول الآيات، فقلها تعرض لتفسير آية ثبت لها سبب نزول إلا ذكره، ثم توخى في نقله صحة المصدر ودقة النقل، وجعله طريقاً انتهجه في ترجيحه بين الأقوال المتعارضة في تفسيره، واستعمل في ذلك صيغاً مختلفة غلب عليها النص الصريح في السببية، كأن يقول: سبب نزول هذه الآية، أو القول في سبب نزولها أو ما إلى ذلك من صريح التنصيص على السببية، ويرجّح القول بها صحّ، وثبت عند أهل العلم، ففي تفسيره عند قوله تعالى: { وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبُوابِهَا وَاللَّهُ أَقُوالِ: الْأَوَّلُ: أَنَّهَا لَيُوتُ المُنازِلِ، النَّانِي: أَنَّهَا النِّسَاءُ أَمْرَنا بإِنْيَاضِنَّ مِنْ الْقُبُلِ لَا مِنْ لَلْمُورَ مِنْ وُجُوهِها .. وَحَقيقة هُ هَذِهِ الْآيَةِ اللَّيْوتُ المُنْقُولِ مَنْ وُجُوهِها .. وَحَقيقة هُ هَذِهِ الْآيَةِ النَّيُوتُ المُنْوقِ مَنْ عُرُوهِ مِنْ وُجُوهِها .. وَحَقيقة هُ هَذِهِ الْآيَةِ النَّيْوتُ المُنْقُولِ مَنْ طُرُقٍ مُتَعَدِّدَةٍ ذَكَرْنَا أَوْعَبَها عَنْ النَّيُوتُ المُنْقِلُ مَا رُويَ فِي سَبَبِ نُزُوهِا مِنْ طُرُقٍ مُتَعَدِّدَةٍ ذَكَرْنَا أَوْعَبَها عَنْ النَّيْونَ اللَّيْونَ اللَّيْقِ اللَّيْونَ اللَّيْونَ مَنْعَدُدَةٍ ذَكَرْنَا أَوْعَبَها عَنْ النَّيْونَ اللَّيْونَ اللَّيْونَ اللَّيْونَ مَنْ مُجُوهِها مِنْ طُرُقٍ مُتَعَدِّدَةٍ ذَكَرْنَا أَوْعَبَها عَنْ النَّيْونَ اللَّيْدِ اللَّيْعِيْنَ اللَّيْسَاءُ المَّيْعَدِيْدَة ذَكَرْنَا أَوْعَبَها عَنْ النَّيْسِ اللَّيْعِيْنَ اللَّيْسَاءُ المَّيْسِ الْمُولِ مِنْ وُجُوهِها مِنْ طُرُقٍ مُتَعَدِّدَةٍ ذَكَرْنَا أَوْعَبَها عَنْ النَّيْسُ النَّيْسَ اللَّيْسُ الْمُنْ الْمُؤْمِولَ مِنْ طُرُولِ اللَّيْسِ الْمُؤْمِولَ مِنْ طُرُولُ اللَّيْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْمِولِ اللَّيْسِ اللَّيْسِ الْقَالِي الْمُؤْمِولِ الْمُؤْمِ اللْعُهِ اللْعُولِ اللَّيْسِ الْمُؤْمِ الْمَنْ الْمُؤْمِ الْمُؤُمُ الْمُؤُمُ الْمُؤْمُ اللَّيْسِ الْمُؤْمِ اللَّيْسِ الْمُومِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّيْسِ الْمُؤْمِ الْمَنْ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُ اللَّيْسِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤُمُولُ الْعُبُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْم

<sup>(&#</sup>x27;) - ذكره تحت المسألة التاسعة عند قَوْله تَعَالَى: { وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا } [البقرة : 1۸۹]، كَانَ سَبَبُ نُزُوهِمَا فِيهَا رَوَى الزُّهْرِيُّ : { أَنَّ أَنَاسًا مِنْ الْأَنْصَارِ كَانُوا إِذَا أَهَلُوا بِالْعُمْرَةِ لَمْ يَكُلُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ السَّمَاءِ شَيْءٌ ، فَإِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ بَيْتِهِ فَرَجَعَ لِجَاجَةٍ لَا يَدْخُلُ مِنْ بَابِ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ السَّمَاءِ فَيَقْتَحِمَ الجِّدَارَ مِنْ وَرَائِهِ ؟ ثُمَّ يَقُومَ فِي الْحُجْرَةِ مِنْ أَجْلِ سَقْفِ الْبَيْتِ أَنْ يَكُولَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ ؟ فَيَقْتَحِمَ الجِّدَارَ مِنْ وَرَائِهِ ؟ ثُمَّ يَقُومَ فِي الْحُجْرَةِ مِنْ أَجْلِ سَقْفِ الْبَيْتِ أَنْ يَكُولَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ ؟ فَيَقْتَحِمَ الجِّدَارَ مِنْ وَرَائِهِ ؟ ثُمَّ يَقُومَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهُلَّ بِالْعُمْرَةِ وَحُجْرَتِهِ فَيَأْمُرَ بِحَاجَتِهِ، فَتَخْرُجَ إِلَيْهِ مِنْ بَيْتِهِ ، حَتَّى بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهُلَّ بِالْعُمْرَةِ وَمَلَّمَ أَعْلَ لَهُ النَّيْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِي سَلِمَةً ، فَقَالَ لَهُ النَّي يُعْلَى الله تَعْلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِي الله تُعَلَى الله عُمْرَةِ عَلَى الله عُمْرَةِ عَلَى دِينِكَ فَأَنْزَلَ = الله مُ تَعَلَى الْآيَة "، أحكام القرآن لابن العربي، ج١، ص: ١٤٢، قال الزَّهْرِيُّ يَعْنِي عَلَى دِينِكَ فَأَنْزَلَ = الله مُ تَعَالَى الْآيَة "، أحكام القرآن لابن العربي، ج١، ص: ١٤٢، قال

### فَحَقَّقَ أَنَّهَا الْمُرَادُ بِالْآيَةِ.. (۱).

يلحظ من هذا المثال وغيره "، الطريق الذي سلكه ابن العربي في ترجيح القول الأول بداعي ثبوت سبب النزول في هذه الآية، كما أنّه يستعين بذكر سبب نزول الآيات الكريمة، لكشف اللُبس عن معاني الألفاظ أو التراكيب ثم لتوضيح المراد من الآيات الكريمة وذكر مقاصدها ومدلولاتها، هذا مع ذكره للروايات المتعددة في سبب النزول ثم الترجيح بينها استناداً إلى ما ورد في الصحيح من الأحاديث النبوية، ومثال ذلك: عند قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحُزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنًا بِأَفُواهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ } إلى قوله بِأَفُواهِمِهُمْ وَلَمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللهَّ يُحِبُّ المُقْسِطِينَ } [المائدة: ١١ - ٢٤]، في المسألة الأولى والثانية يقول:

ابن منظور: حَمِسَ الشَّرُّ اشتدَّ .. والحَمَاسَة المَنْعُ والمُحارَبَةُ والتَّحمُّسُ التشدد تَحَمَّسَ الرجلُ إِذَا تَعَاصَى ... وتَحَامَسَ القومُ تَحَامُساً وحِمَاساً تشادّوا واقتتلوا والأَحْمَسُ والحَمِسُ والمُتَحمِّسُ الشديد والأَحْمَسُ الشديد والأَحْمَسُ الشديد على نفسه في الدين ... والحُمْسُ قريش لأَنهم كانوا يتشددون في دينهم وشجاعتهم فلا يطاقون وقيل كانوا لا يستظلون أيام منى ولا يدخلون البيوت من أبوابها وهم محرمون ... وكانت الحُمْسُ سكان الحرم وكانوا لا يخرجون أيام الموسم إلى عرفات إنها يقفون بالمزدلفة ويقولون نحن أهل الله ولا نخرج من الحرم ... والأَحْمَسُ الوَرعُ من الرجال الذي يتشدد في دينه والأَحْمَسُ الشديد الصَّلْب في الدين والقتال"، لسان العرب، ابن منظور، ج٢، ص، ٧٥.

<sup>(1)</sup> أحكام القرآن، ابن العربي، ج ١، ص ١٤٢ - ١٤٣.

<sup>(</sup>٢) - المرجع نفسه، ج١، ص٥٦، ٦٩، ١٢٧. . ج٢، ص١٢١، ص١٢٨، ص١٣٧ . . إلى غير ذلك.

"...في سَبَبِ نُزُو هِمَا: فِيهِ ثَلاَثَةُ أَقُوالٍ: الْأَوَّلُ: أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي شَأْنِ أَبِي لُبَابَةَ حِينَ أَرْسَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ فَخَانَهُ ،الثَّانِي: نَزَلَتْ فِي شَأْنِ بَنِي قُرَيْظَةَ وَمَا قَالُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّضِيرِ... الثَّالِثُ : أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي الْيَهُودِ جَاءُوا إِلَى رَسُولِ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ فَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ فَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ فَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجْمِهِمَا فَرُجِمَا..فِي فَقَالُوا لَهُ: إِنَّ رَجُلًا مِنَا وَامْرَأَةً زَنِيَا...فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجْمِهِمَا فَرُجِمَا..فِي فَقَالُوا لَهُ: إِنَّ رَجُلًا مِنَا وَامْرَأَةً زَنِيَا...فأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجْمِهِمَا فَرُجِمَا..فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَرَجْمِهِمَا فَرُجِمَا..فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجْمِهِمَا فَرُجِمَا..فِي اللهُ خَتَارِ مِنْ ذَلِكَ : وَأَمَّا مَنْ قَالَ : إِنَّهَا فِي شَأْنِ أَبِي لُبَابَةَ وَمَا قَالَ عَلِيٌّ عَنْ النَّبِيِّ لِبَنِي قُرَيْظَةً فَصَعِيفٌ لَا أَصْلَ لَهُ .

وَأَمَّا مَنْ قَالَ: إِنَّهَا نَزَلَتْ فِي شَأْنِ قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيرِ ، وَمَا شَكَوْهُ مِنْ التَّفْضِيلِ بَيْنَهُمْ فَإِنَّهُ ضَعِيفٌ ؛ لِأَنَّ اللهَّ تَعَالَى أَخْبَرَ أَنَّهُ كَانَ تَحْكِيمًا مِنْهُمْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا شَكْوًى .

وَالصَّحِيحُ مَا رَوَاهُ الْجُهَاعَةُ ، عَنْ عَبْدِ اللهَّ بْنِ عُمَرَ ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهَّ ، كِلَاهُمَا فِي وَصْفِ الْقَصَّةِ كَهَا تَقَدَّمَ أَنَّ الْيَهُودَ جَاءُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَكَّمُوهُ ، فَكَانَ مَا ذَكَرْنَا الْقَصَّةِ كَهَا تَقَدَّمَ أَنَّ الْيَهُودَ جَاءُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَكَّمُوهُ ، فَكَانَ مَا ذَكَرْنَا فِي الْأَمْرِ (۱).

يستعرض ابن العربي في هذا المثال الأقوال في سبب النزول، ثم يشرع في تفنيدها رواية رواية، ثم يخلص بترجيح الرّواية التي تستند إلى ما روي في الصّحاح وهذا هو السبيل إلى الترجيح عند تعدّد الرّوايات في سبب النّزول، فالمعتمد دائماً ما استند إلى ما روي في الصحيح، فإن تساوت الرّوايات في الصّحة ينظر إذا وجد وجه من وجوه الترجيح كحضور القصّة مثلاً أو كون أحدهما أصحّ اعتماداً على اعتبار الأولوية في كتب

<sup>(</sup>١) - أحكام القرآن، ابن العربي، ج٢، ص ١٢١ - ١٢٢.

الصحاح، فيقدم البخاري على غيره لما عليه الأمّة من تلقّيه وترجيحه على غيره من الصحاح.

من جهة أخرى نجده يوازن بين روايات أسباب النزول ويرجّح بعضها على بعض مستنداً على الدليل العقلي، على سبيل المثال، الترجيح بين روايات سبب نزول قوله تعالى: {أَلَمْ ثَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِيَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ قَرْلِكَ بُولَا أَنْ يَكُفُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكُفُّرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكُفُّرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا} [النساء: ٦٠]، حيث رجّح رواية المنافق اليهودي وقد اختارها سبباً للنزول بناءً على ما دلّ عليه الدليل العقلي وهو نزاهةُ الرسول عن الحيف والميل في الحكم، ثم عدم المجاملة والمداهنة على حساب الدين والشرع، ثم إن هذا الذي ظنّه كل من المجاملة والمداهنة على مع قواعد الشريعة الإسلامية وتعاليم الرسالة المحمدية، ومهمة الرسول - صلى الله عليهوآله وسلم - وعدالته في الحكم، فمن اتهمه فهو كافر، وأما الأنصاري، وإن كانت زلته كبيرة في حقه، إلاَّ أن الرسول - صلى الله عليهوآله وسلم - المدرة عن اعتقاد أو يقين ".

كما يجمع بين الرّوايات المتعددة في سبب نزول الآية، لتقارب الزمان بينها، فتنزل الآية أو الآيات في الجميع وبذلك يتعذر ترجيح بعضها على بعض، كما حصل في أسباب نزول قوله تعالى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لَمِنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ الله مَّ مَغَانِمُ كَثِيرَةُ لَلْكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ الله مَا عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ الله كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا} [النساء:

<sup>(</sup>١) - المرجع السابق، ج١، ص٥٥ .

9٤]، فذكر في سبب نزول هذه الآية خمس روايات مفادها، أنّ رجلاً من المسلمين قتل رجلاً من المشركين بعد نُطقه بالشهادتين، وكانت شهادته هذه لدرء القتل عن نفسه وليس إسلاماً منه، وبعد ذكر الرّوايات الخمس قال ابن العربي: "وَكَيْفَهَا تَصَوَّرَ الْأَمْرُ فَيْهَا بِمَعْنَاهَا. وَجُمْلَةُ الْأَمْرِ أَنَّ المُسْلِمَ إِذَا لَقِي فَفِي وَاحِدَةٍ مِنْ هَذِهِ نَزَلَتْ، وَغَيْرُهَا يَدْخُلُ فِيهَا بِمَعْنَاهَا. وَجُمْلَةُ الْأَمْرِ أَنَّ المُسْلِمَ إِذَا لَقِي الْكَافِرُ : " لَا إِلَهَ إِلّا اللهُ " لَمْ يَجُزْ قَتْلُهُ ؛ فَقَدْ الْكَافِرُ : " لَا إِلَهَ إِلّا اللهُ " لَمْ يَجُزْ قَتْلُهُ ؛ فَقَدْ الْعَتَصَمَ بِعِصَامِ الْإِسْلَامِ اللهِ مِنْ دَمِهِ وَمَالِهِ وَأَهْلِهِ، فَإِنْ قَتَلَهُ بَعْدَ ذَلِكَ قُتِلَ بِهِ "(").

كما نجده تارة يورد الرّوايات المتعدّدة في سبب النزول دون أن يرجّح بين هذه الرّوايات، وهذا يعني أنّ جميع هذه الرّوايات مقبولة و لا مرجح عنده، مثاله عند قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا ثُحَرِّمُوا طَيَبًاتِ مَا أَحَلَّ اللهُّ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللهُ لَا يُحِبُّ المُعْتَدِينَ} [المائدة: ٨٧]، في المسألة الأولى، يقول: "...فيه ثَلاَثَةُ أَقْوَالٍ: الْأَوَّلُ: يُحِبُّ المُعْتَدِينَ} [المائدة: ٨٧]، في المسألة الأولى، يقول: "...فيه ثَلاَثَةُ أَقْوَالٍ: الْأَوَّلُ: أَنَّ جَمَاعَةً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ عَلِيٌّ، وَالْفقدادُ، وَعَبْدُ اللهَّ بْنُ عُمَرَ، وَعُثْهَانُ بْنُ مَظْعُونٍ ، وَابْنُ مَسْعُودٍ ، وَسَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ ، جَلَسُوا في الْبُيُوتِ ، وَأَنْ عُثْهَانَ مَسْعُودٍ ، وَسَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ ، جَلَسُوا في الْبُيُوتِ ، وَأَنْ عُثْمَانَ مَنْ عُرِيمٍ طَيَبَاتِ الطَّعَامِ وَاللِّبَاسِ وَاعْتِزَالِ النِّسَاءِ ، وَأَرَادُوا أَنْ يَغُلُوا كَفِعْلِ النَّصَارَى مِنْ تَحْرِيمٍ طَيَبَاتِ الطَّعَامِ وَاللِّبَاسِ وَاعْتِزَالِ النِّسَاءِ ، وَأَرَادُوا أَنْ يَعْمُ لُوا كَفِعْلِ النَّصَارَى مِنْ تَحْرِيمٍ طَيَبَاتِ الطَّعَامِ وَاللِّبَاسِ وَاعْتِزَالِ النِّسَاءِ ، وَأَرَادُوا أَنْ يَعْرَهُ مُ أَنْ يَجُبَّ نَفْسَهُ ، وَأَنْ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ كَانَ عِثَنَ عَلَى مَالنِّ مَنْ عَلَى اللَّعَامُ قَلْلَيْنَ اللَّعَلَى اللَّيْفِي مِنْ أَعْلَى اللَّهُ اللَّوْلُ الْمُعَامُ قَلْمِكُ عَلَى وَقَالُوا: نَقْطَعُمُ قَلِيلًا ، فَانْتَظُرْتُك فَي الْذُورَاتُ وَلَا وَاحَدَّ وَالُوا: وَكَا الطَّعَامُ قَلِيلًا ، فَانْتَظُرَتُك أَلُنْ رَوَاحَةَ وَلَمْ أَنْ ذُقْتُهُ مَانُ ذُوتَهُ مَنْ فَقَالَ لِزُو جُتِهِ: مَا عَشَيْتِيهِ ؟ فَقَالَتْ : كَانَ الطَّعَامُ قَلِيلًا ، فَانْتَظُرَتُك أَنْ الْفَقَلَ مَا مُنْ وَلَوْلَ أَنْ وَلَوْلَ أَنْ الطَّعَامُ قَلِيلًا ، فَانْتَظُرُتُك أَلُو الْمُنْ عَلَى مَانُ الْمُعُونِ عَلَى اللَّعَامُ قَلْمُ الْمُعَلِيمُ الْمُؤْلِقِ الْعَامُ وَاللَّا اللَّعَامُ قَلْلِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّعَامُ اللَّعَامُ اللَّعَامُ اللَّعَامُ اللَّهُ اللَّعَامُ اللَّعَامُ عَلَى مَنْ الْعَلَى اللَّعَامُ اللَّعُولَ اللَّعُلُولُوا ع

<sup>(</sup>١) - أحكام القرآن، ابن العربي، ج١، ص٦٠٧.

...الثَّالِثُ : رَوَى التِّرْمِذِيُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ { أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ : يَا رَسُولَ الله ۗ؟ إِنِّي إِذَا أَصَبْتِ اللَّحْمَ انْتَشَرْتِ لِلنِّسَاءِ وَأَخَذَتْنِي شَهْوَةٌ ، فَحَرَّمْتِ فَقَالَ لَهُ : يَا رَسُولَ الله ۗ؟ إِنِّي إِذَا أَصَبْتِ اللَّحْمَ انْتَشَرْتِ لِلنِّسَاءِ وَأَخَذَتْنِي شَهْوَةٌ ، فَحَرَّمْتِ عَلَيَّ اللَّحْمَ ، فَنَزَلَتْ الْآيَةُ ، قَالَ التِّرْمِذِيُّ : صَحِيحَةُ الْإِرْسَالِ ...

المتتبع لطرق ترجيح ابن العربي في تفسيره يجده، أنّه جعل سبب نزول الآية الثابت أصل من أصول الترجيح، كما أنّ سبب النزول الصحيح الصريح مرجح لما وافقه من أقوال، وبهذا استعان-رحمه الله- بسبب النزول لمعرفة الأحكام، والمسائل الفقهية، بالإضافة إلى اعتبار قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب،حيث قال عند تفسيره لقوله تعالى: {إِنَّ اللهَّ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تُحُكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللهَّ يَعْمُكُمْ بِهِ إِنَّ اللهَّ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا} [النساء: ٥٨] فبعد أن ذكر الرّوايات في سبب نزولها قال: "لَوْ فَرَضْنَاهَا نَزَلَتْ فِي سَببٍ فَهِي عَامَّةٌ بِقُولِهَا، شَامِلَةٌ بِنُظُمِهَا لِكُلِّ أَمَانَةٍ ؛ وَهِي أَعْدَادٌ كَثِيرَةٌ ، أُمَّهَاتُهَا فِي الْأَحْكَامِ: الْوَدِيعَةُ ، وَاللَّقُطَةُ ، وَالرَّهْنُ ، وَالْإِجَارَةُ ، وَالْعَارِيَّةُ"...

أمّا قول الصّحابي في سبب النّزول قد اعتبرهمن المرفوع المسند على حدّ قول جماعة من المحدّثين، يصحّ الاحتجاج به، واتخاذه مرجحاً من المرجّحات عند تعارض الأقوال.

<sup>(</sup>۱) - جاء في سنن الترمذي أنّه قال: قَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَعْدٍ مُرْسَلاً لَيْسَ فِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَرَوَاهُ خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ عِكْرِمَةَ مُرْسَلاً. سنن الترمذي، تحقيق: أحمد مُرْسَلاً لَيْسَ فِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَرَوَاهُ خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ عِكْرِمَةَ مُرْسَلاً. سنن الترمذي، تحقيق: أحمد محمد شاكر، كتاب تفسير القرآن، باب: سورة المائدة، رقم: ٥٤ ٣٠، أحكام القرآن، ج٢، ص١٤٣ - ١٤٤.

<sup>(</sup>٢) أحكام القرآن، ابن العربي، ج١، ص ١٥٧.

المبحث الثاني: فهم السّلف حجة على من بعدهم

فهم وتفاسير الصحابة وتا بيعهم بإحسان، يردّ فهم وتفاسير أهل الأهواء والبدع، الذين خالفوا سلف هذه الأمة، وتقديم تفسير الصحابة على تفسير غيرهم مسألة معلومة مشتهرة، ذكرها أهل العلم في كتبهم، وجعلوا تفسير الصحابي من أحسن طرق التفسير جودة ومرتبة، حيث تلي رتبته رتبة التفسير النبوي وقاعدة: "تفسير السّلف وفهمهم لنصوص الوحي حجّة على من بعدهم"، وجه معتمد في طرق الترجيح عند الأصوليين، يقول الشاطبي: "..وبعد ذلك ينظر في تفسير السّلف الصالح له إن أعوزته السنة؛ فإنهم أعرف به من غيرهم "". كيف لا وهم الذين شهد هم القرآن بالعدالة والاستقامة، والمنقول عنهم يشهد لهم برجاحة العقل، وعمق الفهم، ودّقة الاستنباط، وهم أبناء اللغة وفرسانها، يفهمونها من غير حاجة إلى معاناة وتعليم، ولا يشوّش أذهانهم تقسيات المتأخرين وتفريعاتهم وتَكَلُفَاتهم، ولذا تنطبع معاني النصوص على نفوسهم كها تنطبع الصورة على المرآة الصافية، فهم أحسن الناس فهاً للكتاب، وأصفاهم نفسًا، وأبعدهم عن الهوى. وتلاميذهم من التابعين، أخذوا عنهم، ونهلوا من

(۱) وهم الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، وأعيان التّابعين لهم بإحسان، والأئمة المتبوعين الذين شُهد لهم بالإمامة وعرف عظم شأنهم في الدين، وتلقى النّاس كلامهم خلفاً عن سلف، ولم يُعرفوا ببدعة أو اشتهروا بلقب غير مرضى، كالقدرية، والجبرية، والجهمية، والمعتزلة، والرافضة...إلخ.

<sup>(</sup>۲) - ينظر: البرهان، بدر الدين الزركشي، ج: ۲، ص١٧٤ - ١٧٧ ؛ الإتقان، السيوطي، ج: ۲، ص٥٥ - ١٧٥ ؛ التفسير والمفسر ون، الذهبي، ج: ١، ص٥٥ - ٥٥.

<sup>(</sup>۲) - الموافقات، الشاطبي، تحقيق مشهور بن حسن آل سلمان، ( مط: دار ابن عفان، ط: ۱، سنة: 1×۱۷هـ-۱۹۹۷م)، ج٤، ص١٨٣.

وردهم، واستفادوا من هديهم، وهم نقلة علمهم، فكانوا بذلك مصابيح هدى، أناروا طريق الحق لكلّ من جاء بعدهم.

من النصوص الدّالة على مكانة الصحابة وتابعيهم كثيرة، منها قول الله في محكم تنزيله: {وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ المُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْرُ عَنْهُمُ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْرُ النعظِيمُ} [التوبة: ١٠٠]، ووجه الدّلالة أنّ الله أثنى على من اتبعهم، والاتباع عام في كلّ الأمور التي يحصل فيها الاتباع من أصول الدين بها في ذلك تفسير كلام الله، وقال تعالى: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَبعْ غَيْرَ سَبِيلِ المُؤْمِنِينَ نُولِهِ مَا تَولَى وَنُصُلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا} [النساء: ١١٥]، فتفسير القرآن بمعان لا تدل عليها وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا} [النساء: ١١٥]، فتفسير القرآن بمعان لا تدل عليها ألفاظه، ولم يسلك ذلك أحد من سلف هذه الأمة، وإنّها فُسِّر من باب الهوى، أو زيغ في معتقد خالف به سبيل المؤمنين(سلف الأمة)، فهذا من اتباع غير سبيلهم، المستوجب للعقوبة العظيمة المذكورة في الآية الكريمة، كها أخبر النبيّ صلى الله عليه وسلم أنّ الحيرية فيهم وفي من جاء بعدهم،" خَيْرُ النَّاسِ قرْنِي ثُنَمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ

يَلُونَهُم''\"، وهذه شهادةٌ عظيمة لهم بأنّهم خير النّاس، وهذا يقتضي تقديمهم في كل باب من أبواب الخير ".

من أجل هذا كلّه نجد ابن العربي أولى اهتهاما بتفسير القرآن الكريم بأقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسان، حيث جعله أصلاً من أصول التفسير عنده، فنقل كثيراً من أقوالهم وآرائهم، فالصحابة – رضوان الله عليهم – لهم من الميزات والصفات ما يجعلهم فوق كلّ من جاء بعدهم ، فهم الذين عاصرو ا التنزيل، وصحبوا المصطفى صلى الله عليه

<sup>(</sup>۱) – أخرجه البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أنّه قال: عَنْ عَبْدِ الله قَالَ قَالَ وَاللهُ وَسُولُ الله وسلم - « خَيْرُ النّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثَمَّ اللهادات، باب: لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد، رقم: ٢٥٠٩، ومسلم، كتاب: فضائل الصحابة، باب: فَضْلِ الصَّحَابَةِ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، رقم: ٦٦٣٥.

<sup>(</sup>۱) - والمنقول عن السلف - رضي الله عنهم - درجات لا يجوز الخلط بينها، فهو ليس في درجة واحدة من حيث حجيّته، بل ينقسم إلى أقسام هي:

١ - المنقول عن الصحابة، فيما لا يدرك بالرأي والاجتهاد، فهو في حكم المرفوع إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم

٢ - ما أجمعت كلمتهم عليه، ولم يخالف فيه أحد منهم.

٣- ما اختلف الصحابة فيه، وتعدّدت أقوالهم في تفسيره.

٤ - المنقول عن التابعين، وهو دون المنقول عن الصحابة.

ينظر: النّكت على كتاب ابن الصلاح، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: ربيع بن هادي المدخلي، (عجهان، مط: مكتبة الفرقان، طك، سنة: ٢٠٠٣م)، ج: ٢، ص: ٢٠؛ منهج النّقد في علوم الحديث، نور الدين عتر، (دمشق، مط: دار الفكر، ط: ٣، سنة: ١٩٩٧م)، ص: ٣٢٨.

وسلّم، فأخذوا من المنبع الصافي، لم تكدّره الأهواء، وكانت آيات القرآن تنزل بين أظهرهم، فهم أقرب الناس فهمًا لها، وأصحّهم فقهًا لمعانيها، لأنّهم عاشواهذه المعاني واقعًا في حياتهم، وقد أخذوا عن النبيّ صلى الله عليه وسلّم، وتتلمذوا عليه، وعاشوا معه، ومعايشة المربي وملازمته، لها أكبر الأثر على شخصيّة المتعّلم وفكره، فكيف بملازمة خير قدوة ومعلّم؟! بأبي هو وأمي، ومن أبرز الصحابة الذين نقل عنهم ابن العربي، الخلفاء الأربعة، وابن عمر، وابن مسعود، وابن عباس، وأبيّ بن كعب، وزيد بن ثابت، وأبو موسى الأشعري، وأنس بن مالك، وعبد الله بن عمرو بن العاص، كما كان على رأس التابعين الذين نقل آراءهم واعتمد أقوالهم: مجاهد بن جبر، وعطاء بن أبي رباح، وسعيد بن جبر، وزيد بن أسلم، والضّحاك بن مزاحم، وعكرمة مولى ابن عباس، وقتادة بن عامة السدوسي، وأبو العالية رفيع بن مهران، والسّدي، والحسن البصري، وسعيد بن دعامة السدوسي، وأبو العالية رفيع بن مهران، والسّدي، والخسن البصري، وسعيد بن

<sup>(</sup>۱) – في مكة نشأت مدرسة ابن عباس واشتهر من تلاميذه بمكة: سعيد بن جبير، ومجاهد، وعكرمة مولى ابن عباس، وطاووس بن كيسان اليهاني، وعطاء بن أبي رباح، وهؤلاء جميعًا من الموالي، وهم يختلفون في الرواية عن ابن عباس قلة وكثرة، والذي ورد فيه شيء ذو بال هو عكرمة، وفي المدينة اشتهر أبُيُّ بن كعب بالتفسير أكثر من غيره، وكثر ما نُقِل عنه في ذلك. واشتهر من تلاميذه من التابعين الذين أخذوا عنه مباشرة أو بالواسطة: زيد بن أسلم، وأبو العالية، ومحمد بن كعب القرظي. أمّا في العراق نشأت مدرسة ابن مسعود التي يعتبرها العلماء نواة مدرسة أهل الرأي: وعُرف بالتفسير من أهل العراق كثير من التابعين. اشتهر منهم علقمة بن قيس، ومسروق، والأسود بن يزيد، ومرة الهمذاني، وعامر الشعبي، والحسن البصري، وقتادة بن دعامة السدوسي. هؤلاء هم مشاهير المفسرين من

١ ـ يورد قول الصحابة والتابعين من تفسير للآيات القرآنية الكريمة دون تعقيب، وهذا يعني التسليم والقبول لهذه الأقوال، واعتبارها من المرجِّحات في تفسير الآية، ومن أمثلة ذلك:

أ- عند تفسير قوله تعالى: {وَاللَّحْصَنَاتُ مِنَ النّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيُّانُكُمْ كِتَابَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَهَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيهَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ بِهِ مِنْهُنَّ فَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيهَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ الله كَانَ عَلِيهًا حَكِيهًا} [النساء: ٢٤]. يشرع - رحمه الله - تحت المسألة الرابعة في سرد الأقوال التي تحصلت عنده، وقد بلغت ستة أقوال ، فيقول: " الْأَوَّلُ: أَنَّ اللَّحْصَنَاتِ ذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ مِنْ المُشْرِكِينَ ؛ قَالُهُ عَلِيٌّ وَأَنْسٌ وَغَيْرُهُمْ . وَقَالَهُ مَالِكٌ وَاخْتَارَهُ . النَّانِي: ذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ مِنْ المُشْرِكِينَ ؛ قَالَهُ عَلِيٌّ وَأَنَسٌ وَغَيْرُهُمَّا . النَّالِثُ : مِنْ جَمِيع وَاخْتَارَهُ . النَّانِي: ذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ مِنْ المُشْرِكِينَ ؛ قَالَهُ عَيْرُهُ اللَّهُ عَيْرُهُ مَا النَّالِي : فَوَاتُ الْأَزْوَاجِ مِنْ المُشْرِكِينَ ؛ قَالَهُ عَلِيٌّ وَأَنَسٌ وَغَيْرُهُمُ اللَّالِثُ : مِنْ جَمِيع النَّسَاءِ عَلَى الْإِطْلَاقِ ؛ قَالَهُ عَبَيْدَةُ . الرَّابِعُ: أَنَّهُنَّ جَمِيعُ النِسَاءِ عَلَى الْإِطْلَاقِ ؛ قَالَهُ عَبَيْدَةُ . الرَّابِعُ: السَّادِسُ: أَنَّ المُحْصَنَاتِ الحُرَائِيرُ ؛ قَالَهُ عُرَوةُ وَابُنُ شِهَابِ "(١)

الصحابة والتابعين في الأمصار الإسلامية الذين خلَّفوا لنا تراثًا علميًّا خالدًا. ينظر: مباحث في علوم القرآن، مناع القطان، ص: ٤٩ - ٠ ٥

<sup>(</sup>١) - أحكام القرآن، ابن العربي، ج:١، ص ٤٩٠

في هذا المثال، يكتفي ابن العربي بسرد الأقوال في تفسير "المحصنات" دون تعقيب أو تعليق، وهذا يعني أن هذه المعاني كلّها محتملة عنده، بخلاف ما ذكره في نفس الآية، حيث سرد الأقوال التي جاءت في تفسير { إلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ } تحت المسألة الخامسة، وجعل المسألة السادسة في تنزيل الأقوال وتقديرها، وتلاها في السابعة بالاعتراض على الأقوال، وختم الثامنة بالمختار من الأقوال".

عند تفسير قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالمُسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ الله وَالله عَلِيمٌ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ الله وَالْبَعِينِ وَغيرِهم فِي حَكِيمٌ } [التوبة: ٦٠]، ينقل ابن العربي أقوال بعض الصحابة والتابعين وغيرهم في تفسير الفقير والمسكين فيقول تحت المسألة الخامسة: " أَمَّا الْفَقِيرُ : فَفِيهِ ثَمَانِينَةُ أَقُوالٍ : الْأَوَّلُ : أَنَّ الْفَقِيرَ المُحْتَاجُ المُتَعَقِّفُ ، وَالْمُسْكِينَ : الْفَقِيرُ السَّائِلُ. وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ فِي كِتَابِ ابْنِ سَحْتُونٍ وَهِيَ: المُسْأَلَةُ السَّادِسَةُ : قَالَهُ ابْنُ عَبَّسٍ وَالزُّهْرِيُّ ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ شَعْبَانَ .النَّانِي : الْفَقِيرُ المَّائِلُ مُ وَالْمُسْكِينَ مَائِرُ النَّاسِ قَالَهُ إِبْرَاهِيمُ وَعَيْرُهُ .الرَّابِعُ ، الْفَقِيرُ المُسْكِينَ الْفَقِيرُ اللَّينِ أَلْفَقِيرُ اللَّينِ أَلْفَقِيرُ النَّاسِ قَالَهُ إِبْرَاهِيمُ وَعَيْرُهُ .الرَّابِعُ ، الْفَقِيرُ اللَّيلِمُ ، وَالْمُسْكِينَ اللَّينِ الْمُعْرَابُ " وَالْمُسْكِينَ الْفَقِيرُ اللَّينِ عَلَالُهُ اللمَّائِقُ اللَّيسِ قَالَهُ إِبْرَاهِيمُ وَعَيْرُهُ .الرَّابِعُ ، الْفَقِيرُ اللَّينِ عَلَاهُ الشَّافِيعِيُّ الْمُعْرَابُ اللهُ الْمُعَلِي اللَّالِي عَلَى اللَّيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَى اللَّالِي عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَرَاهُ اللَّهُ عَلَى الللَّي عَلَى اللَّهُ عَلَى الْفَقِيرُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَ

<sup>(</sup>۱) - ينظر: أحكام القرآن، ابن العربي، ج: ١، ص: ٩٩٠ ع-٤٩٢

<sup>(</sup>۲) - المرجع نفسه، ج۲، ص۲۲۰ - ۲۵.

في هذا المثال ذكر ابن العربي الأقوال في تفسير الفقير والمسكين - بذكر صاحب القول تارة، وبإغفاله تارة أخرى، دون أن يذكر تعقيباً على أيِّ قول، ولعلّ هذه الأقوال كلّها محتملة عنده، قد رضيها فلم يعقب عليها.

٢ - يورد تفسير الصحابة والتابعين للآيات القرآنية الكريمة، مع مناقشة هذه المأثورات والأقوال والترجيح بينها استناداً إلى الدليل، وهذا مسلكه في معظم تفسيره، من الأمثلة على ذلك:

- عند تفسير قوله تعالى: { حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا للهِ قَانِينَ} [البقرة: ٢٣٨]، يقول ابن العربي: " اعْلَمُوا وَفَقَكُمْ اللهُ تَعَالَى أَنَّ الْقُنُوتَ يَرِدُ عَلَى مَعَانٍ، أُمَّهَا ثُمَا أَرْبَعٌ: الْأُوّلُ : الطَّاعَةُ قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ . النَّانِي: الْقِيَامُ قَالَهُ ابْنُ عُمَرَ ، وَقَرَأً: { أَمَّنُ أُمَّاتُهَا أَرْبَعٌ: الْأُوّلُ : الطَّاعَةُ قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ . النَّانِي: الْقِيَامُ قَالَهُ ابْنُ عُمَرَ ، وَقَرَأً: { أَمَّنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: { أَفْضَلُ الصَّلَاةِ هُوَ قَانِتُ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا } وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: { أَفْضَلُ الصَّلَاةِ طُولُ اللهُ تُنوتِ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا } وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: { أَفْضَلُ الصَّلَاةِ طُولُ اللهُ تُنوتِ إِللللهُ عَلَى اللهُ عُمَامِلًا إِلللهُ عَلَى اللهُ الْقِيَّامُ ، فَإِنَّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ الْوَيَامُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

<sup>(</sup>۱) أخرجه الشيخان، واللفظ لمسلم من حديث أبى عمرو الشَّيْبَانِي عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلاَةِ يُكَلِّمُ الرَّجُلُ صَاحِبَهُ وَهُو إِلَى جَنْبِهِ فِي الصَّلاَةِ حَتَّى نَزَلَتْ (وَقُومُوا للهُ قَانِتِينَ) فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ الصَّلاَةِ يُكَلِّمُ الرَّجُلُ صَاحِبَهُ وَهُو إِلَى جَنْبِهِ فِي الصَّلاَةِ حَتَّى نَزَلَتْ (وَقُومُوا للهُ قَانِتِينَ) فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ وَنُهُينَا عَنِ الْكَلاَمِ. البخاري، كتاب: التفسير، باب: باب { وقوموا لله قانتين }، مطيعين، رقم: وَنُهِينَا عَنِ الْكَلاَمِ فِي الصَّلاَةِ وَنَسْخِ مَا كَانَ مِنْ إِبَاحَتِهِ، رقم: 1771؛ مسلم، كتاب: المساجد، باب: باب تَحْرِيمِ الْكَلاَمِ فِي الصَّلاَةِ وَنَسْخِ مَا كَانَ مِنْ إِبَاحَتِهِ، رقم:

تَعَالَى: { قَانِتِينَ } وَالصَّحِيحُ رِوَايَةُ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ؛ لِأَنَّهَا نَصُّ ثَابِتٌ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا يُلْتَفَتُ إِلَى مُحْتَمَلِ سِوَاهَا"".

ففي هذا المثال يستعرض ابن العربي أقوال الصحابة والتابعين في تفسير "القنوت" ثم يوجّه هذه الأقوال، ويرجح أقواها، وهو السكوت استناداً إلى ما ورد في الحديث الصحيح الذي معه لا يلتفت إلى معنى سواه.

- عند تفسير قوله تعالى: {لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمُسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللهُ يُجِبُّ الْمُطَهِّرِينَ} [التوبة: ١٠٨]، نجده يـذكر الأقوال في تفسير قوله {لَمُسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ } وما المقصود بالمسجد؟ أهو مسجد قباء؟ أم مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟. ثم يوجه هذه الأقوال مع ذكر الدليل، ويرجّع في النهاية القول بأن المقصود بالمسجد هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم؟.

وهذه أمثلة دلّت بوضوح على مدى اهتمام ابن العربي بأقوال الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم، واتخاذها طريقاً من طُرُق ترجيحاته.

وممّا يجب ذكره هنا، أنّ ابن العربي كان يستشهد بأقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ويقارنها بأقوال غيرهم من المفسرين، مرجحاً بعضها على بعض وفق ما يقتضيه الدليل، وما يثبت بالحديث الصحيح، وفي تعليل هذه الظاهرة يمكن القول:

 $<sup>(^{(</sup>Y)}$  أحكام القرآن، ابن العربي، ج $(^{(Y)}$ 

<sup>(1)</sup> ينظر: أحكام القرآن، ابن العربي، ج: ٢، ص٥٨٣ -٥٨٤.

أن الجمع بين أقوال الصحابة والتابعين وأقوال غيرهم من المفسرين، ثم المفاضلة بينها مع الترجيح، يرجع إلى اعتبار تفسير الصحابي من قبيل الموقوف، فهو مجرد رأي، وليس قولاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم وجب قبوله والالتزام به، أو أنه حجة وجب الأخذ بها. لذا فإن ابن العربي كان يقرن أقوالهم مع أقوال غيرهم من المفسرين مُفَاضلاً وموازناً بينها جميعها.

- على أن فريقاً من العلماء عدّوا أقوال الصحابة حجة وجب الأخذ بها، وهي وإن كانت من قبيل الاجتهاد والرأي إلا أنها مبنية على ما اختصوا به عن غيرهم من الوقوف على أسباب النزول، وتمكنهم من العربية، مع سيلان أذهانهم وصفاء نفوسهم، وسماعهم من النبي المعصوم علية الصلاة والسّلام، ولذا فإن أقوالهم من قبيل المرفوع، مثل أسباب النزول ونحوه مما لا مجال للرأى والاجتهاد فيه.

اهتم أبو بكر بنقل تفسير الصحابة في الآيات التي احتاج إلى تفسيرها في كتابه، وما ذلك إلاَّ دراية منه بأهمية ذلك، فالصحابة هم الذين حضروا التنزيل، وتلقوا علومهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم العرب الذين يحتج بكلامهم في فهم معاني القرآن الكريم، ويعتبر تفسيرهم، وتفسير التابعين، وتفسير الذين اعتمدوا على أقوال الصحابة والتابعين بالأسانيد الصحيحة، وإذا كان ابن العربي يذكر أقوال الصحابة والتابعين في التفسير، ثم يذكر بجانبها أقوال غيرهم من المفسرين ثم يوازن بينها ويرجح، فإنه بالتالي يعدّ هذه الأقوال من قبيل الموقوف لا المرفوع، وعلى هذا يكون قد سار على نهج أبي حنيفة الذي قال: ما جاء عن النبيّ –صلى الله عليه وآله وسلم – فهو على الرأس والعين،

وما جاء عن الصحابة تخيرنا، وما جاء عن غيرهم فهم رجال ونحن رجال (٬٬٬ وحقّا الأخذ بأقوال السّلف واعتهادها كتفسير صحيح ومناقشتها وقت اللزوم ظاهرة واضحة بينة في كتابه – رحمه الله –فيعتبر بهذا عالم بتفاسير السّلف، وهو لا يقل في هذا العلم عن معرفته بالفقه وأصوله. فقد حوى كتابه (الأحكام) دُررًا نفيسة، لا غنى لأهل التفسير من الرجوع إليه.

<sup>(</sup>۱) – قال ابن حزم: "... ثم هذا أبو حنيفة يقول ما جاء عن الله تعالى فعلى الرأس والعينين، وما جاء عن رسول الله – صلى الله عليه وآله و سلم – فسمعا وطاعة، وما جاء عن الصحابة – رضي الله عنهم – قضي رسول الله عليه وآله و سلم عنهم، وما جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال، فلم ينكر عن نفسه مخالفة التابعين وإنها لم ير الخروج عن أقوال الصحابة توقيرا لهم". الإحكام شرح أصول الأحكام، ج ١، ص ٥٨٨ – ٥٨٩.

المبحث الثالث: تفسير جمهور السلف مقدّم على كل تفسير شاذ

إن وُجد قول مخالف لجمهور السلف في تفسير آية من كتاب الله، ولم يكن يرتكز على دليل قوي، أو لم توجد فيه دلالة واضحة جليّة، فيعتبر هذا القول المخالف للجمهور قول شاذ مردود على صاحبه، ويعتبر قول الجمهور عمدة وأصل يرجع إليه عند الخلاف من فتنصيص العلماء على شذوذ قول معين، ووُجد من خالف جمهور المفسرين، ولا دليل له، فهذه قاعدة هي المرجحة لقول الجمهور، والأدلة التي تقضي بصحة القاعدة كثرة جداً، منها:

حديث (ذو اليدين) الذي يعتبر واضح الدلالة على تقوية القول الأكثر، حيث قويالنبيّ صلى الله عليه قول ذي اليدين بقول الصحابة، فوافقوه على ما قال فأخذ بقولهم تاركاً لظنه بأنّه صلى أربعاً.

<sup>(</sup>۱) – الشاذ هنا يشبه الشاذ عند المحدثين في مصطلح الحديث، فهو رواية الثقة حديثاً يخالف ما روي الناس فمخالفة الراوي الثقة لرواية الثقات ومن هو أولى منه بكثرة عدد أو زيادة حفظ يعد شذوذا، ويكون حكمه الرد، والقول ينطبق على المفسر إذ خالف عامة المفسرين، ينظر: الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث، ص٥٣٠.

وعرفه بعض الأصوليين بقولهم: الشذوذ قول الواحد وترك قول الأكثر، ينظر البحر المحيط في أصول الفقه، ج٤، ص١٨٥

<sup>(</sup>٢) - ينظر: قواعد الترجيح عند المفسرين، ج١، ص٢٨٨.

<sup>(&</sup>lt;sup>7)</sup> – أخرجه البخاري من حديث أبي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ّ صلى الله عليهوآله وسلم – انْصَرَفَ مِنَ اثْتَيْنِ، فَقَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ أَقَصُرَتِ الصَّلاَةُ أَمْ نَسِيتَ يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ رَسُولُ الله الله عليه وسلم – فَصَلَّى وَالْهُوسلم – « أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ » . فَقَالَ النَّاسُ نَعَمْ . فَقَامَ رَسُولُ الله الله عليه وسلم – فَصَلَّى اثْنَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ، ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ. كتاب الجهاعة والإمامة، باب هل ياخذ

وترجيح أبي بكر-رضي الله عنه - خبر المغيرة بن شعبة لمّا عضده خبر محمد بن مسلمة (۱) وأمثال هذا كثير عند الصحابة والتابعين، الذين رجّحوا بكثرة العدد، وكانوا يعتبرون رواية الأكثر أقوى في الظن وأبعد عن الخطأ وأقرب إلى الصواب من رواية وقول الأقل، وتقديم الأرجح والأغلب في الظن متعين، يقول ابن جرير الطبري: "وما جاء به المنفرد، فغير جائز الاعتراض به على ما جاءت به الجاعة التي تقوم بها الحجة نقلاً وقولاً وعملاً (۱).

كما نصّ ابن العربي على هذا الوجه واعتبره وجها من أوجه الترجيح في كتابه المحصول من الباب الذي عقده كتاب الترجيح فقال: "الثالث: أن يكون أحد الأثرين

الإمام إذا شكّ بقول الناس ، رقم ٦٨٢؛ ومسلم في كتاب المساجد، باب السّهو في الصلاة والسجود له، رقم ١٣١٦.

(۱) – أخرجه مالك في الموطأ من حديث قبيصة بْنِ ذُوَيْبٍ أَنَّهُ قَالَ: "جَاءَتِ الجُدَّةُ إِلَى أَبِى بَكْرِ الصِّدِيقِ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا فَقَالَ لَمَا أَبُو بَكْرٍ مَا لَكِ فِي كِتَابِ اللهِ شَيءٌ وَمَا عَلِمْتُ لَكِ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ عليهوآله وسلم – شَيْئًا فَارْجِعِي حَتَّى أَسْأَلَ النَّاسَ فَسَأَلَ النَّاسَ. فَقَالَ المُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ حَضَرْتُ رَسُولَ عليهوآله وسلم – شَيْئًا فَارْجِعِي حَتَّى أَسْأَلَ النَّاسَ فَسَأَلَ النَّاسَ. فَقَالَ المُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ حَضَرْتُ رَسُولَ اللهِ عليهوآله وسلم – أَعْطَاهَا السُّدُسَ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ هَلْ مَعَكَ غَيْرُكَ فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ اللهُ عليهوآله وسلم – أَعْطَاهَا السُّدُسَ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ هَلْ مَعَكَ غَيْرُكَ فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَة الله عليهوآله وسلم – أَعْطَاهَا السُّدُسَ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِيقُ"، كتاب الفرائض، باب ميراث الجدة، والترميذي، والترميذي، والترميذي، والترميذي، والترميذي، والترميذي، والترميذي، والترميذي، وأخرجه أبو داود في سننه، كتاب الفرائض، باب في الجدة، وهذا أحسن وهو أصح كتاب الفرائض، باب ميراث الجدة، رقم ٢١٠١، وقال: وفي الباب عن بريدة وهذا أحسن وهو أصح من حديث ابن عيينة.

<sup>(</sup>٢) - جامع البيان في تأويل القرآن، الطبري، ج٢، ص٣٢٨.

أكثر رواة"(٣)، وهذا ما تقرر في الأصول أنّ كثرة الرواة من المرجحات، والقول بعدم الترجيح بالكثرة ضعيف...

ومن أمثلة هذا الوجه المرجِّح عند ابن العربي، تفسيره للفظة (البُّدن) التي هي الواحدة من الإبل، سميت بذلك من البدانة وهي السمن، وهو قول جمهور المفسرين، خالف في ذلك جابر وعطاء باعتبارهم البقرة بدنة وكذا ابن شجرة (١)الذي يعتبر الغنم بدنة، فقال

(٣) - المحصول في أصول الفقه، ابن العربي، أخرجه واعتنى به، حسين علي البدري، علق عليه سعيد عبد اللطيف فودة، (الأردن، مط: دار البيارق، ط: ١، سنة: ١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م)، ص ١٤٩٠.

= والرّاجح الذي عليه أهل العلم هو صحَّةُ الترجيح بالكثرة في الأخبار؛ لأن الأخبارَ تختلف عن الشهادة في هذا، فالشهادةُ لها نِصابٌ، إذا وُجد تمتّوقضى بها القاضي، وأما الرواية فليس لها نِصابٌ عدد مُنهُ ولمذا قد تصلُ الرّوايةُ إلى التواتر أو الاستفاضة، وقد تقفُ عند درجة الآحاد. ينظر: أصول الفقه الذي لا يسع الفقية جهلُه، عياض بن نامي السلمي، (بيروت، مط: دار ابن حزم، ط: ١، سنة: ١٠٠٥م)، ص٢٩٣٠.

(۱) – هو أبو بكر أحمد بن كامل بن خلف بن شجرة، من العلماء بالأحكام، وعلوم القرآن ،والنحو، والتاريخ،وأيام الناس، والأدب، وله فيها مصنفات،أخذ العلم عن محمد بن جرير الطبري، ولي قضاء الكوفة وحدث عن محمد بن الجهم الصيمري وأبي قلابة الرقاشي وغيرهما روى عنه الدارقطنيوأبو عبيد الله المرزباني وغيرهما، مات في محرم سنة خمسين وثلاث مائة وكان متساهلا في الحديث. ينظر: الأعلام للزركلي، ج١، ص١٩٩، سير أعلام النبلاء، الذهبي، ج١٥، ص٥٤٥.

<sup>(</sup>٤) - خالف الحنفيةُ في الترجيح بالكثرة، وقاسوا الرواية على البيِّنات كالشهادات، فكما أن الحقَّ لو شهد به شاهدان ثبت، ولا يزيدُ ثبوتُه بشهادة ثلاثة أو أربعةٍ، أو بمعارضتهم، فكذلك لا يُرجَّحُ بالكثرة في الرواية.

أبو بكر في الردّ عليهم: "وَقَدْ رُوِيَ عَنْ جَابِرٍ وَعَطَاءٍ أَنَّ الْبَقَرَةَ يُقَالُ لَهَا بَدَنَةٌ وَحَكَى ابْنُ شَجَرَةَ أَنَّهُ يُقَالُ فَيَ الْغِنَم، وَهُوَ قَوْلُ شَاذٌ ، وَالْبُدْنُ هِيَ الْإِبِلُ"".

وفي مسألة نسخ آية المتوفى عنها زوجها وعدم نسخها يرجح قول الأكثر، فيروي قولان في نسخ قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ وَعَشْرًا ۚ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي ٓ أَنفُسِهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللهِ [البقرة: ٢٣٤]، قول الأكثرين بأنَّها ناسخة لقوله تعالى: ﴿ مَّتَنَّعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَ مِن مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ١٠٤٠] ﴿ [البقرة: ٢٤٠]، حيث كانت عدة الوفاة في صدر الإسلام حولاً، كما كانت في الجاهلية، ثم نسخ الله تعالى ذلك بأربعة أشهر وعشر، أنَّها منسوخة بقوله تعالى: ﴿ مَتَنعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِ فِي مِن مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اللَّهِ ﴾ [البقرة: ٢٤٠]، تعتد حيث شاءت، مروي عن ابن عباس وعطاء، فيقول بعدما اعتبر القول الثاني ضعيف ،وقد لا يثبت ويصح عن من قالوا به : " وَالْأَصَحُّ هُوَ الْقَوْلُ الْأَوَّل كَمَا حَقَّقْنَاهُ فِي الْقِسَم الثَّانِي مِنْ " النَّاسِخ وَالْمُنْسُوخ " .

حيث قال- رحمه الله-في كتابه الناسخ والمنسوخ: هذه الآية مشكلة وبيانها في الأحكام (۱)، والمتعلق بهذا القسم منها أنها منسوخة. ثبت أنّ ابن الزبير قال لعثمان رضي

<sup>(</sup>۲) – أحكام القرآن، ابن العربي، ج $^{"}$ ، ص $^{"}$  .

الله عنها ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّونَ مِنكُمْ وَيَدَرُونَ أَزَوَبَعًا يَرَّبَصْنَ بِأَنفُسِهِنَ آرَبَعَةَ أَشَهُمٍ وَعَشْرًا ﴾ نسختها الآية الأخرى، فلم تكتبها، قال: يا ابن أخي لا أغير منه شيئاً، وروى عطاءعن ابن عباس رضي الله عنها (نسخت) هذه الآية عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت، وقال مجاهد: ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّونَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا يَرَّبَصْنَ بِأَنفُسِهِنَ أَرْبَعَةَ أَشَهُمٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغَنَ أَجَلَهُنَ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلَنَ فِي ٓ أَنفُسِهِنَ بِأَنفُسِهِنَ أَرْبَعَةً أَشَهُمُو وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغَن أَجَلَهُن فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلَنَ فِي ٓ أَنفُسِهِنَ بِأَلمَعُهُوفِ وَاللهُ تعالى: ﴿ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلغَن أَجَلَهُنَ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمُ فِيمَا فَعَلَنَ فِي ٓ أَنفُسِهِنَ بِأَلمَعُهُوفِ وَاللهُ تعالى: ﴿ وَعَشْرَا فَإِذَا بَلغَن أَجَلُهُ عَلَى اللهُ تعالى: ﴿ مَن اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَشْرِينَ ليلة، وصية إن شاءت على الوجه الأول، فجعلها فا تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة، وصية إن شاءت على الوجه الأول، فجعلها على هذا القول ثابتة، وذكر قوم أنّ الحرة كانت إذا توفى عنها زوجها خيرت إن شاءت أن تقيم في بيت زوجها وينفق عليها من ماله سنة، فإن أبت إلاّ الخروج لم يكن لها شيء، فنسخ ذلك بآية المواريث، ثم بعد ذلك قال:

وتحقيق القول فيه ما ثبت في الصحيح من: " أنَّ المُرْأَة فِي الجَاهِلِيَّة إِذَا تُوفِّي عَنْهَا زَوْجُهَا دَخَلَتْ حِفْشًا وَلَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا وَلَمْ تَمَسَّ طِيبًا وَلاَ شَيْئًا حَتَّى تَمُرَّ بِهَا سَنَةٌ ثُمَّ تُـؤْتَى بِدَابَّةٍ حِمَارِ أَوْ شَاةٍ أَوْ طَيْرِ فَتَفْتَضُّ بِهِ فَقَلَّمَا تَفْتَضُّ بِشَيءٍ إِلاَّ مَاتَ ثُمَّ تَخْرُجُ فَتُعْطَى بَعَرَةً فَتَرْمِي بِهَا ثُمَّ تُرَاجِعُ بَعْدُ مَا شَاءَتْ مِنْ طِيبٍ أَوْ غَيْرِهِ "(١)، فلم اجاء الإسلام أبقى الله تعالى التربص كما كانوا يفعلون، ثم أسقط الله ذلك إلى أربعة أشهر وعشر فكان هذا نسخا، وإن كان من نقصان فعندنا الزيادة، والنقصان نسخ كما تقدم إيضاحه وتفصيله، فهذا مقتضى صحيح الحديث وظاهر القرآن، فأما الأخذ من مال الزوج فليس في القرآن ولا حديث، وكذلك السكني في المنزل لا يؤخذ من هذه الآية بنص، لأن قوله: (يتربصن) لا يعطى مقتضاه لزوم المسكن وإنما استفيد اللزوم من آية النساء الصغرى، وستراه مبينا في هذا القسم وفي قسم الأحكام هناك إن شاء الله، وقد استغرب الناس كون الناسخ قبل المنسوخ في (الخطاب)، وليس ذلك بغريب فإن إثبات (الآي، والسور) في الكتاب لم يكن على الترتيب في النزول، وربك ألم بترتيب الإنزال وترتيب الكتاب، وهو بكل شيء عليم، ثم جاء حديث سبيعة الأسلمية أنها ولدت بعد وفاة زوجها بليال فاستأذنت رسول الله - صلى الله عليهو آله وسلم - فقال لها: "انكحى من شئت فقد حللت"، فخص من المتربصات للمدة الحوامل في سقوط العِدّة، فصارت هذه الآية ناسخة لغيرها مخصوصة بالنسبة في نفسها، وخفى هذا على جماعة منهم ابن عباس-رضي الله

<sup>(</sup>۱) – أخرجه البخاري، كتاب: الطلاق، باب: تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا، رقم: ٥٠٢٤ م، ومسلم، كتاب: الطلاق، باب: وُجُوبِ الإِحْدَادِ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ وَتَحْرِيمِهِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ إِلاَّ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، رقم: ٣٨٠١.

عنه - فقال: " إنّ المتوفي عنها زوجها تعتد آخر الأجلين، إمّا الوضع، وإما انقضاء مائة ليلة وثلاثين ليلة " ولو بلغهم هذا الحديث ما تخلفوا عنه، وإذا لم يبلغهم فالذي يقتضيه القيّاس ما ذكروه والله أعلم ...

(۱) - الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم، ابن العربي، تحقيق: عبد الكبير العلوي المدغري، (الرباط،

#### الفصل الثالث: طُرق متعلقة بالقرائن في السياق أو خارجية

قبل الحديث عن طُرق الترجيح بالقرائن، ومدى حجيّة القرينة، ومعرفة حكم الشّرع في اعتبارها طريقاً من طُرق الحكم أو عدم اعتبارها، لا بدّ من تعريف القرينة وبيان رأي أهل اللغة وأهل الاصطلاح في مدلولها.

وقارن الشيء الشيء مُقارنة وقِراناً اقترن به وصاحبه وقارن بين الزوجين قِراناً جمع بينهما في العقد، واقترن الشيئان وتقارنا تلازما وتصاحبا، والقرين الصاحب، والقرين الشيطان المقرون بالإنسان لا يفارقه فهو مصاحبه، وملازمه، ومنه قول الله تعالى: ﴿ قَالَ

<sup>(</sup>۱) - الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، تحقيق: هشام سمير البخاري، ج $^{(1)}$ ، ص $^{(1)}$ 

<sup>(</sup>۲) - الكشاف، الزمخشري، ج٦، ص٢٣.

قَآبِلُ مِّنْهُمْ إِنِّ كَانَ لِي قَرِينٌ ﴿ ﴿ وَ الصافات: ٥١ ]، وقوله تعالى: ﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الْكَمْ مِن نُقَيِّضْ لَهُ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْ مَن نُقَيِّضْ لَهُ وَشَيْطَنَا فَهُوَ لَهُ وَقِرِينٌ ﴿ وَ العمرة جمع الرَّحْ مَن نُقَيِّضْ لَهُ وَ شَيْطَنَا فَهُو لَهُ وَقِرِينٌ ﴾ [الزخرف: ٣٦]، وقرن بين الحج والعمرة جمع بينها بنية واحدة وطواف واحد وسعي واحد (١).

اصطلاحا: عرفها الفقهاء بمعنى الأَمَارة، وهي ما يلزم من العلم به الظن بوجود المدلول، كالغيم بالنسبة للمطر، فإنّه يلزم من العلم به الظن بوجود المطر.

وعرّفها الجرجاني بقوله: "القرينة أمر يشير إلى المطلوب"(٢).

وجاء تعريفها بـ: الأمارة التي يفهما القاضي مقارنة للحق دالة عليه (٣).

وعرّفها الأستاذ مصطفى الزرقاء بقوله: "القرينة كلّ أمارة ظاهرة تقارن شيئاً خفياً فتدل عليه(،).

وقيل: "القرينة: هي كلّ أمارة ظاهر يصاحب شيئًا خفياً فيدل عليه (٥).

<sup>(</sup>١) - الصّحاح، الجوهري، ج٦، ص ١٨١، لسان العرب، ابن منظور، ج١٣، ص ٣٣٧.

<sup>(</sup>٢) - التعريفات، الجرجاني، ص٣٦

<sup>(</sup>٢) - مقارنة المذاهب في الفقه، شلتوت والسايس، (القاهرة، مط: محمد على صبح بالأزهر، سنة: ١٩٥٣م)، ص١٩٧٠.

<sup>(&</sup>lt;sup>٤)</sup> - المدخل الفقهي العام، مصطفى أحمد زرقا، (بيروت، مط: دار الفكر، سنة: ١٩٦٨م)، ج٢، ص١٩١٨.

<sup>(°) -</sup> حجيّة القرائن في الشريعة الإسلامية، عدنان حسن عزايزة، (عمان، مط: دار عمار، ط: ١ن سنة: ١٩٩٠)، ص٣٦.

وكما أنّ السيّاق هو قرينة من القرائن المؤثّرة في معنى الكلام ممّا له علاقة بالنّص ذاته، هو في بعض الأحيان يكون ظاهراً واضحاً جلياً لا يحتاج إلى كثير من النّظر والتدبّر ليظهر، وأحيانا يحتاج إلى بعض التّوضيح، وهو إمّا أن يكون مَقَاليا أو مَقاميا.

وملاحظة السياق بأنواعه أمر لا يختلف العلماء في أهميّته لدراسة النّصوص وتحليلها؛ لأن إهمال السياق يؤدي إلى الوقوع في الخطأ ، لذى وردعن الفقهاء أنّه لامعنى من دون سياق، ولا تأويل من دون اعتباره، فمعرفته ضرورية لكل من يتعامل مع النصوص الشرعية.

وممّا علّل به أهل التفسير ومنهم ابن العربي ترجيحاتهم قرائن متعلقة بالسياق أو خارجية عنه، بها يتضح المراد من النّص، وينجلي القول الأصحّ عند الاختلاف، وسأوضّح هذا كلّه بمباحث ثلاث وهي:

المبحث الأول: الترجيح بقرائن خارجية.

المبحث الثاني: ما تأيّد بآيات من القرآن مقدم على ما عداه.

المبحث الثالث: القول الذي يُعَظِّم مقام النبوّة أولى من غيره.

#### المبحث الأول: الترجيح بقرائن خارجية

القول الذي تؤيده القرينة أولى الأقوال بتفسير الآية، عند اختلاف العلماء في تفسيرها، وكان فيها إمّا قرينة لفظية، أو جملة، أو غيرها تؤيد أجد الأقوال المقولة في الآية، فإن تنازع في المثال قرينتان، كل قرينة تؤيد قولاً، رُجِّح أرجح القرينتين وأقواهما. والقرينة: هي ما يوضُّح المراد لا بالوضع، تؤخذ من لاحق الكلام الدّال على خصوص المقصود، أو سابقه (ففي قوله تعالى: {قَالَ هِي رَاوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُو مِنَ الْكَاذِينَ} الآية [يوسف: ٢٦ - ٢٨]، هنا أقر الله فيها حكم شاهد يوسف، حين حكم بحكمه اعتهاداً على القرائن، حيث جعل قرينة الحال" قد القميص" من قُبُل قرينة على أنّه كان مقبلاً، فيكون هي المراود لها، وهي صادقة في دعواها، وإن كان القد من دبر، فهذه قرينة على أنّه كان مولياً مدبرا عنها وتكون هي المراودة، وهوصادق في دعواه، فاستحق يوسف البراءة عند سيده بهذا الحكم المبني على القرائن".

يقول ابن العربي تحت المسألة الأولى من هذه الآية: "...وَذَلِكَ أَنَّ الْقَمِيصَ جَرَتْ الْعَادَةُ فِيهِ أَنَّهُ إِذَا جُذِبَ مِنْ خَلْفِهِ تَمَرَّقَ مِنْ تِلْكَ الْجِهَةِ ، وَإِذَا جُذِبَ مِنْ قُدَّامَ تَمَرَّقَ مِنْ تِلْكَ الْجِهَةِ ، وَإِذَا جُذِبَ مِنْ قُدَّامَ تَمَرَّقَ مِنْ تِلْكَ الْجِهَةِ ، وَإِذَا جُذِبَ مِنْ قُدَّامَ تَمَرَّقَ مِنْ تِلْكَ الْجِهَةِ ، وَلَا يُجْذَبُ الْقَمِيصُ مِنْ خَلْفِ اللَّابِسِ إلَّا إِذَا كَانَ مُدْبِرًا.."، ممّا يدل على صحة اعتهاد القرائن في الترجيح بين الأقوال وتصحيح الصحيح منها في الأحكام والدعاوى، ويُضيف مُبيّناً –رحمه الله تعالى – أنّ هذه الأحوال، والمصالح والعادات لا تختلف فيها الشرائع، وإن وُجِدت لا بد من الأخذ بها في الترجيح، حيث قال:".. فَإِذَا

<sup>(</sup>۱) - كتاب الكليات، أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي، تحقيق: عدنان درويش، محمود المصري، (بيروت، مط: مؤسسة الرسالة، سنة: ١٤١٩هـ، ١٩٩٨م)، ص: ٧٣٤.

<sup>(</sup>۲) - قواعد الترجيح عند المفسرين، ص: ۳۰۰

وُجِدَتْ فَلَا بُدَّ مِنْ اعْتِبَارِهَا. وَقَدْ اسْتَدَلَّ يَعْقُوبُ بِالْعَلَامَةِ ، فَرَوَى الْعُلَمَاءُ أَنَّ الْإِخْوَةَ لَمَّا الدِّعْوِ أَكُلَ الدِّعْبِ [ لَهُ ] قَالَ: أَرُونِي الْقَمِيصَ. فَلَمَّا رَآهُ سَلِيمًا قَالَ: لَقَدْ كَانَ هَذَا الذِّنْبُ حَلِيمًا. وَهَكَذَا فَاطَّرَدَتْ الْعَادَةُ وَالْعَلَامَةُ ، وَلَيْسَ هَذَا بِمُنَاقِضٍ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم حَلِيمًا. وَهَكَذَا فَاطَّرَدَتْ الْعَادَةُ وَالْعَلَامَةُ ، وَلَيْسَ هَذَا بِمُنَاقِضٍ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم { النبيّانَةُ عَلَى الله عليه وسلم عَلَى اللهُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ } ''. وَالْبَيِّنَةُ إِنَّمَا هِي الْبِيَانُ ، وَدَرَجَاتُ الْبَيَانِ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ ﴾ ''. وَالْبَيِّنَةُ إِنَّمَا هِي الْبَيَانُ ، وَدَرَجَاتُ الْبَيَانِ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ ﴾ ''قَالَمَةُ إِنَّمَا هِي الْبَيَانُ ، وَدَرَجَاتُ الْبَيَانِ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ أَنْ أَنْكُولُ أَنْ أَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

والترجيح بحسب الأمور الخارجية "، فوجوه الترجيح بها عديدة منها: معاضدة دليل آخر لأحد المتعارضين سواء أكان الدليل الموافق من كتاب أو سنة أو قياس؛ وذلك لأنّ الظن الحاصل من دليل واحد؛ ولأنّ تقديم ما عضده دليل آخر ترك لدليل واحد، أمّا تقديم ما لا يعضده غيره فهو ترك لشيئين: الدليل المتعارض وما عضده ".

ومن تطبيقات ابن العربي على ذلك، وجوب قتل الرجل الحر بالمرأة الحرة مطلقا<sup>(۱)</sup>، بدليل عموم الآية، ولموافقة معنى قول صلى الله عليه وسلم: {

<sup>(1) -</sup> أصلُ هذا الحديث خرَّ جاه في " الصحيحين " من حديث ابن جريج ، عن ابن أبي مُليكة ، عن ابن عباس ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ، قال : "لو يُعطى النَّاسُ بدعواهم ، لادَّعى ناسٌ دماء رجالٍ وأموالهم ، ولكن اليمين على المدَّعى عليه"، أخرجه البخاري ، كتاب التفسير، سورة آل عمران، رقم ٤٢٧٧ ؛ أخرجه مسلم في كتاب الأقضية، باب: باب الْيَمِينُ عَلَى المُدَّعَى عَلَيْهِ.

<sup>.</sup> من القرآن، ابن العربي، ج $^{(7)}$  من  $^{(7)}$ 

<sup>(</sup> $^{(7)}$  - هي الأمور الخارجة عن الدليلين المتعارضين.

<sup>(</sup> $^{(1)}$  تعارض أدلة التشريع وطرق التخلص منه، حمدي صبح طه، ص $^{(2)}$ 

<sup>(</sup>۱) - ذكر ابن العربي أنّه قول جمهور العلماء، وخالف في ذلك عطاء فقال: "وَبِهِ قَالَكَافَّةُ الْعُلَمَاءِ. وَقَالَعَطَاءٌ :

مَنْقَتَلَقَتِيلًا فَأَهْلُهُ بَيْنَخِيرَ تَيْنِ، فَإِنْاً حَبُّو النَّيْقُتُلُو الْوَيَاْخُذُو االْعَقْلَ } (٢٠، فقال رحمه الله بعدما ساق الحديث:

"وَالمُعْنَييُعَضِّدُهُ؛ فَإِنَّالرَّ جُلَإِذَاقَتَلَالمُ أَةَفَقَدْقَتَلَمُكَافِئًا لَمُقِيالدَّم، فَلَا يَجِبُفِيهِ زِيَادَةُ كَالرَّ جُلَيْنِ (''.

يُحْكَمُبَيْنَهُمْبِالتَّرَاجُعِ، فَإِذَاقَتَلَالرَّ جُلَّالُرْ أَةَخُيِّرَ وَلِيُّهَا، فَإِنْشَاءَأَ خَذَدِيَتَهَا، وَإِنْشَاءَأُعْطِيَنِصْفَالْعَقْلِ، وَقَتَلَالرَّ جُلَ"، أحكام القرآن، ابن العربي، ج٢، ص١٣٠.

(ثمَّاإِنَّكُممعشر خُزَاعَة قتلتمهَذَا الرجلمنهُ ذَيْل، وَإِنِّيعاقله، فَمنقتللَهُ قَتِيلبعد الْيَوْم، فأهلهبَينخيرتينإمَّا أَنيقتلُ واأُويَأْخُذُوا (الْعقل) ». ثمَّقَالَ: هَذَا حَدِيثحسنصَحِيح. قَالَ: وَرُويَعَنَأبيشُرَ يُحَا خُزَاعِيّ، عَنالنَّبِي - صَلَّياللهعَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : قَالَ : هَذَا حَدِيث حسنصَحِيع . قَالَ : وَرُويَعَنَأبيشُرَ يُحَا خُزَاعِيّ،

«ثمَّانْتُميَاخُزَاعَةقتلتمهَذَاالْقَتيلمنهُذَيْل، وَأَناوَ اللهعاقله، فَمنقتلبعدهقَتِيلا فأهلهبَينخيرتين

(إِنَّاحَبُّواقتلواوَإِنَّاحَبُّواأَخذُواالْعقل) (فَظَاهر)

كَلَامالتَّرْمِذِيِّهَذَايُعْطِياً نَأْبَاشُرَ عُهَذَاغير الأول، وَلَيْسَكَذَلِك، بِلهُوَ إِيَّاه، وَهُو كعبيخزاعي؛ لِأَنكَعْبًا بطنمنخُزَا عَة . وأصلهَذَا الحَدِيثِفِي «الصَّحِيحَيْنِ» منحَدِيثاً بيهُرَيْرة رَضِيَا للَّهُ عَنْه «أَنرَسُو لالله - صَلَّيالله عَلَيْهِ وَسلم مَكَّة، - قَالَ - لمافتحالله عَلَيرَسُوله صلى الله عليه وسلم مَكَّة، قال: مَنقُتل فَهُو بِخَير النظرين إِمَّا أَنيفتل، وَإِمَّا أَنيفدى . .

البدرالمنيرفيتخريجالأحاديثوالأثارالواقعةفيالشرحالكبير

ابنالملقنسر اجالديناً بوحفصعمر بنعليبناً حمدالشافعيالمصري (ت : ٨٠٤هـ) ، المحقق : مصطفياً بو الغيط، وعبداللهبنسليهان، وياسر بنكهال، ( الرياض ، مط: دارالهجرة للنشر والتوزيع، ط: ١٠ سنة: ١٤٢٥هـ – ٢٠٠٤م)، ج٨، ص ٤١٠ – ٢١١.

(1) - أحكام القرآن، ابن العربي، ج٢، ص١٣٠.

وكذلك عند قوله تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلْيَلِ فَسَبِّحَهُ وَأَدْبَرَ ٱلسُّجُودِ ﴾ [ق: ١٤]، فذكر لمعنى الآية أربعة أقوال، منها: تسبيح الله في الليل لموافقة الحديث، حيث قال: "... فيهاً ربعة أقوالٍ: الْأَوَّ لُمُوتَسْبِيحُاللَّهِ فِياللَّيْلِ. الثَّانِي: أَنَّهَاصَلَاةُ اللَّيْلِ. الثَّالِثُ: أَنَّهَاصَلَاةُ اللَّيْلِ. الثَّالِثُ: أَنَّهَا صَلَاةُ اللَّيْلِ. الثَّالِثُ: أَنَّهَا رَكْعَتَاالْفَجْرِ. الرَّابِعُ أَنَّهَا صَلَاةُ الْعِشَاءِ الْأَخِيرَةِ... مَنْقَالَإِنَّهُ التَّسْبِيحُ، يُعَضِّدُهُ الْحُدِيثُ الصَّحِيدِ أَنَّهَا رَكْعَتَاالْفَجْرِ. الرَّابِعُ أَنَّهَا صَلَاةُ الْعِشَاءِ الْأَخِيرَةِ... مَنْقَالَإِنَّهُ التَّسْبِيحُ، يُعَضِّدُهُا لحُدِيثُ الصَّحِيدِ فَيَرَةً وَاللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ أَو اللَّهُ اللهُ اللهُ عَلَولَ اللهُ أَو اللَّهُ اللهُ اللهُ أَو اللَّهُ اللهُ أَنْ اللَّهُ اللهُ ا

ومن وجوه الترجيح بحسب الأمور الخارجية: كون أحد المتعارضين موافقاً لعمل الخلفاء الأربعة، أو لعمل الشيخين أبي بكر وعمر، أو لعمل أهل المدينة، أو لعمل بعض الصحابة، أو الأكثر من العلماء دون الآخر؛ وذلك لقوة الظن بصدق الخبر الموافق لشيء من ذلك (1).

من الأمثلة التطبيقية على طُرق ترجيحات ابن العربي لعمل أهل المدينة في كتابه الأحكام، هو ترجيحه الاستهاع وعدم القراءة مع الإمام في الصلاة الجهرية، لموافقة أحد أوجه الترجيح عمل أهل المدينة، حيث قال: "وَأَمَّا الجُهُرُ فَلَا سَبِيلَإِلَيا لْقِرَاءَ قِفِيهِلِثَلَا ثَةِ أَوْجُهٍ : أَحَدُهَا : أَنَّمُ عَمَلًا هُلِا لَمُدِينَةِ. النَّانِي : أَخَدُهُا : أَنَّمُ عَمَلًا هُلِا لَمُدِينَةِ. النَّانِي : أَخَدُهُا : أَنَّهُ عَمَلًا هُلِا لَمُدِينَةِ. النَّانِي : أَخَدُهُا : أَنَّهُ عَمَلًا هُلِا لَمُ يَعَالَلُهُ اللَّهُ الللْلَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللْلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللللللْمُ الللللَّهُ اللللللْمُ اللَّهُ الللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللللْمُ ال

<sup>(</sup>٢) - أخرجه البخاري، كتاب: أبواب التهجد، باب: فضل من تعار من الليل فصلي، رقم: ٣٠١٠.

 $<sup>^{(7)}</sup>$  أحكام القرآن، ابن العربي، ج $^3$ ، ص $^{(7)}$ 

<sup>(&</sup>lt;sup>٤)</sup> \_ ينظر: تعارض أدلة التشريع وطرق التخلص منها، حمدي صبح طه، ص ١٤٠.

تُرْحَمُونَ ﴿ ﴿ ﴾ [الأعراف: ٢٠٤]، وَقَدْعَضَّدَتُ السُّنَّةُ بِحَدِيثَيْنِ... الْوَجْهُ الثَّالِثُ : فِيالتَّرْجِيحِ: إِنَّالْقِرَاءَةَ مَعَجَهْرِ الْإِمَامِلَاسَبِيلَإِلَيْهَا فَمَتَييَقْرَأُ؟ "(١).

وعند مسألة التكبير في صلاة العيد، فقد بسط القول فيها، وحشد ما يحفظ من مرويات عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن السلف عليهم الرضوان فقال: ".. وَأَمَّا تَكْبِيرُ هُفِيصَلَا قِالْعِيدِ فَقَدْ اخْتَلَفَفِيذَ لِكَالْعُلَمَ الْمُسَلَفَا وَخَلَفًا، وَرَوَيْنَافِيذَ لِكَالْأَحَادِيثُواللاً فَعَالَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَخْبَارًا عَنْالسَّلَفِ... وَاخْتَلَفَرَ أَيُّالْفُقَهَاءِ وَفَقَاللَا لِكُو الشَّافِعِيُّوا خُبَارَ عَنْالنَّيْقِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَخْبَارًا عَنْالسَّلَفِ... وَاخْتَلَفَرَ أَيُّالْفُقَهَاء وَفَقَاللَا لِكُو الشَّافِعِيُّ لَلَّيْثُو أَحْدُ بُنِكُ مِنْ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ اللهُ وَلَى، وَخُسَّافِيالثَّانِيَةِ. إلَّا أَنَّمَا لِكُاقَالَ : للنَّمْ وَأَحْمُ لِللَّهُ وَلَيْهِ وَلَالشَّافِعِيُّ : سَبْعًا فِيالأُولَ وَلَى وَخُسًا فِيالثَّانِيَةِ. إلَّا أَنَّمَا لِكُاقَالَ : للنَّمْ وَاللَّهُ وَلَيْهِ وَلَالشَّافِعِيُّ : سَبْعًا فِيالأُولُولَ الشَّافِعِيُّ فَي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالشَّافِعِيُّ اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَوْلِ وَلَاللَّهُ وَلَاللَّالُولُولُولُولُ اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَوْلُولُ وَاللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا الْعُلَالِ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْفُولُولُولُولُولُولُولُ

وكذا ترجيحه لتفسير لفظة (وَطَعَامُهُ)، حيث اعتبر وجه الترجيح فيها بها وافق قول الشيخين أبي بكر وعمر . فقال: "اخْتَلَفَالنَّاسُفِيقَوْ لهتَعَالَى : { وَطَعَامُهُ } : عَلَيْتَلاَثَةِ أَقُوالٍ : الْأُوّلُ : مَاجَزَرَعَنْهُ . وَالثَّانِي : الْأُوّلُ : مَاجَزَرَعَنْهُ . وَالثَّانِي : الْأَوّلُ : مَاجَزَرَعَنْهُ مَعْنِعَنْسُفْيَانَ، قَالَ : : وَالثَّانِي : : خَرِّمَاصِيدَ، وَطَعَامُهُ مَيْتَتُهُ . الثَّالِثُ : : خَرِّمَا صِيدَ، وَطَعَامُهُ مَيْتَتُهُ . الثَّالِثُ : : خَرِّمَا مِيدَ وَتَعَلَّقُ أَصْحَابُ أَبِيحَنِيفَةَ الَّذِينَقَالُوا : : خَرِّمَا عَلَيْكُمْ المُيْتَةُ } إنَّمَيْتَةَ الْبَحْرِ حَرَامُبْعُمُ و مِقَوْ لهتَعَالَى : : { خُرِّمَا عَلَيْكُمْ المُيْتَةُ } }

<sup>(1)</sup> أحكام القرآن، ابن العربي، الج $\mathbf{Y}$ ، ص $\mathbf{Y}$ .

<sup>(</sup>۲) - المرجع نفسه، ج۱، ص۱۲۳ - ۱۲۵.

وَهِيَكُلُّحَيُوانِهَا تَحَنَّفَأَنْفِهِمِنْغَيْرِذَكَاةٍ.

وَقَدْبَيَّنَّاأَةً لَذَا الْحُدِيثَيَخُصُّهَ ذَا الْعُمُومَ، لَاسِيَّا وَقَدْقَالَبِهِا خُلِيفَتَانِأَبُو بَكْرِ وَعُمَرُ (١٠).

وفي ختام هذا المبحث يجدر بي أن أشير إلى أنّ ابن العربي كان يعتبر أقوال الخلفاء وأقضيتهم، وكلام أكثر السلف مما لا يجب تركها أو الحيد عنها، بل يجب مع العمل بها والانصياع لها التوقير والتبجيل.>.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> - المرجع السابق، ج۲، ص۱۹۲ – ۱۹۷.

# المبحث الثاني: ما تأيد بقرآن مقدم على ما عداه

وصف الله كتابه بالإحكام والتفصيل لآياته، فقال عزّ من قائل: ﴿ الّرَّ كِنْكُ أُخِكْتُ الْحَكْتُ الله كَتَابِه بالإحكام والتفصيل لآياته، فقال عزّ من قائل: ﴿ وَلَقَدَ حِثْنَهُم بِكِنَبِ وَايَنُهُم ثُمّ فَصِلَتُ مِن لَدُنْ حَرِيمٍ خَبِيرٍ الله وَ النفصيل هو فَصَلَنْتُهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ الله والأعراف: ٥٢]، والتفصيل هو الإيضاح والبيان، والإحكام هو الظهور والوضوح، وتفصيل الآيات تبيينها وشرحها وإيضاح معانيها، سواء كان هذا البيان والإيضاح ابتداءً؛ أي معاني الآيات واضحة بينة من أول خطابه تعالى، أو أنّ القرآن يوضح بعضه بعضا، وآياته تُبينها آيات أخر، أو كان الإيضاح والبيان من النبيّ صلى الله عليه وسلم.

وقد فسّر النبي القرآن بالقرآن، وصحح فهم الصحابة لآيات بمقتضى هذا المعنى، فقد جاء من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لمّانزَلَتْ (الّذِينَا مَنُواوَلْيَابُسُواإِيهَا مُهُمْبِظُلْمٍ) شَقَّذَلِكَعَلَياللَّسُلِمِينَفَقَالُوايَارَسُولَاللَّهِوَ أَيُّنَالاَيَظُلْمُنَفْسَهُ.

(الّذِينَا مَنُواوَلُيُلْبِسُواإِيهَا مُهُمْبِظُلْمٍ) شَقَّذَلِكَعَلَياللَّسُلِمِينَفَقَالُوايَارَسُولَاللَّهِوَ أَيُّنَالاَيَظُلْمُنَفْسَهُ.

(اللّذِينَا مَنُواوَلُشَرْ كُأَلْتُسْمَعُوامَا قَالَلُقْمَا نُلاِبْنِهِ

(يَابُنَيَّلاَ تُشْرِكْبِاللَّهِإِنَّالشِّرْكَلَظُلْمُعَظِيمٌ) (١٠)، فهذا الحديث وأمثاله أصل في تفسير القرآن القرآن، والفهم إذا وافق القرآن فهو أولى من غيره، وهو أجود التفسير وأعظمه (١٠).

فإن اختلف العلماء في تفسير آية من كتاب الله، وكان أحد الأقوال تؤيده آية من كتاب الله، فهو أولى بحمل الآية عليه؛ لأنّ تأييد القرآن لهذا القول يدلّ على صحّته وسلامته واستقامتهوموافقته للحق، كما إذا كانت الآيات تردّ أحد الأقوال، وتقضى

<sup>(&#</sup>x27;) – أخرجه البخاري، كتاب: الأنبياء، باب: باب قول الله تعالى { ولقد آتينا لقهان الحكمة أن اشكر لله }، رقم: 717

<sup>(</sup>٢) ينظر: قواعد الترجيح عند المفسرين، حسين الحربي، ص٢١٣

ببطلان مقتضاه، يَنْجُم من تضعيف القول أو ردّه، ترجيح القول الآخر، أو انحصار الرّاجح في بقية الأقوال.

بمقتضى هذه القاعدة تسلّح ابن العربي في ترجيحاته، وفي ردّه للأقوال التي لا تتماشى مع صريح بعض الآيات، واعتبر تفسير القرآنبالقرآن (۱) منأصحّطر قالتفسير وأهمّها ؛ لا بيستند إليالقرآننفسه في التفسير، وهوم عليه بهجتدل عليه طبيعة النصّالقرآن ؟ لا نّدا أحملف مكانقدُ فصّلفاتح ، ومااختص فيم ضعقد يُسطف عنه و،

طبيعة النصّالقر آنبالقر آنبال

ومضمون هذه القاعدة اعتمدها ابن العربي كبقية الأصوليين في الترجيح بين الأدلة المتعارضة، بأن يكون أحد الدليلين موافقا لظاهر القرآن، فيقدم لأجل

<sup>(</sup>۱) - ينظر: ص۷۷-۸۲، من هذا البحث.

موافقته لآية أو آيات من كتاب الله (أنه ففسر (فَتُذَكِّر) بالتنبيه حين الغفلة؛ لأنّ القرآن يشهد لهذا التأويل قال -رحمه الله-: قَوْلهَتَعَالَى: { فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَاالْأُخْرَى } فيهِتَأْوِيلَانِوَقِرَاءَتَانِ: إحْدَاهُمَا: أَنْتَجْعَلَهَاذِكْرًا، وَهَذِهِقِرَاءَةُ التَّخْفيفِ. الثَّانِي: فيهِتَأْوِيلَانِوَقِرَاءَةُ التَّخْقِيلِ؛ وَهُوَ التَّأْوِيلُالصَّحِيحُ، لِأَنَّبُيعُ ضُدُهُ قَوْلهَ تَعَالَى : { أَنْتَضِلَّا حُدَاهُمَا لَوَ الْغَفْلَةَ الذِّكُرُ، وَيَدْخُلُالتَّأُويلُالثَّانِيفِيمَعْنَاهُ (آ). } أَنْتَضِلَّا حُدَاهُمَا

وعند تفسيره (مَنَافِعَ) فقد فسّرها بها يعضده القرآن ويشهد له، فذكر فيها أربعة أقوال: المُنَاسِكُ، المُغْفِرَةُ، التِّجَارَةُ، والأخير: من الأموال واعتبره هو القول الصحيح، وعقب عليه بقوله وَذَلِكَكُلُّهُ مِنْنُسُكِوَ يِّجَارَةٍ وَمَغْفِرَةٍ وَمَنْفَعَةٍ دُنْيَاوَآخِرَةٌ، والدَّلِيلُعَلَيْهِ عُمُومُ قُولِ: { مَنَافِعَ مَنْ فَعَالِهُ فَمَافِيا لْبَقَرَةِ فِيتَفْسِيرِ قَوْلِهِ : } } وَالدَّلِيلُعَلَيْهِ هَذَا الْقَوْلُ، وَهَذَا يُعَضِّدُ هُمَافِيا لْبَقَرَةِ فِيتَفْسِيرِ قَوْلِهِ : } لَيْسَعَلَيْكُمْ جُنَا خُأَنْتَبْتُغُو افَضْلًا مِنْرَبِّكُمْ } وَذَلِكَهُ وَالتِّجَارَةُ بِإِجْمَاعِمِنْ الْعُلَمَاءِ ''. }

كما فسر (التَّهْلُكَةِ) بعدم الخروج بغير زاد، رغم أنّ فيها ستة أقوال، وسبب ترجيحه لهذا القول لشهادة القرآن له، فقال عند قوله تعالى: ﴿ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى اللَّهُ لَكُةُ وَأَحْسِنُونَ أَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ ﴿ البقرة: ١٩٥]: "فِيتَفْسِيرِالتَّهْلُكَةِ :

<sup>(1) -</sup> المحصول، ابن العربي، ص ١٤٩، المحرر، السرخسي، ج٢، ص ١٨٩.

 $<sup>^{(</sup>Y)}$  أحكام القرآن، ابن العربي، ج ١ ،  $^{(Y)}$ 

<sup>(1) -</sup> المرجع السابق، ج٣، ص٢٨٢.

فِيهِسِتَّةُأَقْوَالٍ:..الثَّانِي: لَاتَّخْرُجُوابِغَيْرِزَادٍ،يَشْهَدُهُثَقُوْهُتَعَالَى: { وَتَزَوَّدُوافَإِنَّخَيْرَالزَّادِالتَّقْوَى } "".

وكذلك عند قوله تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَكُمْ أَمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُ أَمْهَدَاءَ عَلَى النّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴿ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ الله

<sup>(</sup>۲) - المرجع نفسه، ج۱، ص۱۶۵

<sup>(&#</sup>x27;'أخرجه الشيخان من طريق أبي هريرة قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ّ-صلى الله عليه وسلم-: «نَحْنُ الآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْدَ أَنَّهُمْ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا وَأُوتِينَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَذَا يَوْمُهُمُ الَّذِى فُرِضَ عَلَيْهِمْ فَاخْتَلَفُوا فِيهِ فَهَدَانَا اللهُ لَهُ فَهُمْ لَنَا فِيهِ تَبَعٌ فَالْيَهُودُ غَدًا وَالنَّصَارَى بَعْدَ غَدٍ »، البخاري، كتاب: الجمعة، باب: فرض الجمعة، رقم: ٣٦٨؛ مسلم، كتاب: الجمعة، باب: هداية هذه الأمة ليوم الجمعة، رقم: ٢٠١٨.

 $<sup>^{(1)}</sup>$  أحكام القرآن، ج ١، ص ٦١.

وفي ختام هذا المبحث يتلخص ما يلي:

- كاقالالسلف أنّاياتالقرآنالكريم

يفسر بعضها بعضا، ويدلّبعضها عليبعض، وماأُجِلفيمكانفد ُفسّر فيمكانآخر، وهذا ما سلكه ابن العربي في كتابه الأحكام للتّرجيح بين الأقوال.

- بيانمعنيالكلمة منخلالتتبّع واستقراء الاستعمالالقرآنيّلها: فتتبّعالاستعمالالقرآنيّلها: فتتبّعالاستعمالالقرآنيّللمفردة أساسفيتأويلها وبيانالمرادمنها. وهوماكانيُعنى به ابن العربي في بيانمعنيالكلمة منخلالآياتكريمة أخرييّتفقمعناها معمعنيالآية التيوردت

فيهاالكلمةالتيير ادتفسيرها.

كما كان يُميط اللِّنام ويُزيلا لإشكالعنمعنيا لآية، بدراستها على ما وردت عليه في القرآن الكريم في نفس الآية أو آية أخرى، وهذا له أثرهالبالغفيالترجيحبينا قوال المتعارضة والمختلفة، وبهذا يكون ابن العربي اعتبر (أنّما تأيّد بالقرآن يقدم على غيره)، طريقاً ومسلكاً من مسالك الترجيح بين الأقوال المختلفة.

المبحث الثالث: القول الذي يعظم مقام النّبوّة أولى من غيره.

تحدّث القرآن عن قصص الأنبياء ، وتكلمت الآيات عن أخبارهم وإيامهم، فجاء ذكرهم بأحسن ذكر ، ونعتوا بأجمل الخصال وأحلى السجايا، فلم يوصف أي نبيّ بها لا يليق بمقام النبوّة ومنزلة الرسالة، كها لم يوصف أي نبي أنّه فعل أوترك أمراً خلاف الأولى، أو وصف بأوصاف ينزه عن مثلها كلّ مؤمن فضلاً عن نبي، أو يطعن فيرسالته أو تبليغه لها، كنسبة الأنبياء إلى الخديعة والمكر، والفاحشة والرجس.

والأدلة على عصمة (١٠ الأنبياء والرسل كثيرة، نقلية وعقلية قررها أهل العقائد، ومن كتب في الديانات (١٠)، فإذا تقرر ذلك كله فلا يجوز أن يفسّر القرآن بتفسير فيه قدح في مقام النّبوّة، وله في غير ذلك محمل سليم نحمله عليه كي لا نخدش في عصمتهم.

على هذا النهج سار ابنالعربيفيموضوعالنبوات،ومن أهم اتناوله في تفسير هعصمة الأنبياء، فأثبتا نهمعليهم الطلاة

والسلاممعصومو نعنا لخطأو الصغائر، منزهو نعنكل إنجلبالشر فو الرّسالة، ثمبيّنمنخلا لإثباته

(1) - العصمة هي صرف دواعي المعصية عن المعصوم من ترغيب وترهيب، وقيل: العصمة ملكة اجتناب المعاصي مع التمكن منها، ينظر: التوقيف على مهات التعاريف، المناوي، ص١٦٥؛

التعريفات، الجرجاني، ص٥٩٠.

قال ابن تيمية: $-^{(Y)}$ 

".. إنَّاللَّهَسُبْحَانَهُ وَتَعَالَيلَمْيَذْ كُرْ عَنْنَبِيِّمِنْا لْأَنْبِيَاءِذَنْبًا إِلَّا ذَكَرَ تَوْبَتَهُ مِنْهُ ؛ وَلَهِذَا كَانَالنَّا سُفِيعِ صْمَةِ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيقَ وْلَيْنِ

إِمَّا أَنْيَقُولُوابِالْعِصْمَةِمِنْفِعْلِهَا وَإِمَّا أَنْيَقُولُوابِالْعِصْمَةِمِنْالْإِقْرَارِعَلَيْهَا؛ لَاسِيَّافِيهَا يَتَعَلَّقُبِتَبْلِيغِالرِّ سَالَةِ فَإِنَّالْأُمَّةَ مُتَّفِقَةٌ عَلَيَأْنَدُلِكَمَعْصُومُ أَنْيُقِرَّ فِيهِ عَلَيخَطَأٍ فَإِنَّذَلِكَيُنَا قِضُمَقْصُودَ الرِّسَالَةِ وَمَدْلُولَاللَّعْجِزَةِ... " مجموع الفتاوى، ابن تيمية؛ ج ١٥، ص٧٨؛ شرح العقيدة الطحاوية، ابن أبو العز الحنفي، (بيروت، مط: المكتب الإسلامي، ط:٣، سنة: ١٤١٦هـ-١٩٩٩م)، ص١٦١.

ذهالصفة لأولئكالمتقولينعليا لأنبياء كذباً وافتراءً، فبرَّأساحة الأنبياء عليه مصلوا تاللهو سلام همّ الايليقبقد شأنهم وعظيم منزلتهم وكريم خصالهم، بدفع شبههم وتفنيد مزاعمهم، وبيان زيف أغلاطهم.

قال -رحمه الله-فيتبرئة آدمعليهالسلامودحض اقيلبحقه منأنه أكلمنالشجرة وهوسكران:
".التَّنْقِيحُ : أُمَّاالْقَوْلُبِأَنَّادَمَا كَلَهَاسَكْرَانَفَفَاسِدُنَقْلُا وَعَقْلًا :
أَمَّاالنَّقْلُفَلِا ثَهْ لَلْكَبْ اللَّهَ عَنْهَاالْكَرْمُ "
مُفَكَيْفَيْنْهَيعَنْهَا وَيُوقِعُهُ الشَّيْطَانُ فِيهَا، وَقَدْ وَصَفَاللَّهُ خَمْرًا لِجُنَّة بِأَنَّالاً عَوْلُ فِيهَا، فَكَيْفَتُو صَفَبِغَيْرِ صِفَتِهَا النَّيْ اللَّهُ عَبْراً اللَّهُ عَمْرًا لِجُنَّة بِأَنَّالاً عَوْلُ فِيهَا، فَكَيْفَتُو صَفَبِغَيْرِ صِفَتِهَا اللَّهُ عَبْراً اللَّهُ عَالِيهِ هَا عَنْهَا فِيالْقُرْ آنِ،

وَأَمَّاالْعَقْلُ؛ فَلِأَنَّالْأَنْبِياءَ بَعْدَالنُّبُوَّ وَمُنَزَّهُ ونَعَمَّا يُؤَدِّيإلَيا لْإِخْلَالِبِالْفَرَ ائِضِوَا قْتِحَامِا لِحُرَائِمِ (١٠).

وَنَظِيرُ هُمِنْالتَّمْثِيلَاتِأَنْيَحْلِفَالرَّ جُلُلايَدْخُلُدَارًا أَبَدًا، فَيَدْخُلَهَا مُتَعَمِّدًا نَاسِيًا لِيَمِينِهِ، أَوْ خُطِئًا فِيتَأْوِ يلِهِ، فَهُوَ عَامِدُ نَاسٍ، وَمُتَعَلِّقُالْعَمْدِغَيْرُ مُتَعَلِّقِالنِّسْيَانِ، وَجَازَ لِلْمَوْلَيأَنْيَقُو لَفِيعَبْدِهِ عَصَيتَحْقِيرًا وَتَعْذِيبًا، وَيَعُودَ عَلَيْهِ بِفَضْلِهِ فَيَقُولَ

:

نَسِيَتَنْزِيهًا، وَلَا يَجُوزُ لِأَحَدِمِنَّا أَنْيُخْبِرَ بِذَلِكَعَنْآدَمَ، إلَّا إِذَاذَكَرْ نَاهُفِيأَ ثَنَاءِقَوْ لِاللَّهِعَنْهُ، أَوْ قَوْلِنَبِيِّهِ. وَ

~197~

<sup>(1) -</sup> أحكام القرآن، ابن العربي، ج١، ص٣١.

ٲۘڡَّٲٲ۫نْڹْتَدِئَفِيذَلِكَمِنْقِيَلاَّنْفُسِنَافَلَيْسَبِجَائِزٍلَنَافِيآبَائِنَاالْأَدْنَيْنَإلَيْنَا،الْمُ]ثِلَيْنَا،فَكَيْفَبِأَبِينَاالْأَقْدَمِالْأَ عْظَم،النَّبِيِّالْمُقَدَّم،الَّذِيعَذَرَهُاللهُ ۖ،وَتَابَعَلَيْهِ،وَغَفَرَلَهُ،

وَوَجْهُا خُطَأِفِيقِصَّةِ آدَمَغَيْرُ مُتَعَيَّنٍ ، وَلَكِنَّوُجُوهَا لِإحْتِهَا لَاتِتَتَصَرَّ فُ ، وَاللَّهِلَهُ ، أَوْتَأُو يَلُهُ فِيتَنْزِيلِهِ ، عَنْأَكْلِالشَّجَرَةِ... وَالصَّحِيحُهُ وَالمُعْنَيا لْأَوَّلُ ، وَهُ وَالَّذِينَسِيَمِ نَتَحْذِيرِ اللَّهِلَهُ ، أَوْتَأُو يِلُهُ فِيتَنْزِيلِهِ ، وَكَذَلِكَ قُلْنَا إِنَّا لَنَّاسِيَفِيا لِحِنْثِمَعْذُورٌ ، وَلَا يَتَعُيِينُي فُتَقِرُ إِلَيتَأُو يِلِهِ ، وَكَذَلِكَ قُلْنَا إِنَّا لَنَّاسِيفِيا لِحِنْثِمَعْذُورٌ ، وَلَا يَتَعَلِي عَلَيْهِ مُعْدُورٌ ، وَلاَيتَ عَلِيهُ مَعْذُورٌ ، وَلاَيتَ عَلَيْهِ مُحْدُمٌ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ اللَّهُ أَعْلَمُ اللَّهُ أَعْلَمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْفِيقِيلُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُؤْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُؤْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُؤْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُعُلِمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْم

بهذا يقرّر ابنالعربيعصمة الأنبياء،

ويمضييدافععنهاويؤكدها،ويدحضشُبهالملحدينويبطلها،ثميوضِّحالمنهجالمسلم، والطريق القويم للقارء في كيفيةتعاملهمعهذهالقضايا،فعليهألاَّيشكولايتطرقإليه ومنزهون ومنزهون

عمّايساورالبشر منالو قوعفيالخطاياوالآثام، فضلاً عنو جوبالتسليموالاعتقادبأنالنبيّمؤيد بتأييداللهعزَّ وجلّ، فلايليقبمنز لتهمو مكانتهم إينسبها لجهلة إليهم، أو يتسورونبهعليهم، علي أنّم إينسبههؤ لاء الجهلة لايليقبآحاد الناسو أو ساطهم فكيفبالنبيينا لمصطفين؟ "

ومماتعرّ ضلهابنالعربيأيضاً عصمة نبيّنا محمد صليالله عليهو سلمم انُسِباليه في

قصةالغرانيق، فقال:

". أَنَّاللَّهَ قَدْعَصَمَرَسُو لَمُونَالْكُفْرِ، وَآمَنَهُ مِنْالشِّرْكِ، وَاسْتَقَرَّ ذَلِكَمِنْدِينِا لُسْلِمِينَبِإِجْمَاعِهِ مْفِيهِ، وَإِطْبَاقِهِ مْعَلَيْهِ؛ فَمَنْادَّعَياً تَهْيَجُوزُ عَلَيْهِ أَنْيَكُفُر بِاللهِ ّ، أَوْيَشُكَّفِيهِ طَرْ فَةَعَيْنٍ، فَقَدْ خَلَعَرِ بْقَةَ الْإِسْلَا مِنْعُنُقِهِ؛ بَلْلَا تَجُوزُ عَلَيْهِ الْمُعَاصِيفِيا لْأَفْعَالِ، فَضْلًا عَنْأَنْيُنْسَبَإلَيا لْكُفْرِ فِيا لِإعْتِقَادِ؛ بَلْهُ وَالمُنزَّ هُعَنْذَلِ كَفِعْلًا وَاعْتِقَادًا "".

<sup>(1) -</sup> المرجع السابق، ج٣، ص٢٥٩ - ٢٦٠.

<sup>.</sup>  $^{(7)}$  ينظر: ابن العربي وتفسيره، مصطفى إبراهيم المشني، ص $^{(7)}$ 

 $<sup>^{(1)}</sup>$  أحكام القرآن، ابن العربي، ج $^{(1)}$ 

ثم شرعيفنًد المقولة المزعومة عليلسانا لملحدين، ويقرر عصمة النبيّ صلى الله عليه وسلم، المعصوم بها من الله، وأنّه لا يجوز في حقه صلى الله عليه وسلم أن ينسب إلى ما نُسِب إليه كذباً وبهتاناً، وأنّ الأصل براءة ساحته وهي سنة الله في أنبيائه وسيرته في رسله، فقال رحمه الله وأجزل له

المثوبة: ".. أَنَّقُوْ لَالشَّيْطَانِتِلْكَالْغَرَانِقَةُ الْعُلَا، وَإِنَّشَفَاعَتَهَا تُرْتَجَيلِلنَّبِيِّصَلَّياللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَقَبِلَهُ مِنْ هُ وَانْتَلَمْ عَلَيْهِ التَّوْحِيدُ بِالْكُفْرِ، حَتَّيلَمْ يُفَرِّ قْبَيْنَهُمَا، وَأَنَامِنْأَ دُنَياللُوْمِنِ هُ وَانْتَبَسَعَلَيْهِ التَّوْحِيدُ بِالْكُفْرِ، حَتَّيلَمْ يُفَرِّ قْبَيْنَهُمَا، وَأَنَامِنْأَ دُنَياللُوْمِنِ يَنَمَنْزِلَةً، وَأَقَلِّهِ مُمَعْرِفَةً بِهَا وَقَقَنِياللَّهُ لَهُ ، وَآتَانِيمِنْعِلْمِهِ ، لَا يَخْفَيعَلَيَّوَ عَلَيْكُمْ أَنَّهَ لَا يَجُوزُ وُرُو يَنْمَنْزِلَةً ، وَأَقَلِهِ مُمَعْرِفَةً بِهَا وَقَقَنِياللَّهُ لَهُ ، وَآتَانِيمِنْعِلْمِهِ ، لَا يَخْفَيعَلَيَّوَ عَلَيْكُمْ أَنَّهَ لَا كُفْرٌ لَا يَجُوزُ وُرُو دُو هُمُنْعِنْدالله لَهُ ،

وَلَوْ قَالَمُّأَحَدُّلَكُمْلَتَبَادَرَالْكُلَّإِلَيْهِقَبْلَالتَّفْكِيرِبِالْإِنْكَارِوَالرَّدْعِ، وَالتَّشْرِيبِوَالتَّشْنِيعِ، فَضْلَاعَنْأَنْيَجْ هَلَالنَّبِيُّصَلَّياللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَالَالْقَوْلِ، وَيَخْفَيعَلَيْهِ قَوْلُهُ، وَلَا يَتَفَطَّنْلِصِفَةِ الْأَصْنَامِبِأَنَّمَاالْغَرَانِقَةُ الْعُلَا، وَأَنَّشَفَاعَتَهَا تُرْتَجَى...

فَأَخْبَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَياً ثَمُّنَبَّتَهُ، وَقَرَّرَ التَّوْحِيدَ وَالمُعْرِفَةَ فِيقَلْبِهِ، وَضَرَبَعَلَيْهِ سُرَ ادِقَالْعِصْمَةِ، وَآ وَاهُفِيكَنَفِا خُرْمَةِ، وَلَوْ وَكَّلَهُ إِلَينَفْسِهِ، وَرَفَعَعَنْهُ ظِلَّعِصْمَتِهِ لَحْظَةً لَأَلْمَتبِ إِرَامُوهُ..."(()

وعندتفسير قولهتعالى ﴿ قَالَ هَمْؤُلَآءِ بَنَاتِيٓ إِن كُنتُمُ فَعِلِينَ ﴿ ﴾ [الحجر: ٧١]تكلم بكلام جميليحمي حميالأنبياء، وينزه جانب

الرسلفيأ بهيصورة وأجلاها، فعصمة الأنبياء عنالكبائر والصغائر وما يخلبالشر فو الكرامة عقيدة مقطوع بصحتها، وهيم إيعلم منالدينبالضرورة ، فكيفيتصور أنيصدر عننبيه إيدعو اإليالفا حشة والرذيلة ، فضلاً عنائتكو نفيم حارمة ، يقو لا بنالعربي : "لَمَّا تَدَاعَياً هُلُا لَمُدِينَة إلَيْلُو طِحِينَرَ أَوْ اوَسَمِعُو ابِجَهَ الْإَضْيَا فِهِ ، وَحُسْنِ شَارَتِهمْ ، قَصْدًا لِلْفَاحِشَة فِيهِ هُمْ ، تَحَرَّ مَلَهُ مُلُوطُ الضِّيا فَقِ ، وَسَأَلَهُ مُتَرْكَا لْفَضِيحَة ، وَإِنْيَا نَاللُّراعَاق ، فَلَمَّا قَالُواللهُ : {

~195~

<sup>(</sup>۱) – المصدر السابق، ج۳، ص۳۰۵ – ۳۰۳.

أُولُننْهَكَعَنْالْعَالِينَ } قَالَلَهُمْلُوطٌ: إِنْكُنْتُمْتُرِيدُونَقَضَاءَالشَّهْوَ قِفَهَوُ لَاءِبَنَاتِيإِنْكُنْتُمْفَاعِلِينَ، وَلَا يَجُوزُعَلَيالْأَنْبِيَاءِرِضْوَانُاللَّهِتَعَالَيعَلَيْهِمْأَجْمَعِينَأَنْيعْرِضُوابَنَاتِم مْعَلَيالْفَاحِشَةِ فِذَاءَلِفَاحِشَةٍ أُو لَا يَجُوزُعَلَيالْفَاحِشَةِ فِذَاءَلِفَاحِشَةٍ أُنَّا عَلَيْهِمْبِالتَّنْ خُرَى ؛ وَإِنَّهَامَعْنَاهُهَ وُلَاءِبَنَاتُهُ مُعَلَيالنَّكَاحِاجُ لِأَنْكُلَّنِيلًّأَزْوَاجُهُ أُمَّهَا تُأْمَّتِهِ ، وَبَنَاتُهُ مْبَنَاتُهُ مُعَلَيالنَّكَاحِاجُ إِلْأَنْكُلَّنِيلًّأَزْوَاجُهُ أُمَّهَا تُأْمَّتِهِ ، وَبَنَاتُهُمْ مَبَنَاتُهُ مُعَلَيالنَّكَاحِاجُ إِلْأَنْكُلَّيلِيلَّأَرُوا الْعَلْمَةِ ، وَإِطْفَاءً لِنَارِالشَّهْوَةِ . . "(٢).

وحاصلهاتقدمتبرئة ساحة النبيّلو طعليهالسلاممهانسبإليه منالدّعوة إليالفاحشة وإثباتعصم ته، فكانتدعو تهللز واجالشر عيّمنبناتهأ وبناتاً مّته، وهذا التفسيريتنا سبمععصمة الأنبياء وتنزيه هم، ويتلاء ممعطبيعة دعوتهمور سالتههالتيتقو مفياً صولها عليقو اعدا لأخلاقو الإحسان والبرو التقوى ، والالتزامبالمنه جالإلهي، والسلوك الرباني، الذي يبني الأنفس على الأخلاق،

ويحميالنفسو المجتمعمنكلم إيقو ضبنيانهأ ويصدعأركانه.

وفي ختام هذا المبحث يجدرأنأشير إليهاقالهابنالعربيفيهذاالصددليكون نصب أعيننا، ومادة كل مسلم أسلم وجهه لله: "قَدْقَدَّمْنَالَكُمْفِيهَاسَلَفَ، وَأَوْضَحْنَافِيغَيْرِ مَوْضِعِأَنَّا لْأَنْبِيَاءَمَعْصُومُونَعَنْالْكَبَائِرِ إِجْمَاعًا، وَفِيال صَّغَائِر اخْتِلَافٌ؛ وَأَنَاأَقُولُ:

إنهَّمْ مَعْصُومُونَعَنْ الصَّغَائِرِ وَالْكَبَائِرِ ، لِوُجُوهِ بَيَّنَّاهَا فِيكِتَا بِالنَّبُّوَّ الْجَنْأُصُو لِالدِّينِ... وَ الَّذِياَ وْ قَعَال نَّاسَفِيذَ لِكَرِوايَةُ اللَّفَسِرِينَوَ أَهْلُالتَّقْصِيرِ مِنْ اللَّسْلِمِينَفِيقَصَصِا لْأَنْبِيَاءِ مَصَائِبَلَا قَدْرَعِنْ دَاللَّهِ لِمَنْاعُ نَّاسَفِيذَ لِكَرِوايَةُ اللَّفَعِلَيْهِ مَا لَّا ثَبَيَّاءِ صَلَوَا تُاللَّهِ عَلَيْهِ مَا لَّا ثَبَتُ مَنَا لَا تَعْدَهُ الْأَنْبِيَاءِ صَلَوَ اتُاللَّهِ عَلَيْهِ مَا لَا ثَبَتُ مُمْلَوْ عَثَرُ وَا يَاتِو مَذَاهِبَ ، وَلَقَدْ كَانَمِنْ حُسْنِا لاَّ وَبِمَعَا لاَنْبِيَاءِ صَلَوَا تُاللَّهِ عَلَيْهِ مَا لَا تُعَدِّمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ عَلَيْ الْبَيَاءِ مَا لَا تُعَدِّمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ مِنْ هَذَا التَّعَدِيوَ الْجُهْلِ عَقِيقَةِ الدِّينِفِيا لاَنْبِيَاءُ وَ اللَّسْلِمِينَ وَ الْعُلَا اللَّهُ عِلْمَ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عِلْمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلْمَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ عَلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ مِنْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَوْلَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَ

~190~

<sup>(</sup>۲) - المصدر نفسه، ج۳، ص۱۰۶.

بَرَ اللَّهُ عَنْهُمْ، وَتَقُولُو اذَلِكَبِصِفَةِ التَّعْظِيمِلَهُمْ وَالتَّنْزِيهِ عَنْغَيْرِ مَانَسَبَاللَّهُ إِلَيْهِمْ، وَلَا يَقُولَنَّا حَدُكُمْ : قَدْعَصَيالْأَنْبِيَاءُ فَكَيْفَنَحْنُ، فَإِنْذَكَرَ ذَلِكَكَفَرَ"(١).

ويستخلصم اتقدممن كلام الشيخ رحمه الله تعالى:

- وجوبالاعتقادبأنالأنبياء معصومو نعنالكبائر والصغائر، وهي عقيدة أهل السنة والجماعة، جعلنا الله منهم.
- اقتحامهذه الحدود المذكورة ، والحواجز المبثوثة، كفروضلالو العياذبالله من الخذلان.
  - أخبار الأنبياء والرسل، وقصصهم وسيرته متستخرج من صريح القرآنو صحيح السنة المطهرة، وما وافقها، وخلافذ لكلايلتفتإليه، ولا يؤبه له.

\_

الإيهانبالأنبياءيقتضيالتسليهالمطلقبعصمتهمونزاهتهم،كهايتطلبتوقيرهمواحترامهموحسنال تأدبوالتلطفمعهم،وعدمالتطاولعليهمبهالايليقبعظمتهمولايتناسبمعجلالةقدرهم،ولانسبةمايتنافيمعنبوتهموأصولرسالاتهمسفها وجهالة بغيرعلم.

- كما يتضح لنا جلياً التزام ابن العربي بأصل (القولالذييعظّممقامالنّبوّة أوليمنغيره من الأقوال)، واتخاذه منهجا وطريقا من طُرق ترجيحاته.

~197~

<sup>(1) -</sup> أحكام القرآن، ابن العربي، ج٤، ص٥١ - ٢٥



الفحل الأول: طُرق تتعلق باستعمال العرب الألفاط والمعاني.

الغدل الثاني: قواعد الترجيح المتعلقة بمرجع الضمير

الفحل الثالث: طُرق تتعلق بالإعراب.

# الغدل الأول: طُرق تتعلق باستعمال العرب الألغاظ والمعاني.

المبحث الأول: ليس كل ما ثبت في اللغة حم حمل القرآن عليه المبحث الثاني: العموم أولى من التخصيص والإطللاق أولى من التقييد التخاطب يكون بالألفاظ المُفصِحَة عن المراد، التي تُعتبر قوالب للمعاني، وإلغاء دلالاتها إبطال للغة التخاطب وفائدته، وأيّ تفسير خرج بمعاني القرآن عمّا تدل عليه ألفاظه وسياقه، ولم يدل اللفظ على هذا المعنى (۱)، بأيّ نوع من أنواع الدلالة: مطابقة، أو تضمناً، أو التزاماً، أو مفهوماً موافقاً، أو مفهوماً خالفاً، فهو تفسير مردود على صاحبه.

فعلى المفسّر أن يكون حاذقاً باللغة وآدابها حتى يتسنَّى له معرفة عاداتهم في استعمال هذا اللفظ فيما وضع له، و في غير ما وضع له، وهوما يعرف بالحقيقة والمجاز، وقبل الخوض في مباحث هذا الفصل لابد من تعريف الحقيقة والمجاز.

# تعريف الحقيقة في اللغة:

- قال صاحب التقرير و التحبير: الحقيقة على وزن فعيلة، بمعنى فاعل، من حق الشيء كيق، بضم الحاء ويصح كسرها، إذا ثبت، و أما بمعنى مفعول من حققت الشيء أحقه، إذا أثبته، فيكون المعنى (الكلمة الثابتة)، والتّاء للنقل من الوصفيّة إلى الاسميّة(٢٠).

#### و الحقيقة تستعمل في شيئين:

١ في ذات الشيء وماهيته ومعناه، يقال: حقيقة العالم من يقوم به العلم، و اللفظ بالنسبة
 إلى معناه بمنزلة ذات الشيء وحقيقته.

(١) - دلالة اللفظ هي: ما ينصرف إليه هذا اللفظ في الذهن من معنى مدرك أو محسوس، والتلازم بين

<sup>&</sup>quot; - دلالة اللفظ هي: ما ينصرف إليه هذا اللفظ في الذهن من معنى مدرك أو محسوس، والتلازم بين الكلمة ودلا لاتها أمر لابد منه في اللغة ليتم التفاهم بين الناس، وإنّما جُعلت الألفاظ أدلّة يستدل بها على مراد المتكلم، ينظر: أعلام الموقعين، ج١، ص٨٧؟ الموافقات، ج٢، ص٨٧

<sup>.</sup>  $^{(7)}$  – التقرير والتحبير، ابن أمير الحاج، ج  $^{(7)}$  ،  $^{(8)}$  ،  $^{(8)}$  السرخسي، ج  $^{(8)}$ 

٢\_في أصل ما وضعت له الكلمة في اللغة وهذا يدخلنا في تعريف الحقيقة اصطلاحاً، فإلى
 هناك(١).

- تعريف الحقيقة في الاصطلاح:
- هى اللفظ المستعمل فيها وضع له أو ما صدق عليه (Y).
- و عرفت الحقيقة بأنها اللفظ المستعمل فيها وضع له (°).
- وعرّفها الباجي: الحقيقة هي كل لفظ بقي على موضوعه (١٠).
- وعرّفها الجويني: الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيها وضع له في أصل وضع اللغة: فمن يقول: هذه العبارة حقيقة في هذا المعنى فمعناه أنها مستعملة فيها وضعت له أصلاً (٥٠).

قال أبو يعلى: تستعمل الحقيقة في شيئين:

١ - صفة الشيء ومعناه، مثل: حقيقة العالم من قام به العلم.

حقيقة الكلام: وهي لفظ بقي على موضوعه.

\_\_\_\_

(۱) - لسان العرب، ابن منظور ، ج ۱ ، ص ۲ ، جامع الدروس العربية، مصطفى غلاييني، ج ۱ ، ص ۲۷٤،۱۹ مصطفى غلاييني، ج ۱ ، ص ۲۷٤،۱۹ مصلف الحاج أحمد ، ص ۲۷٤،۱۹ مص

- (۲) التقرير والتحبير، ابن أمير الحاج، ج۲، ص٣.
- (٣) كشف الأسرار، عبد العزيز النجاري، ج١، ص٥٩.
  - (<sup>4)</sup> إحكام الأصول، الباجي ص ٤٩.
  - (°) التلخيص، الجويني ، ج١، ص١٨٤ .

أقسام الحقيقة:

تقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام(١٠): حقيقة لغوية، وشرعية، وعرفية.

١ - الحقيقة اللغوية: وهي الأساس، وكل ما عداها يتفرع عنها.

الحقيقة العرفية العامة: وهي التي انتقلت من مسهاها اللغوي إلى غيره فاستعملت عموماً وهجر الاستعهال الأول، فلفظ الدابة وضع لغة لكل ما يدب على الأرض ثم خصصها العرف العام بذات الحافر فقط.

الحقيقة العرفية الخاصة: وهي مصطلحات وضعها علماء الاختصاص كلفظ النقض والفرق عند الفقهاء.

الحقيقة الشرعية: هي اللفظة التي وضعها الشارع، كالصلاة للأفعال المخصوصة، فالصلاة تستعمل في المعنى اللغوي ولكن الشارع نقلها إلى معنى جديد، ولم يلغ العلاقة بينها ....

<sup>(</sup>۱) – والسبب في انقسامها أن الحقيقة لا بد لها من وضع، وهو أن يتعين اللفظ بإزاء المعنى، وبالتالي لا بد من واضع، فالحقيقة اللغوية وضعها لغوي، والحقيقة الشرعية وضعها الشرع، والحقيقة العرفية وضعها العرف، وبذلك نسبت كل حقيقة إلى واضعها. قال الزركشي: تنقسم الحقيقة إلى لغوية وعرفية وشرعية، وسميت بذلك نسبة إلى واضعيها، فها وضعته اللغة فهو لغوي، كالأسد للحيوان المفترس. وما استعمله الشارع فهو شرعي، كالصلاة للعبادة المعروفة، وقد كانت في اللغة للدعاء، وأما الحقيقة العرفية فهي المنقولة عن موضعها الأصلي إلى غيره بعرف الاستعمال. ينظر: البحر المحيط في الأصول، الزركشي، ج ١، ص ١٣٥؛ التقرير والتحبير، ابن أمير الحاج، ج ٢، ص٣٠.

<sup>(</sup>٢) - نهاية السول، الأسنوى، ج١، ص٢٨٢؛ المحصول، الرازى، ج١، ص ٤٠٩.

هذا إذا علمنا أن اللغوية هي أصل الكل، ثم إن الوضع في الحقيقة اللغوية غير الوضع في السرعية والعرفية، فوضع اللفظ في الحقيقة اللغوية إنها كان بإزاء المعنى، وأما وضع اللفظ في الحقيقة العرفية والشرعية فبغلبة الاستعمال دون النظر إلى المعنى السّابق (١٠).

تعريف المجاز لغة: من جاز، إذا عبر، المجاز مفعل من جاز يجوز، سمي مجازاً لتعديه عن الموضع الذي وضع له في الأصل إلى غيره، و لهذا يسمى مستعاراً أيضاً، لأنّ المتكلم به استعاره، فالمجاز خلاف الحقيقة، و يطلق على الطريق إذا قطع من أحد جانبيه إلى الآخر ... تعريف المجاز في الاصطلاح:

المجاز: ما أريد به غير ما وضع له ، وقيل: هو اللفظ المستعمل في غير وضع أول على وجه يصح، أو هو كل لفظ نقل عما وضع له ».

قال الباجي: هو كل لفظ تجوز به عن موضوعه ٠٠٠.

قال صاحب المستصفى: ما استعمله العرب في غير موضوعه ٥٠٠.

قال الجويني: هو ما استعمل في غير ما وضع له في أصل وضع اللغة ٠٠٠.

(۲) – لسان العرب، ابن منظور ، ج٥، ص ٣٨١؛ أصول السرخسي ، ج١، ص ١٧٠؛ القواعد، ابن اللحام، ج١، ص ٣٩٩.

<sup>(</sup>١) - البحر المحيط في الأصول، الزركشي، ج ١، ص١٥٥.

<sup>(</sup>٣) - كشف الأسرار، عبد العزيز البخاري ج ١، ص ١٦١؛ أصول السرخسي، ج ١، ص ١٧٠؛ حاشية التفتازاني، التفتازاني، ج ١، ص ١٤١؛ الفقيه و المتفقه، الخطيب البغدادي، ص ٢١٤.

<sup>(</sup>  $^{(4)}$  – إحكام الأصول، الباجي، ص $^{(4)}$  ، و كذلك في كتابه الإشارات، ص $^{(4)}$  .

<sup>(°) –</sup> المستصفى، الغزالي، ج١، ص١٨٦.

<sup>(</sup>٦) - التلخيص، الجويني ،ج١، ص١٨٥.

و في إرشاد الفحول: المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة (١٠).

وسيكون الكلام في هذا الفصل على حمل القرآن على المعنى اللائق به، وليس كل ما يجوز في اللغة بداعي المجاز يحمل عليه كلام الله، هذا في المبحث الأول، أمّا المبحث الثاني خصصت الكلام فيه على العموم إن أمكن، وعلى الإطلاق إن تيسر.

(۱) – قرينة المجاز: لا بد لكل مجاز من علاقة و قرينة، فالعلاقة هي المجوزة للاستعال، و القرينة هي الموجبة للحمل عليه، بحيث تدخله تحت حكم المراد، قال اللغويون: القرينة داخلة في مفهوم المجاز، وقال الأصوليون: بل هي شرط لصحة المجاز. فلا بد لصحة المجاز من وجود قرينة تمنع من إرادة المعنى الحقيقي، فمن يقول: سلمت على أسد، يعلم من كلامه، أنه ليس الأسد ذلك الحيوان المفترس، و إنها هو رجل شجاع كالأسد في الشجاعة، دلت قرينة (سلمت) على أنه رجل، و أدخلته تحت حكم مراد المتكلم، و هو المعنى المجازي لكلمة (أسد)، و القرينة بذلك أخرجته عن المعنى الحقيقي ينظر: إرشاد الفحول، الشوكاني، ص ٤٩؛ إجابة السائل، الأمير الصنعاني، ص ٢٦٨؛ البحر المحيط في الأصول، الزركشي، ج١، ص ٤٥؛ و ينظر: أصول الفقه، وهبة الزحيلي، ج١، ص ٢٩٧؛ الموجز الكافي، نايف معروف، ص ٢٠٠٠.

المبحث الأول: ليس كل ما ثبت في اللغة صح حمل القرآن عليه.

سبيلمعرفة معانيالقرآنهو اللسانالعربيالذيبهنزل، فمن أراد فهم القرآن وتفسيره فمن هذه الجهة، لا جهة له غير هذا؟، وممّا ثبت في كلام العرب ولغتهم حمل الكلام على أكثر من وجه، وطالما أنّه القرآن الكريم قرآن عربي نزل بلغة العرب، فهو يحتمل وجوها أكثر مما يحتمله كلام العرب بسبب غزارة معانيه، فمن المفسّرين من يحمل ألفاظ الآية على الحقيقة، وهو وجه من وجوه المعاني، ومنهم من يحملها على الوجه الملازم والمقابل للحقيقة، وهو المجاز، والأصحّ وجوب حمل القرآن على حقيقته لأنّه يشير إلى أقرب المعاني وأوضحها وأظهرها وأجلاها، قال ابن عبد البر: "وحملكلاماللهتعاليوكلامنبيّهصلياللهعليهوسلمعليالحقيقة أوليبذويالدينوالحقلائم يقصا لحقوقولها لحقتبار كوتعاليعلواكبيرا"، وبهذا الصدد يقول ابن العربي: "وَلاَيصِحُّحَمْلُاللَّفُظِعَلَيالمُجَازِ، وَإِسْقَاطًا خُقِيقَة بِغَيْرِ دَلِيلٍ ""، وقلها يُعدلإلى المعنى المجازى، وإن عدل فلا بدله من توفر شروط:

- ١ امتناع إرادة الحقيقة.
- ٢ بيان صلاحية اللفظ لذلك المعنى المُعدل إليه.
  - ٣-بيانتعيينذلكالمجملإنكانلهعدة.
  - ٤ الجو ازعنالدليلالمو جبلارادة الحقيقة.

<sup>(</sup>۱) - التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، ابن عبد البر (ت٢٦٣هـ) ، تحقيق، مصطفيبنا ممدالعلوى، ومحمد عبد الكبير البكري، ج٥، ص١٦

<sup>.</sup> أحكام القرآن، ابن العربي، ج ١، ص  $^{(Y)}$ 

هذا ما قرّره ابن قيم رحمه الله في كتابه بدائع الفوائد، وبيّن أنّ الأصل حمل اللفظ على حقيقته ولا يعدل عنه إلا بهذه الشروط ((). يقول ابن تيمية: "منقسم الكلام اليحقيقة ومجازمتفقونعليأنا لأصلفيا لكلامهو الحقيقة "(۱).

أنزلكتابههديللناس؛ لإنقاذهممنالضلال، ولإخراجهممنالظلم اتإليالنور، ولايؤدّيالكتابوظي فتهفيهداية الناسإلا إذا اللهعوه، فالكتابينبغيأنيكونمتبوعًا لاتابعًا،

ولا يجوز أنتتسلطاً هواء البشر فتكونهي المتبوعة ويكونفه الكتابتابعًا لها، يقول - رحمه الله - عند تفسير لفظة (المزمل)، وأنّها تحمل على حقيقتها، وهي: الالتفاف في الثياب، لا على وجه المجاز منها (الالتفاف بالنبوة): "... فَأَمَّا الْعُدُولُ عَنْ الْحُقِيقَةِ إِلَى الْمُجَازِ فَلَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ لَاسِيّمَ الْوَفِيهِ خِلَافُ الظَّاهِرِ ، وَإِذَا تَعَاضَدَ تُا لَّحْقِيقَةُ وَ الظَّاهِرُ لَيُجُزْ الْعُدُولُ عَنْ الْمُحَدُولُ عَنْ الْعُدُولُ عَنْ الْمُدُولُ عَنْ الْعُدُولُ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ ال

(۱)—ينظر:بدائع الفوائد، ابن القيم، تحقيق: هشام عبد العزيز عطا – عادل عبد الحميد العدوي، (مكة المكرمة، مط: مكتبة نزار مصطفى الباز، سنة: ١٤١٦هـ – ١٩٩٦م، ج٤، ص٥٠٠.

و تکملة لکلامه  $-^{(7)}$ 

وَمَنْقَسَّمَالْكَلَامَ إِلَيحَقِيقَةٍ وَجَازٍ مُتَّفِقُونَعَلَيأَنَّا لأَصْلَفِيالْكَلَامِهُوَ الْحقِيقَةُ وَهَذَا يُرَادُ بِإِشَيْءَانِ:

يُرَادُبِهِ أَنَّا إِذَاعُرِ فَمَعْنَى اللَّفْظِوَقِيلَ: هَذَ اللَّاسْتِعْ الْمُجَازِقِيلَ: بَلْالْأَصْلُا لَحقِيقَةُ. وَإِذَاعُرِ فَأَتَّلِلَّفْظِ مَدْلُو لَا نِحقِيقِيُّ كَازِيُّفَا لْأَصْلُأَنْيُحْ مَلَعَلَي مَعْنَاهُا لَحقِيقِيِّ؛ فَيَسْتَدِلُّتَارَةً بِالْمُعْنَى الْمُعُرُوفِ عَلَي دَلَالَةِ اللَّهُ ظِعَلَيْهِ وَقَارَةً بِاللَّعْنَى اللَّعْنَى اللَّهُ لُولِعَلَيْهِ، مجموع الفتاوى، ابن تيمية، ج٧٠، ص٧٥٧.

 $^{(7)}$  أحكام القرآن، ابن العربي، ج٤، ص $^{(7)}$ 

### المبحث الأول: ليس كل ما ثبت في اللغة حم حمل القرآن عليه

كما استعمل لفظ المجاز وأطلقه على ما يسميبالتشبيه، وفيهذاإشارة إليأنالمجاز مبنيعليالتشبيه، فقال عند تفسير قوله تعالى: ﴿ وَلَا بَعْمَلُ يَدُكُ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا نَبْسُطُهَا كُلَّ ٱلْبَسْطِ فَنَقْعُدَ مَلُومًا مَحَسُورًا ﴿ ﴾ [الإسراء: ٢٩]

". هَذَا مَجَازُ، عَبَّرَ بِمِعَنْالْبَخِيلالَّذِيلايَقْدِرُ مِنْقَلْبِهِ عَلَيا خُرَاجِشَيْءٍ مِنْ الحِفَضَرَ بَلَهُ مَثَلًا الْغُلَّالَّذِيبَمْنَ عُمِنْتُصَرُّ فِالْيَدَيْنِ " ﴿ وَاللَّهُ مَثَلًا الْغُلَّالَةُ لِيمَانَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

واعتبر ما خرج مخرج الغالب مجازاً، وأطلق عليه لفظ المجازفَإِنْقِيلَ : قُدْثَبَتَعَنْالنَّبِيِّصَلَّياللَّهُ عَلَيْهِوَسَلَّمَأَ أَهُ قَالَ : : ﴿ عَنْاللَّهُ السَّارِ قَيَسْرِ قَالْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُيدُهُ ﴾ ﴿ "قُلْنَا : ﴿ عَنْبَلَيْلِعَنْالْكَثِيرِ ، كَهَا جَاءَفِيمَ عُرَضِالتَّرْ غِيبِالْقَلِيلِعَنْالْكَثِيرِ فِيقَوْ لِمِصَلَّيال هَذَا خَرَجَمَ خُرَجَالتَّ حُذِيرِ بِالْقَلِيلِعَنْالْكَثِيرِ ، كَهَا جَاءَفِيمَ عُرَضِالتَّرْ غِيبِالْقَلِيلِعَنْالْكَثِيرِ فِيقَوْ لِمِصَلَّيال هَمُنْ جَلَافِي مَنْ بَنِيلِلَّهِ مَسْجِدًا وَلَوْ مِثْلَمَفْ حَصِقَطَاةِ بَنَياللَّهُ لَهُ لَيْتًا فِيا لِجُنَّةً ﴾ ". وَقِيلَ: لَمُّعَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ مَنْ بَنَيلِلَّهِ مَسْجِدًا وَلَوْ مِثْلَمَفْ حَصِقَطَاةِ بَنَياللَّهُ لَهُ لَيُعْ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْكَثِيرِ فِيقَوْ فِصَلَيْ الْكَهُ الْكَثِيرِ فِيقَوْ فِي مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المَّالِّ اللَّهُ المَالِيَّةُ الْمُنْ اللَّهُ الْعَلَيْدِ عَلَيْ الْعَلَيْدِيدِ اللَّهُ الْعَلَيْدِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْقَلِيلِ عَنْ الْتَعْلِيلُولِ عَنْ الْكَثِيرِ فِي قَوْلِ مِثْلَمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْدُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَيْدُ الْعَلَيْ اللَّهُ الْعُلِيلِ عَنْ الْعُلِيلِ عَنْ الْعَلَيْدِ الْقَلْمُ الْعَلَيْدِ اللَّهُ الْمُصَلِّيلُولُولُ الْعَلَيْدُ الْعَلَيْدُ الْعِلْعَالِي الْعَلْمُ الْعَلِيلُولُ الْعَالِي الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْقِلِيلِ عَنْ اللَّهِ الْعَلْمُ الْمَلْعُلِيلُولُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعِلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللْعَلْمُ اللْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ اللْعَلِمُ اللْعَلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعَلَيْلُولِ اللْعَلْمُ الْعُلْمُ اللَّهِ الْعَلْمُ الْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعُلِمُ اللْعُلُولُ الْعَلَى الْعَلَالِ اللْعَلَالِمُ الْعَلَيْلُولِ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّلَا اللَّهُ الْعُلِيلُولُ اللَّهِ الْعَ

\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) - أحكام القرآن، ابن العربي، ج٣، ص١٩١.

<sup>(</sup>۲) - أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة، البخاري، كتاب: الحدود، باب: قوله تعالى: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديها)، رقم: ٦٤١٤؛ مسلم، كتاب: الحدود، باب: حد السرقة ونصابها، رقم: ٤٥٠٣.

<sup>(&</sup>quot;) – أخرجه الترمذيعمن حديث عثمان بن عفان قال: "..وَفِى الْبَابِ عَنْ أَبِى بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعَلِيٍّ وَعَبْدِ اللهِّ بْنِ عَمْرٍ و وَأَنَسٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ وَأُمِّ حَبِيبَةَ وَأَبِى ذَرِّ وَعَمْرِ و بْنِ عَبَسَةَ وَوَاثِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ وَأَبِى بْنِ عَمْرٍ و وَأَنَسٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ وَأُمِّ حَبِيبَةَ وَأَبِى ذَرِّ وَعَمْرِ و بْنِ عَبَسَةَ وَوَاثِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ وَأَبِى بْنِ عَمْرٍ و وَأَنَسٍ وَابْنِ عَبْدِ اللهِ وَعَائِشَةَ وَأُمِّ حَبِيبَةً وَأَبِى خَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ "، سنن الترمذي، كتاب: هُرَيْرَةً وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله وَ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ عُثْمانَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ "، سنن الترمذي، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في فضل الصلاة، رقم ٣١٩.

إِنَّهَذَا مَجَازُ مِنْوَجْهِ آخَرَ ؛ وَذَلِكَأُنَّمُ إِذَا ظَفِرَ بِسَرِ قَةِ الْقَلِيلِسَرَ قَالْكَثِيرَ فَقُطِعَتْيَدُهُ ؛ فَبِهَذَا تَنْتَظِّمُ الْأَحَادِي ثُ، وَيَجْتَمِعُ المُعْنَيوَ النَّصُّفِينِظَامِ الصَّوَابِ" (٠٠).

وقال في موطن آخر: ".. { فَبَلَغْنَأَجَلَهُنَّ } وَالْبُلُوغُهَاهُنَاحَقِيقَةٌ لاَ مَجَازَفِيهَا "٤٠٠.

وقال أيضاً: ".. وَيُحْتَمَلُوَ قُتُالِاضْطِجَاعِ، وَلَكِنَّهُمَجَازٌ. وَالْحَقِيقَةُ أَوْلَى "(١).

<sup>(</sup>١) - أحكام القرآن، ابن العربي، ج٢، ص ١٠٨.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> – قال ابن العربي في كتابه المحصول في أصول الفقه: "اختلف النّاس هل في كتاب الله تعالى مجاز أم لا؟ فمنعه الأقل وجوزه الأكثر، ومن أجل من منعه قدراً الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني رحمه الله، فأمّا تحقيق المسألة فبابها أصول الدين، لكن مع هذا نشير إلى نبذة كافية فنقول، إن عنى الأستاذ نفي المجاز بنفي الاستعارة فكثير من القرآن يرد عليه لا سيها في سورة يوسف عليه السلام، فإنّ فيها استعارات عظيمة، وإن عنى بالمجاز أمراً تجوز به ولم يجر مجرى الحقيقة فليس من الشريعة"، ص٣١.

أحكام القرآن، ابن العربي، ج $^{(7)}$  أحكام القرآن، ابن العربي، ج

<sup>(</sup>٤) - المرجع نفسه، ج١، ص ٢٧١.

عَبَّرَ بِهِ عَنْدِ مَشْقَأَوْ جَبَلِهَا ، أَوْ مَسْجِدِهَا ، وَ لَا يُعْدَلُعَنْا خُقِيقَةِ إِلَيا لُجَازِ إِلَّا بِدَلِيلٍ " (") .

منخلالالأمثلة السابقة نلاحظالمكانة التيكانيعطيها ابنالعربيللمعنيالظاهر،

ولكنهلميكنيقفعندالدلالةالحرفية ،بليتجاوز ذلكإليالمعنيالعميق ،الذييعتمدعلي

مقتضياتسياقيّة، ممّاينسجممعسعة المعنيو السياقالذيور دفيه—سبق ذكره—(")، كهاكان يوجب حمل القرآن على أحسن المحامل من كلام العرب، حيث يعرفونه ويستحسنونه ولا يحمل على غريب الكلام، وضعيفه، ومنكره، وأبعده من المعنى المراد منه؛ لأن العرب الأقحاح لا يستعملون إلا الفصيح من الكلام والبليغ منه، فهو يـؤدي المعنى بأسهل الألفاظ، فالله تعالى خاطب العرب بها يعرفون، بل وأمر الأنبياء بالتحدث على قدر عقول الناس وبها يفهمونه، كي تتمّ الحجّة، وتظهر المحجة.

(١) - أحكام القرآن، ابن العربي، ج٣، ص٥٣٢.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> - المرجع نفسه، ج٤، ص٤١٤.

<sup>(</sup>۳) ص ۱۵۵ – ۱۸۶

## المبحث الثاني: العموم أولى من التخصيص والإطلاق أولى من التقييد

بالإضافة إليه اتقدم ذكره من الطُرق التي سلكها ابنالعربيفيثنايا تفسيره، واتخذها سبباً في ترجيحاتها التي قال بها،

هناكموضوعاتأصوليةعرضلهاوهيموضوعاتاقتضتهاطبيعةالبحثفيتفسيرآياتالأحكام،وا ستنباطالمسائلالفقهية،ومنهذهالموضوعات: دلالاتالألفاظ،العام والخاص، المطلق والمقيد،

معتبراً أنالتحليلو التحريميتعلقبفعلا لمكلفلا بعينهو ذاته، لكنلما كانتالذا تهيسببالفعلو عنها يصددر، أضيف إليها التحليلو التحريم عليسبيلا لمجاز المرسلالذيعلا قتهالسبية، قال:

"قَدْبَيَّنَاللَّهُلَكُمْوَبلَّغَكُمْفِيالْعِلْمِأَمَلَكُمْأَنَّالتَّحْرِيمَلَيْسَبِصِفَاتِلِلْأَعْيَانِ، وَأَنَّالْأَعْيَانَلَيْسَتْمَوْرِ الْقَدْبِيَّا اللَّهْيِ الْأَمْرِ وَالنَّهْ بِيأَفْعَالِالْكَكَلَّفِينَمِنْحَرَكَةٍ وَسُكُ وَالِلتَّحْلِيفِ اللَّمْرِ وَالنَّهْ بِيأَفْعَالِالْكَكَلَّفِينَمِنْحَرَكَةٍ وَسُكُ وَنِ اللَّهْ يُوَالْخَكْمُ إِلَيْهَا وَعُلِّقَبِهَا بَحَازًا بَدِيعًا عَلَيمَعْ وَنِ الْكَانَا لُوعَيَانَلَكَا كَانَتْمَوْرِ دَّالِلْأَفْعَالِأُ ضِيفَا لأَمْرُ وَالنَّهْ يُوالْخُكُمُ إِلَيْهَا وَعُلِّقَبِهَا بَحَازًا بَدِيعًا عَلَيمَعْ وَنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللْهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُؤْمُ الللْمُؤْمُ الللْمُؤْمُ اللللْمُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُومُ الللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُؤْمُ الللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّه

والأمثلة كثيرة التي عرضلها في دلالاتالألفاظ (العاموالخاص) والتي بموجبها رجّح حكم شرعيا على آخر، ورددعويمنقالبالتخصيص، وبقاء العام على عمومه أولى من تخصيصه بدون دليل قوى يُثلج الصدرأذكر منها:

رباالدّين،عامفيكلدين،نصّفيدينالربا،فردّالقولينالذينحملوالفظ (دين)

<sup>(</sup>١) - أحكام القرآن، ابن العربي، ج١، ص٤٧٨.

علىالتخصيصو أبقيعلىالقولبالعمومقال: ".. فيها ثَلاَثُهُ أَقُوالٍ : الْأُوّلُ : الثَّانِي: أَنّاللُقْصُودَ مِهَارِ بَاالدَّ يْنِخَاصَّةً ، وَفِيهِ يَكُونُا لْإِنْظَارُ ؛ قَالْهُ الْبُنْعَبَّا سِو شُرَيْخُالْقَاضِيوَ النَّخَعِيُّ. الثَّانِي: قَالْمَتَأْخُرُوعُلَمَ إِنْنَا: قَالْمَتَأَخِّرُوعُلَمَ إِنْنَا: قَالْمَتَأَخِّرُوعُلَمَ إِنْنَا لَهُ يُونِ مَقِيسٌ عَلَيْهِ... فِيالتَّنْقِيحِ: قَالْمَتَأَخِّرُ هَمُنْ الدُّيُونِ مَقِيسٌ عَلَيْهِ... فِيالتَّنْقِيحِ: أَمَّا مَنْقَالَ: إنَّ مُؤْفِيدَيْنِ الرِّبَا ، وَغَيْرُ هُمِنْ الدُّيُونِ مَقِيسٌ عَلَيْهِ... فِيالتَّنْقِيحِ: أَمَّا مَنْقَالَ: إنَّ مُؤْفِيدَيْنِ الرِّبَا ، وَغَيْرُ هُمِنْ الدُّيُونِ مَقِيسٌ عَلَيْهِ... فِيالتَّنْقِيحِ: أَمَّا مَنْقَالَ: الْمَارِّ فَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْفُولُ الللللَّهُ اللَّهُ ال

- وعند قوله تعالى: ﴿ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقَطَعُواْ آيَدِيَهُ مَا جَزَاءَ بِمَاكَسَبَا نَكَلاً مِّنَ اللَّهِ وَٱللَّهُ عَزِينٌ حَكِيمٌ ﴿ المَائدة: ٣٨]، اعتبر العموم في كل سارق وسارقة، وردّ علة من يعتبرها من الألفاظ المجملة، فقال - رحمه الله -: "عَامُّفِيكُلِّسَارِقِوَسَارِقَةٍ .... رَدَّاعَلَيْمَا يُرَيَّا ثَمَّ مِنْ الْأَلفاظ المجملة، وَذَلِكَمَنْلَمْيَفْهُ اللهُ مِمَلَ، وَلَا الْعَامَ، فَإِنَّا لَسَّرِقَةَ إِذَاكانَتْمَ عُرُوفَةً لُغَةً إِذْلَيْسَتْلَفْظَةً شَرْعِيَّةً بِاتِّفَاقِرُ بِطَتْبِالْأَلِفوَ اللَّامِتَخْصِيصًا، وَعُلِّقَعَلَيْهَا الْخَبَرُ بِالْحُكْمِرَ بُطُ عُووَفَةً لُغَةً إِذْلَيْسَتْلَفْظَةً شَرْعِيَّةً بِاللَّهُ الْوَالْعُمُومِ، إلَّا فِيهَا خَصَّهُ الدَّلِيلُ، وَكَذَلِكَيُرُ وَيعَنَا بُنِمَسْ عُودٍ أَنَّهُ قَرَأُهَا ذَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ عَلَيْهَا النَّهُ الْمُومَ عَلَيْهَا اللَّهُ اللَّهُ مُومَ وَعَلَيْهَا الْمُعُومِ ، إلَّا فِيهَا خَصَّهُ الدَّلِيلُ، وَكَذَلِكَيُرُ وَيعَنَا بُنِمَسْ عُودٍ أَنَّهُ قَرَأُهَا ذَا اللَّهُ صُودَ ، وَجَرَتْعَلَيا الْإِسْتِرْ سَالِوالْعُمُومِ ، إلَّا فِيهَا خَصَّهُ الدَّلِيلُ، وَكَذَلِكَيُرُ وَيعَنَا بُنِمَسْ عُودٍ أَنَّهُ قَرَأُهَا : "

وَالسَّارِقُونَوَالسَّارِقَاتُ؛لِيُسَّنَإِرَادَةَالْعُمُومِ،وَالَّذِييَقْطَعُلَكِبِصِحَّةِ إِرَادَةِالْعُمُومِأَ مَّلَا يَخْلُو أَنْيُرِيدَ بِالسَّارِقُونَوَالسَّارِقَاتُ؛لِيَّنَاإِرَادَةَالْعُمُومِ، وَالَّذِييَقْطَعُلَكِبِصِحَّةِ إِرَادَةِالْعُمُومُ الْمُنْ فَالْمُيَنْقَإِلَّا أَنَّهُلِحَصْرِ الْجِنْسِ، وَهُوَالْعُمُومُ بِاللَّعْنَى، وَذَلِكَمُحَالُ؛ لِأَنَّهُلَمْ يَتَقَدَّمْ فِيهِ شَيْءُ مُنذَلِكَ، فَلَمْيَنْقَإِلَّا أَنَّهُ لِحَصْرِ الجِنْسِ، وَهُوَالْعُمُومُ الْعُمُومُ الْعُمُومُ اللَّعْنَى، وَذَلِكَمُحالُ الْمُؤْمِنُ الْمَائِمُ الْعُمُومُ الْعُمُومُ الْعُمُومُ الْعُمُومُ الْعُمُومُ الْعُمُومُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّ

- أيضاً عند قوله تعالى: ﴿ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ قُلُ هُو أَذَى ﴿ البقرة: ٢٢٢]، تعرض لمسألة نجاسة قليل دم الحيض، هل كسائر الدماء يعفى عن قليله، فرجّح بلطيفة

<sup>(1) -</sup> المرجع السابق، ج١، ص٣٢٥.

<sup>(</sup>۲) - المرجع نفسه، ج۲، ص۱۰۳.

بليغة، وقال ببقاء العموم معتبره عام مخصوص بمعين، يرجّح على عام مخصوص بحال: ".. فَقَالَبَعْضُهُمْ : هُوكَسَائِر الدِّمَاءِيُعْفَيعَنْقَلِيلِهِ. وَمِنْهُمْمَنْقَالَ :

قَلِيلُهُو كَثِيرُهُسَوَاءٌفِيالتَّحْرِيمِ...وَجْهُالْأَوَّلِعُمُومٌقَوْ لَهَتَعَالَى: { أَوْدَمَّامَسْفُوحًا } وَهَذَايَتَنَاوَلُالْكَثِيرَدُونَالْقَلِيلِ. وَوَجْهُالثَّانِيقَوْ لَمَتَعَالَى: { قُلْهُوَأَذًى }

وَهَذَايَعُ الْقَلِيلُوَ الْكَثِيرَ، وَيَتَرَجَّحُهَذَا الْعُمُومُعَلَيا لْآخَرِبِأَ نَهُ عُمُومُ فِيخُصُو صِعَيْنٍ. وَذَلِكَا لْأَوَّ لُمُّ وَهَذَا يَعُ الْقَلِيلُوَ الْكَثِيرَ، وَيَتَرَجَّحُهَذَا الْعُمُومُ عَلَيا لاّخَالِ، وَهَذَا مِنْغَرِيبِفُنُونِ التَّرْجِيحِ"...

والأمثلة على ذلك كثيرة مبثوثة في كتابه الأحكام "، إلا أنّه كان يحمل الخاص على العام ويقول بالتخصيص، عند وجود دليل قاطع وبرهان ساطع لا يرتاب فيه من له مَسْكة علم، يقول في هذا الشأن: "..لَاخِلَافَأَنَّالْعَامَّيَقْضِيعَلَيْهِالْخَاصُّ"، ومن الأمثلة التطبيقية على ذلك:

- عندتفسير قوله تعالى: ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصُنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوَءً ﴿ ﴿ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّه

٢٢٨]: ""هَذِهِالْآيَةُ عَامَّةُ فِيكُلِّمُطَلَّقَةٍ،لَكِنَّالْقُرْ آنَخَصَّمِنْهَا الْآيِسَةَ وَالصَّغِيرَةَ فِيسُورَةِ الطَّلَاقِبِا لَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَمَا لَكُمُ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعَنَدُّوبَهَا لَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِنَ مِنْ عِدَّةٍ تَعَنَدُ وَهَا لَكُمُ عَلَيْهِنَ مِنْ عِدَّةٍ تَعَنَدُ وَهَا لَكُمْ عَلَيْهِنَ مِنْ عِدَةٍ تَعَنَدُ وَهَا لَكُمْ عَلَيْهِنَ مِنْ عِدَةٍ تَعَنَدُ وَهَا لَا فَوهُ مَا لَكُمْ عَلَيْهِنَ مِنْ عِدَةٍ تَعَنَدُ وَهَا لَا فَوهُ مَتَّعُوهُنَ وَسَرِّحُوهُنَ سَرَاحًا جَمِيلًا (اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ الله

 $<sup>^{(1)}</sup>$  أحكام القرآن، ابن العربي، ج ١ ، ص ٢٢٤.

<sup>(</sup>۲) - المرجع نفسه، ج۲، ص۱۱۹، ج۲، ص۱۳۷، ج۳، ص۱۳۸، ج۳، ص۱۳۹.

 $<sup>^{(7)}</sup>$  المرجع نفسه، ج  $^{(7)}$  المرجع

ومنهأيضاً: إخراجَيْتَة البحرمنحكم عموم تحريه الميتة، قال: "وأماقوله: ﴿ حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

نلحظ فيالمثالينالسابقين، إخراجبعضأفرادالعاممنحكمالعامبدليل (تخصيص العموم)،كانفيالأولالتخصيصبالقرآن،وفيالثانيكانالتخصيصبالسنة،والتخصيصبالقرآنم حلاتفاق، فقال به كبقية العلماء،وكذابالسنة بشرطأنتكونصحيحة ولو كانت خبر آحاد عنده ".

هذاوقد تعرض أيضاً لمبحث المطلقوالمقيد، وحذّر من حمل المطلق على المقيّد بدون دليل واعتبر هذا من العبث في كتاب الله، وأنّ حمل المطلق على المقيّد قد حرره أيّا تحرير في كتابه المحصول في أصول الفقه وكان كثيرا ما يحيل القارء إليه، ومن الأمثلة التطبيقية التي تبيّن تشدده رحمه الله وتمسكه بقاعدة الإطلاق أوى من التقييد ما جاء عند تفسيره:

(۱) – أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة، وقال الترمذي: " وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ وَالْفِرَاسِيِّ. قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ – صلى الله عليه وسلم مِنْهُمْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَابْنُ عَبَّاسٍ لَمُ يَرَوْا بَأْسًا بِهَاءِ الْبَحْرِ، سنن الترمذي، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء

في ماء البحر أنه طهور، رقم: ٦٩.

<sup>. 19</sup>۸م القرآن، ج $\Upsilon$ ، ص

 $<sup>(^{7})</sup>$ - قال في المحصول: "إن خبر الواحد مظنون أصله مقطوع بفحواه، والقرآن مقطوع أصله مظنون فحواه فتعارضا، فوجب التوقف وهذا  $(^{7})$  يصح فإن خبر الواحد مقطوع على وجوب العمل به مقطوع على فحواه يصح في التخصيص فيرجح على عموم القرآن"، المحصول، ابن العربي، ص $(^{7})$ .

- عند قوله تعالى: ﴿ فَهَنَكَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ بِهِ ۚ أَذَى مِّن رَّأْسِهِ - فَفِدْ يَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ مَدوه شُكُو البقرة: ١٩٦]، ردّ قول الحسن وعكرمة في مقدار الصيام الذي حددوه بعشرة أيام، وذلك لتقييده الإطلاق الذي جاء في هذه الآية، بآية التمتع التي حددت الصيام بعشرة، فقال: "... قَالُوا: وَقَيَّدَهُ فِيالتَّمَتُّ عِبِعَشَرَةِ أَيَّامٍ، فَيُحْمَلُا لُمُ للَّمُ لَقَعَلَيا لُقَيَّدِ. قُلْنَا: هَذَا فَاسِدٌ مِنْ وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا:

أَنَّا لُطْلَقَلَا يُحْمَلُعَلَيا لُقَيَّدِ إِلَّا بِدَلِيلِ فِينَا زِلَةٍ وَاحِدَةٍ حَسْبَى ابَيَّنَا هُفِيأُصُو لِالْفِقْهِ ؛ وَهَا تَانِنَا زِلَتَانِ. الثَّا فِي الْمُلْكَفَلَا يُحْمَلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ رَبَيْنَ فِيا خُدِيثِ الصَّحِيح "قَدْرَ الصِّيَام، وَذَلِكَ ثَلَاثَةُ أَيَّام"".

كما كان يرجح تارة بحمل المطلق على المقيّد بالدليل، ويعتبره مسلكا قويّاً لا بد للعالم أن يصير إليهليّا يحضره الدّليل، بل يجب عليه، قال:

"وَقَدْبَيَّنَّاوُجُوبَحَمْلِالْمُطْلَقِعَلَيالُّقَيَّدِ، وَتَحْقِيقُهُ فِيأُصُولِا لْفِقْهِ وَالْمَسَائِلِ '''، ومن الشواهد على ذلك:

<sup>(</sup>۱) - أخرجه الشيخان من حديث كَعْبِبْنِعُجْرَةَ - رضياللهعنه - واللفظ لمسلم، أَنَّالنَّبِيَّ - صلياللهعليهوسلم -

مَرَّبِهِوَهُوَبِا لِحُدَيْبِيَةِ قَبْلاَ نُنَدْخُلَمَكَّةَ وَهُوَ مُحْرِمُوهُوَيُوقِدُ تَعْتَقِدْ وَالْقَمْلُيَتَهَافَتُعَلَيوَ جُهِهِفَقَالَ « وَالْفَرَقُتُلاَثَةُ آصُعٍ - وَالْفَرَقُتَلاَثَةُ آصُعٍ - وَالْفَرَقُتُلاَثَةُ آصُعٍ الْفُرْذِيكَهَوَامُّكَهَ إِنْسُكُنَسِيكَةً ». قَالَ « فَاحْلِقْرَأْسكَوَ أَطْعِمْفَرَقًابَيْنَسِتَّةِ مَسَاكِينَ - وَالْفَرَقُتُلاَثَةُ آصُعٍ - أَوْ وَصُمْقُلاَثَةً أَيّامٍأُ وِانْسُكُنَسِيكَةً ». قَالا بْنُأبِينَجِيحٍ « أَوِاذْبَحْشَاةً ». البخاري: كتاب: المحصر، باب: قوله تعالى: ( أو صدقة)، رقم: ١٨١٥، مسلم، كتاب: الحج، باب: بابجَوَازِحَلْقِالرَّ أُسِلِلْمُحْرِمِإِذَاكَانَبِهِ أَذْيوَ وُجُوبِالْفِدْيَةِ لَحِلْقِهِ وَبَيَانِقَدْرِهَا، رقم: ٢٩٣٨.

القرآن، ابن العربي، ج $^{(7)}$  أحكام القرآن، ابن العربي، ج $^{(7)}$ 

<sup>(1) -</sup> أحكام القرآن، ابن العربي، ج١، ص٤٠٤.

قالابنالعربي عند تفسير قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْجِنزِيرِ وَمَا أُهِلَ بِهِ عِنْد تفسير قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْحُ مُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَا عَادٍ فَلاّ إِثْمَ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيثُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهُ عَلَيْهُ إِنَّا ٱللَّهُ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهُ عَلَيْهُ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهُ إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِنَّا ٱلللَّهُ عَلَيْهُ إِنَّ ٱلللَّهُ عَلَيْهُ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَّا عَالِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِنّا اللَّهُ عَلَيْهُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَّا عَلَيْهُ إِلَّا عَالِي اللَّهُ وَلَا عَالِهُ عَلَيْهُ إِنَّا اللَّهُ وَلَا عَالِهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا عَالَهُ عَلَيْهُ إِنَّا اللَّهُ وَلًا عَامِيلًا إِنْ اللَّهُ وَلَا عَالِهُ اللَّهُ وَلَّ عَلِيهُ إِلَيْ اللَّهُ وَلَا عَالِهُ اللَّهُ وَلَّ عَلِيهُ إِلَّا عَلَا إِلَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَّا عَلَيْهُ إِلَّا عَلَا إِلَّهُ وَلَّا عَالِهُ اللَّهُ وَلَّا عَالِهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ إِلَّا عَلَا عَلَا إِلَّا عَلَا إِلَّا عَلَا إِلَّا عَلَا إِلْمَا عَلَا إِلَّا عَلَا إِلَّا عَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَلَا إِلَّا عَلَا إِلَّا عَلَا إِلَا عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلًا الللَّهُ وَاللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْكُولُ الللّهُ عَلَا إِلَّا عَا اللّهُ اللّهُ عَلَا اللللّهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ عَلَا الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ عَلَا الللّ

"اتَّفَقَالْعُلَمَاءُعَلَيَأَنَّالدَّ مَحَرَامُنَجِسُّلَايُوْ كَلُولَايُنْتَفَعُبِهِ، وَقَدْعَيَّنَهُاللَّهُتَعَالَيهَاهُنَامُطْلَقًا، وَعَيَّنَهُفِيسُ ورَةِالْأَنْعَامِمُقَيَّدًابِالْمُسْفُوح، وَحَمَلَالْعُلَمَاءُهَاهُنَااللُطْلَقَعَلَيالُقَيَّدِ إِجْمَاعًا"".

وهاهناجاءالتقييدبالقرآننفسه،فلفظالدمفيآيةالبقرةمطلق،وفيالأنعاممقيَّدبالدمالمسفوح، فخرجالدمالجامدوهوالكبدوالطحال.

ومنهذاأيضاً: قولهتعالى: ﴿ وَمَا ٓءَانَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُـنُوهُ وَمَا نَهَكُمُ عَنْهُ فَٱننَهُوا ۗ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهُ وَمَا نَهَ لَكُمُ عَنْهُ فَٱننَهُوا ۗ وَاتَّقُوا ٱللَّهُ ۚ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِهِ: ٧]،قال: "وَقَعَالْقَوْ لُهَاهُنَامُطْلَقًا بِذَلِكَ، وَقَيَّدَهُ النَّبِيُّ صَلَّيَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِهِ:

إذَا أَمَرْ تُكُمْبِأَمْرٍ فَأَتُّوامِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْشَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ "شقفيهذا المثالكانتقييد مطلق قالقر آنبالسنة، فالقرآن دلّ على مطلق الأمر باتباع النبيّ –صلى الله عليه و آلهو سلم-، وأخذ ما جاء به، والانتهاء عمّا نهى عنه، وجاءت السنّة مقيّدة لهذا المطلق "بالاستطاعة في الأخذ.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> - المرجع نفسه، ج۱، ص۷۹.

<sup>(</sup>٣) - المرجع نفسه، ج٤، ص٥١٥.

<sup>(1)</sup> قسّم ابن العربي المطلق إلى ثلاثة أقسام: أحدها: أن يختلفا ذاتا وسببا كسائر أنواع الشريعة، فهذا مما لا يختلف في أنّه لا يحمل أحدهما على الآخر، الثاني: أن يتفقا ذاتا ويختلفا سببا ككفارة القتل والظهار، الثالث: أن يتفقا سببا ويخلفا ذاتاً كالوضوء والتيمم إلى المرافق...ويكون كل واحد منها على إطلاقه وتقييده حتى يدل الدليل على إلحاق أحدهما بالآخر. ينظر: المحصول، ابن العربي، ص١٠٨٠.

هذه منبين الموضوعات الأصولية في دلالة الألفاظ، التي اعتبرها ابن العربي في تفسيره -أحكام القرآن- طريقا من طُرق ترجيحاته ، أمّا قضية المعاني فقد تطرق لها بقوة، فكان يأتي

باللفظ القرآني ثم يذكر أصله اللغوي ثم يشرع في بيان معناه أو المعاني التي ترد عليه سواء أكان اللفظ مفرداً أم مضافاً، ثم يعقب بذكر أغراضه وأهدافه التي أقامها على المعاني الواضحة للألفاظ والمفردات، ومعظم هذه الأغراض تدور حول المسائل والأحكام الفقهية، والأمثلة على ذلك كثيرة منها:

- عند تفسير قوله تعالى: ﴿ فَمَنْ عُفِى لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَأَنِّبَاعٌ إِلَمْعُرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَنِ وَلَا تَغْفِيثُ مِّن رَّيِّكُمُ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ البقرة: ذَلِكَ تَغُفِيثُ مِّن رَّيِّكُمُ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ البقرة: ١٧٨]، تعرضللفظالقرآني (العفو) ثمشر عفيبيانالمعانيالواردة عليهمستدلاً لكلمعنيبدليلمنا لقرآنالكريم، أو الاستعمالاللغوي، ثمو از نبينتلكالمعانيبناء عليم اينسجمويتلاء معسياقالآية الريمة، وما تعضدها لأدلة الواردة عليا لمعانيليصلبالتاليإليتر جيحالحكم الشرعيالذيقصدهمنة فسيرالآية الكريمة. وفيهذا المثالر جحقولا لمالكية استناداً إليتر جيحمعنيالعفو:

الإسقاط، ثمللوجوهالتيذكرها، يقول: ".. هُوَمَعْرِفَةُ تَفْسِيرِ الْعَفْوِ، وَهَيْ فِياللَّغَةِ خَمْسَةُ مَوَارِدَ: الْأَوَّلُ: الْعَطَاءُ، يُقَالُ: جَادَبِاللَّالِعَفْوًا اصَفْوًا، أَيْمَبْذُولَا مِنْغَيْرِعِوَضِ الْأَوَّلُ: الْعَطَاءُ، يُقَالُ: جَادَبِاللَّالِعَفْوًا صَفْوًا، أَيْمَبْذُولَا مِنْغَيْرِعِوَضِ الْقَانِي: الْإِسْقَاطُ، وَنَحْوُهُ: { وَاعْفُعَنَا }، التَّالِثُ: الْكَثْرَةُ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ: عَفَتَالدِّيَارُ. الْخَامِسُ: أَيْكُثُرُوا، وَيُقَالُ: عَفَاالزَّرْعُ، أَيْطَالَ، الرَّابِعُ: الذَّهَابُ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ: عَفَتَالدِّيَارُ. الْخَامِسُ: الطَّلَكُ، يُقَالُ: عَفَاالزَّرْعُ، أَيْطَالَ، الرَّابِعُ: الذَّهَابُ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ: عَفَتَالدِّيَارُ. الْخَامِسُ: عَفَاللَّيُونُ لَهُ أَيْ فَاللَّيَارُ عَمْ أَيْطَالَ، الرَّابِعُ: اللَّهَابُ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ: عَفَتَالدِّيَارُ. الْخَامِسُ:

مَاأَكَلَتْالْعَافِيَةُ فَهُو صَدَقَةُ... وَإِذَاكَانَمُشْتَرَكَابَيْنَهَذِهِ الْمَعَانِيالْتَعَدِّدَةِ وَجَبَعَرْضُهَاعَلَيمَسَاقِالْآيَةِ، وَمُقْتَضَيالْأَدِلَّةِ وَفَالَّذِييَلِيقُبِذَلِكَمِنْهَاالْعَطَاءُأَوْ الْإِسْقَاطُ وَمُقْتَضَيالْأَدِلَّ افِعِيًّا لْإِسْقَاطَ وَلَا الْعَطَاءُأَوْ الْإِسْقَاطُ وَمُقْتَضَيالْأَ سُقَاطَ وَمُقْتَضَيالُ إِسْقَاطِ أَظْهَرُ. هُالْقِصَاصُ، وَإِذَاذُكِرَ الْعَفْوُ بَعْدَ الْعُقُوبَةِ كَانَفِيا لْإِسْقَاطِ أَظْهَرُ.

وَرَجَّحَ الِكُو أَصْحَابُ الْعَطَاءَ وَلِأَنَّا لْعَفْوَ إِذَا كَانَبِ مَعْنَيا لْإِسْقَاطِوُ صِلَبِكَلِمَةِ " عَنْ " كَقَوْ لِهِ تَعَالَى:

{وَاعْفُعَنَّا}..وَإِذَاكَانَتْبِمَعْنَيالْعَطَاءِكَانَتْصِلَتَهُلَهُ؛ فَتَرَجَّحَذَلِكَبِهَذَا؛ وَبِوَجْهِثَانٍ، وَهُوَأَنَتَأْوِيلَمَالِ كَهُوَاخْتِيَارُ خَبِرِ الْقُرْآنِ، وَمَنْتَابَعَهُكَمَا تَقَدَّمَ؛ وَبِوَجْهِثَالِثٍ، وَهُوَأَنَّا لظَّاهِرَ فِياجُزَاءًأَنْيَعُو دَعَلَيَهَاكَا كِهُوَاخْتِيَارُ خَبِرِ الْقُرْآنِ، وَمَنْتَابَعَهُكَمَا تَقَدَّمَ؛ وَبِوَجْهِثَالِثٍ، وَهُوَأَنَّا لظَّاهِرَ فِياجُزَاءً أَنْيَعُو دَعَلَيهَاكَا نَعَلَيْهِالشَّرْطُ، وَيَكُونُ اللَّرَادُ بِمَنْكَانَا لُمُ الْأَمْرِ بِالْإِتِّبَا نَعَلَيْهِالشَّرْطُ، وَيَكُونُا للْرَادُ بِمَنْكَانَا لُمُ الْأَمْرِ بِالْإِتِّبَا نَعَلَيْهِالشَّرْطُ، وَيَكُونُا لَمُ الْمَالُولِيِّ، فَلْيَعُدْ إِلَيْهِالشَّرْطُ، وَيَكُونُا لَمُ الْوَلِيِّ مَنْكَانَا لُمُ الْمَالِقُولِيِّ مَا لَا يَعْمُوا فَيَعُولُوا لَكُولُوا لَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ

ب- عند تفسير قوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمُ شَعَكَيِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى ٱلْقُلُوبِ ﴿ اللَّ ﴾[الحج:

٣٢]، ذكر اللفظالقر آني (الشعائر)، ثمتعر ضلبيانمعناهاللغويو حقيقتهو متعلقاته، ثمذكر المع انيالا صطلاحية والشرعية التيتر دعليه، ليصلبالتاليإليغايتهو هو بيانا لمقصو دمنذلك، وهو المرا دمنالشعائر هنا، وهيمناسكا لحجالتي جبتعظيمها مع إخلاصالنية وسلامة التوجه إليالله، لأنذ لكأ صلالتعظيم بالجوار حو الأعمال، وهذا كان ديدنه في معظم الألفاظ التي كان يسوقها بغية إماطة اللثام عنها، قال: ".. (شَعَائِرَ الله يَّ): وَاحِدُهَا شَعِيرَةٌ، وَلَيُخْتَلِفُو اأَنَّمَا المُعَالِمُ وَحَقِيقَتُهَا أَنَّمَا فَعِيلَةٌ، مِنْ شَعَرَتْ، بمَعْنيمَ فَعُولَةٍ، وَشَعَرْتُ:

دَرَيْتُ، وَتَفَطَّنْتُ، وَعَلِمْتُ، وَحَكِقَّقْتُ؛ كُلَّهُ بِمَعْنَيُو احِدِ فِيا لْأَصْلِ، وَتَتَبَايَنُا لَتُعَلِّقَا تُفِيالْعُرْ فِ، هَ ذَامَعْنَا هُلُغَةً، فَأَمَّا الْمُرَادُ مِهَا فِيالشَّرْعِ ... الْأَوَّلُ:

أَنَّهَاعَرَفَةُ، وَالْمُزْ دَلِفَةُ، وَالصَّفَا، وَالْمُرْوَةُ، وَمَحَلَّالشَّعَائِرِ إِلَيالْبَيْتِالْعَتِيقِ... وَالصَّحِيحُأَنَّهَا جَمِيعُمَنَا سِكِالْخَجِّ. "

~191~

<sup>.</sup>  $^{(1)}$  أحكام الفرآن، ابن العربي، ج  $^{(1)}$  ،  $^{(2)}$ 

<sup>(1) -</sup> المرجع السابق ج٣، ص٢٨٧ - ٢٨٨.

## المبحث الثاني: العموم أولى من التخصيص و الإطلاق أولى من التقييس

مما تقدم يمكن أن أختم هذا الفصل بالقول أن ابن العربي كان دقيقاً في مجال تطرقه للطرق التي تتعلق بكلام العرب من جهة الألفاظ والمعاني، حيث جاء كلامه موثقاً مؤصلاً، وقائماً على قواعد ثابتة ومحكمة، وطريقة محكمة فكانت شواهده على الألفاظ والمعاني من مصادرها المعتمدة القرآن، السنة، اللسان العربي شعراً ونثراً.



المبحث الأول: القول بعودالضمير

المبحث الثاني: الاشتهاق والحرف

### الفصل الثاني: قواعد الترجيح المتعلقة بمرجع الضمير

نزل القرآن الكريم بلغة العرب، فالعربية هي الوسيلة الوحيدة لتعلمه وفهمه، ومعرفة ما فيه من عقائد وأحكام وتشريعات، التي بها تتحقق عبادة الله على وجهها الأكمل. فلا بد من تعلمها. والوقوف على ألفاظها ومعانيها، وفهم أسرارها ومقاصدها، والإحاطة بأصولها وفروعها. وكلها ازداد المرء علماً باللغة وفنونها كلها ازداد ثراء بالدراسات القرآنية بخاصة معانيه وأسراره البلاغية، فالحاجة أمس وأشد لمعرفة أصولها وفروعها لمن أراد أن يقدم على مهمة دقيقة وخطيرة كتفسير القرآن الكريم، إذ أن اللغة هي وسيلة فهم المراد من خطاب الله تعالى لعباده، وليس لأحد أن يدخل هذا الباب من غير مؤهل، لأن الانحراف عن الحق والصواب في مثل هذه المسائل يكون تقولاً على الله بغير علم ولا هدى.

إذا تقرّر هذا فلا بدّمن التسلّح بعلم اللغة العربية، كي يُخاض غمار تفسير كلام باري البريّة، وابن العربي باعتباره مفسراً، فإنه يلحظ بوضوح توافر هذا الشرط عنده – وهو علم العربية – بالإضافة إلى الشروط الأخرى الواجب توافرها في المفسر، ولذلك جعل اللغة العربية أصلاً من أصول التفسير عنده، وأساساً من أسس منهجه الذي قام عليه تفسيره، كما تقدم ذكره.

وقد التزم ابن العربي بخطته المرسومة في مقدمته، فعرض قضايا وأبحاثاً لغوية مختلفة شكَّلت في جملها ركيزة أساسية واتجاهاً واضحاً في التفسير، ثم دلَّت على مدى تمكنه من اللغة العربية، وسعة اطلاعه، وكِبَر باعه، ورسوخ قدمه في أصولها وفروعها.

هذا وسأتناول في هذا الفصل بعض ما اعتمده من قضايا لغوية في ترجيحاته، وجعلها سببا من الأسباب التي حملته على ترجيح قول على قول.

#### المبحث الثاني: القول بعود الضمير

إذا احتمل السياق إعادة الضمير إلى مذكور أو إعادته إلى مقدّر، واختلف العلماء على الاحتمالين، فإعادته إلى المذكور أولى وأحسن؛ لأن الإعادة إلى المقدّر مع إمكان الإعادة إلى المذكور فيه إخراج للآية عن نظمها دون موجب، هذا في حالة احتمال الضمير للأمرين واختلف العلماء على القولين أو أكثر، أما إذا لم يقع خلاف بين العلماء في إعادة الضمير إلى أحدهما فليس داخلاً تحت هذه القاعدة؛ لأنها قاعدة ترجيحية بين الأقوال المختلفة، ولا خلاف هنا، وسأوضحه بأمثلة توضيحية.

 حَسَمَ النَّبِيُّ فِي ذَلِكَ ذَا الْإِشْكَالِ ، وَأَزَاحَ وَجْهَ الإحْتِهَالِ حِينَ أَمَرَ الَّذِي يَشْتَكِي بَطْنَهُ بِشُرْبِ الْعَسَلِ ، فَلَيَّا أَخْبَرَهُ بِأَنَّ الْعَسَلَ لَمَّا سَقَاهُ إِيَّاهُ مَا زَادَهُ إِلَّا اسْتِطْلَاقًا أَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى بِشُرْبِ الْعَسَلِ ، فَلَيَّا أَخْبَرَهُ بِأَنَّ الْعَسَلَ لَمَّا سَقَاهُ إِيَّاهُ مَا زَادَهُ إِلَّا اسْتِطْلَاقًا أَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَوْدِ الشُّرْبِ لَهُ ، وَقَالَ لَهُ : { صَدَقَ اللهُ ، وَكَذَبَ بَطْنُ أَخِيك } (١٠. "١١).

فابن العربي في هذا المثال رجّح وفق مقتضى قاعدة عود الضمير، وهو الشراب، لا على مقدّر وهو القرآن، ثم بمقتضى ما يعضدها من قاعدة ما سبق ذكره (القول الذي تؤيده قرائن في السياق مرجّح على ما خالفه)، وإذا ثبت الحديث وكان في معنى أحد الأقوال فهو مرجح له على ما خالفه، فالقول الذي يؤيده خبر عن النبيّ—صلى الله عليهوآله وسلم—، هنا عود الضمير إلى العسل الذي هو الشراب.

عند قوله تعالى: ﴿ يَحَكُمُ بِهِ عَدُوا عَدُلِ مِنكُمْ هَدَيًا بَلِغَ ﴿ ﴾ [المائدة: ٩٥]، قال: ".. وَهَذَا ضَمِيرٌ رَاجِعٌ إِلَى مِثْلِ مِنْ النَّعَمِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَقَدَّمْ ذِكْرٌ سِوَاهُ يَرْجِعُ الضَّمِيرُ إِلَيْهِ ،

<sup>(</sup>۱) – أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري قال: قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النّبِيِّ –صلى الله عليه وسلم – « اسْقِهِ عَسَلاً ». عليه وسلم – فَقَالَ إِنَّ أَخِى اسْتَطْلَقَ بَطْنُهُ. فَقَالَ رَسُولُ الله الله عليه وسلم – « اسْقِهِ عَسَلاً ». فَسَقَاهُ ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ إِنِّ اَسْتِطْلاَقًا. فَقَالَ لَهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ جَاءَ الرَّابِعة فَسَقَاهُ ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ إِنِّي سَقَيْتُهُ عَسَلاً فَلَمْ يَزِدْهُ إِلاَّ اسْتِطْلاَقًا. فَقَالَ لَهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ جَاءَ الرَّابِعة فَقَالَ « اسْقِهِ عَسَلاً ». فَقَالَ لَقَدْ سَقَيْتُهُ فَلَمْ يَزِدْهُ إِلاَّ اسْتِطْلاَقًا. فَقَالَ رَسُولُ الله وسلى الله عليه وسلم – « صَدَقَ الله وَكَذَبَ بَطْنُ أَخِيكَ ». فَسَقَاهُ فَبَرَأَ. البخاري، كتاب: الطب، باب: دواء المبطون، رقم: ٢٨٩٥؛ ومسلم، كتاب: السلام، باب: التداوي بسقى العسل، رقم: ٢٨٩٥.

<sup>(</sup>٢) - أحكام القرآن، ابن العربي، ج٣، ص١٣٨

وَالْقِيمَةُ الَّتِي يَزْعُمُ الْمُخَالِفُ أَنَّهُ يَرْجِعُ الضَّمِيرُ إِلَيْهَا لَمْ يَتَقَدَّمْ لَمَا ذِكْرُ ".

فصرف الضمير في هذا المثال إلى مثل النّعم؛ لأنّه أقرب مذكور، ولم يصرفه إلى قيمة النّعم؛ لأنّها لم يرد لها ذكر في الآية.

كما أيّد ابن العربي ترجيحاته، بكلّ ما يتعلّق بهذه القاعدة، فتعرّض لمسألة القول الذي يجعل المشار إليه مذكوراً أولى من القول الذي يجعله مقدّراً. والعدول بالإشارة من الظاهر إلى المضمر مع إمكان الحمل على الظاهر خلاف الأصل، ولقد اعتمدها، ورجّح بها بين الأقوال المختلفة في التفسير، فعند تعرضه لمسألة دخول المشركين للحرم، ومتى منعوا من الدخول، قال: " ... { بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا } : فِيهِ قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ سَنَةُ تِسْعِ النِّي حَجَّ فِيهَا أَبُو بَكْرٍ. الثَّانِي: أَنَّهُ سَنَةُ عَشْرٍ؛ قَالَهُ قَتَادَةُ، وَهُوَ الصَّحِيحُ الَّذِي يُعْطِيهِ

~195~

 $<sup>^{(1)}</sup>$  أحكام القرآن، ابن العربي، ج  $^{(1)}$ 

<sup>(</sup>۲) المرجع نفسه، ج۲، ص۲٤٧.

مُقْتَضَى اللَّفْظِ، ثم يشرع في التعليللما ذهب إليه، مقرّرا المسلك الذي اتخذه، والطرق التي نهجها، فيقول: وَإِنَّ مِنْ الْعَجَبِ أَنْ يُقَالَ [ إِنَّهُ ] سَنَةُ تِسْعٍ، وَهُوَ الْعَامُ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ التي نهجها، فيقول: وَإِنَّ مِنْ الْعَجَبِ أَنْ يُقَالَ [ إِنَّهُ ] سَنَةُ تِسْعٍ، وَهُو الْعَامُ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ اللَّذَانُ وَلَوْ دَخَلَ غُلامُ رَجُلٍ دَارِهِ يَوْمًا، فَقَالَ لَهُ مَوْلاهُ: لَا تَدْخُلُ هَذِهِ الدَّارَ بَعْدَ يَوْمِك هَذَا لَكَانَ المُرَادُ بِهِ الْيَوْمَ الَّذِي دَخَلَ فِيهِ.

فَالصَّحِيحُ أَنَّ النَّهْيَ فِيهَا يُسْتَقْبَلُ ، وَأَنَّ الْشَارَ إِلَيْهِ هُوَ الْوَقْتُ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ النِّدَاءُ ، وَلَوْ تَنَاصَفَ النَّاسُ فِي الْحِقِّ ، وَأَمْسَكَ كُلُّ أَحَدٍ عَمَّا لَا يَعْلَمُ مَا وَقَعَ مِثْلُ هَذَا النِّزَاعُ"…

بمثل هذا وغيره تعرّض ابن العربي لباب الضائر في مواضع متعدّدة من تفسيره ، فذكرها وما تعود عليه مع توجيه ذلك على المعاني بغية ترتيب حكم أو مسألة فقهية. ومن أمثلة ذلك: يقول عند تفسير آية المداينة: " { فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ } اخْتَلَفَ النَّاسُ عَلَى مَا يَعُودُ ضَمِيرُ وَلِيِّهِ عَلَى قَوْلَيْنِ :

الْأُوَّلُ: قِيلَ يَعُودُ عَلَى الْحُقِّ ؛ التَّقْدِيرُ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّ الْحُقِّ.

الثَّانِي: أَنَّهُ يَعُودُ عَلَى الَّذِي عَلَيْهِ الْحُقُّ ؛ التَّقْدِيرُ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّ الَّذِي عَلَيْهِ الْحُقُّ الْمُنُوعُ مِنْ الْإِمْلَاءِ بِالسَّفَهِ وَالضَّعْفِ وَالْعَجْزِ.

وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَعُودُ عَلَى الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ ؛ لِأَنَّهُ صَاحِبُ الْوَلِيِّ فِي الْإِطْلَاقِ ، يُقَالُ : وَلِيُّ الطَّاهِرُ أَنَّهُ يَعُودُ عَلَى الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقِّ ؛ لِأَنَّهُ صَاحِبُ الْوَلِيِّ فِي الْإِطْلَاقِ ، يُقَالُ : وَلِيُّ الطَّقِيهِ وَوَلِيُّ الضَّعِيفِ ، وَلَا يُقَالُ وَلِيُّ الْحَقِّ ، إِنَّمَا يُقَالُ صَاحِبُ الْحَقِّ.

وَهَذَا يَدُنُّ عَلَى أَنَّ إِقْرَارَ الْوَصِيِّ جَائِزٌ عَلَى يَتِيمِهِ ؛ لِأَنَّهُ إِذَا أَمْلَى فَقَدْ نَفَذَ قَوْلُهُ فِيهَا أَمْلَاهُ ١٠٠ .

<sup>(</sup>١) - انظر: أحكام القرآن، ابن العربي، ج٢، ص٤٧١.

يرجع الضمير في هذا المثال إلى المدين، لأنه صاحب الولي عند الإطلاق، أمّا صاحب الحق لا ولي له، كما هو متعارف عليه.

ومنه أيضاً عند تفسير قوله تعالى: ﴿ لَا نَقُمُ فِيهِ أَبَكَا لَمَسْجِدُ أُسِّسَ عَلَى ٱلتَّقُوى مِنْ أَوَّلِهِ وَمِهِ أَخَوَ أَن يَنَظَهَّرُوا أَ وَاللّهُ يُحِبُ ٱلْمُطَهِّرِينَ ﴿ اللّهُ يَوْمِ أَحَقُ أَن تَقُومَ فِيهِ فِيهِ إِن يَنْظَهَّرُوا وَاللّهُ يُحِبُ ٱلْمُطَهِّرِينَ ﴿ وَاحِدٍ بِغَيْرٍ ﴾ [التوبة: ١٠٨]، قال: ".. فَقَوْلُهُ: (فِيهِ فِيهِ): ضَمِيرَ انِ يَرْجِعَانِ إِلَى مُضْمَرٍ وَاحِدٍ بِغَيْرِ نِرَاعٍ، وَضَمِيرُ الظَّرْفِ الَّذِي يَقْتَفِي الرِّجَالَ المُتَطَهِّرِينَ هُو مَسْجِدُ قُبَاءً ؛ فَذَلِكَ الَّذِي نَنْ أَلِي مُنْ ضَمِيرَ الرِّجَالِ المُتَطَهِّرِينَ هُو ضَمِيرُ الطَّرْفِ اللَّذِي يَقْتَفِي الرِّجَالَ المُتَطَهِّرِينَ هُو مَسْجِدُ قُبَاءً ؛ فَذَلِكَ الَّذِي مَسْجِدُ قُبَاءً وَالدَّلِيلُعَلَى أَنَّ ضَمِيرَ الرِّجَالِ المُتَطَهِّرِينَ هُو ضَمِيرُ أَنْ صَمِيرَ الرِّجَالِ المُتَطَهِّرِينَ هُو ضَمِيرُ أَنْ صَمِيرَ الرِّجَالِ المُتَطَهِّرِينَ هُو ضَمِيرُ أَنْ عَلَى التَقُوى ، وَهُو مَسْجِدُ قُبَاءً . وَالدَّلِيلُعَلَى أَنَّ ضَمِيرَ الرِّجَالِ المُتَطَهِّرِينَ هُو ضَمِيرُ أَنْ يَتَطَهُرُوا } أَنْ يَتَطَهُرُوا } ".قالَ : نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي أَهْلِ قُبَاءً : { فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُونَ بِالمُاءِ ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي إِللّهُ وَيُعَلِي أَنْ يَتَطَهُرُوا } ".قالَ : كَانُوا يَسْتَنْجُونَ بِالمُاء ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي أَهْلِ قُبَاءً : { فِيهِ رِجَالٌ يُحُبُونَ بِالمُاء ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِيهِمْ ".

في المثالين الأخيرين يبيّن ابن العربي محلّ عود الضميرين، لبيان المعاني وكشف اللُبس الحاصل في الآية، وأنّه إذا جاء ضمير في سياق قرآني، وتعدّدت الاحتمالات في مرجعه، فرجوعه إلى المُحَدّث عنه في السياق أولى من رجوعه إلى غيره؛ لأنّه هو المقصود بالكلام، وإليه يتجّه الخطاب، ويتوصّل إلى الحكم الفقهي القائم على المعنى الذي ترجّح لديه.

<sup>(</sup>١) - المرجع السابق، ج١، ص٣٣١.

<sup>(</sup>٢) - أخرجه أبو داود، كتاب: الطهارة ، باب: الإستنجاء بالماء، رقم: ٤٤؛ الترمذي، كتاب: تفسير القرآن، باب: من تفسير سورة التوبة، رقم: ٣١٠٠، وقال أحمد شاكر صحيح.

<sup>(</sup>٢) - أحكام القرآن، ابن العربي، ج٢، ص٥٨٤.

بهذا يُعلم مسلك ترجيح ابن العربي، ويعلم أنّ أولى الأقوال بتفسير الآية هو القول الذي يجعل المشار إليه مذكوراً، أو يكون الضمير ظاهرا أولى أن يكون مقدرا، وهي قواعد لغوية استعملها أئمة تفسير القرآنفي الترجيح بين الأقوال ، غير أنه قد اختلفت عباراتهم في تقرير هذه القواعد، فمنهم من صرّح بوجوب إعادة الضمير إلى أقرب مذكور، ومنهم من جعل ذلك أولى وأحسن، ومنهم من عبَّر بلفظ محتمل للوجوب والاستحباب كلفظ "ينبغي"، وكل هؤلاء معتمدون لهذا المسلك في الترجيح، سواء كان الترجيح من باب تقديم الأولى، أو كان الترجيح بتقديم الراجح وتضعيف ما سواه.

#### الاشتقاق

قال الجرجاني: "الاشتقاق: نزع لفظ من آخر بشرط مناسبتها معنى وتركيبا ومغايرتها في الصيغة"، وقيل: نزع لفظ من آخر شريطة أن يكون بينها تناسب.

ويعتبر الاشتقاق توليد الألفاظ من بعضها البعض ورجوعها إلى أصل واحد. هو "المادة" والمعاني الجديدة للألفاظ المتولّدة تنزع إلى معنى الأصل "المادة" وتنطوي عليه مثلها تحمل معناها الخاص الجديد.

وقد تعرض ابن العربي لهذه القضية اللغوية، ومثّل لها بأمثلة كثيرة، قصد بذلك جملة من أغراض أهمها:

- بيان معنى الألفاظ المشتقة والاستعانة بها في توضيح وتفسير معاني الألفاظ القرآنية ومدلو لاتها.
  - الوصول إلى حكم شرعي أو تعزيزه وتعضيده بالاشتقاق.

ومن أمثلة ذلك:

<sup>(</sup>۱) – وقسّمه إلى: الاشتقاق الأكبر هو أن يكون بين اللفظين تناسب في المخرج نحو نعق من النهق، الاشتقاق الصغير هو أن يكون بين اللفظين تناسب في الحروف والتركيب نحو ضرب من الضرب، الاشتقاق الكبير هو أن يكون بين اللفظين تناسب في اللفظ والمعنى دون الترتيب نحو جبذ من الجذب، التعريفات، الجرجاني، ص٣٤

<sup>(</sup>٢) - ينظر: التوقيف على مهات التعاريف، المناوي، ص٦٦.

- عند تفسير قوله تعالى: ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعُرُوفِ فَإِن كَرِهُ تُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْعًا وَيَجُعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿ النساء: ١٩]، ذكر في هذه الآية لمّا تصدي لتفسيرها، مادة اللفظ وهي أصله ثمّ شرع في ذكر الألفاظ المتولّدة منه، ومعنى كل لفظ جديد وهيمعانيتنزعإليمعنيالأصلوهوالكمالوالتهام، ثمّ ذكر المقصود من الأمرالإلهي، والتشريع

بِٱلْمَعْرُوفِ) وهو إدامة الصحبة بينا لأزو اجعليالتهامو الكهالمستعيناً بالألفاظ المشتقة ومعانيها.

ب- عند قوله تعالى: ﴿ ﴿ وَلَقَدُ أَخَاذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَخِ إِسْرَوَ يِلَ وَبَعَثَ نَا مِنْهُمُ اثْنَى عَشَرَ نَقِيبًا ﴿ إِللَّالَاةَ، آية: ١٢]. يقوم بشرح لفظ النقيب وكيف وردت في اللغة، بضرب أمثلة توضيحية، مع إحصاء المعاني التي ترد بها، وكي يرجّح معنى على معنى

~197~

<sup>(</sup>١) - أحكام القرآن، ابن العربي، ج١، ص٤٦٨.

في هذا المثال يوضح لنا جانباً مهماً يتلخص في معاني الأمر وحكمته وذلك من خلال المعاني المترتبة على اشتقاق الألفاظ (لماذا سمي النقيب نقيباً) لينتهي بالتالي إلى ترتيب حكم شرعي توصل إليه من خلال الوقوف على المعنى المشتق. وهذا الحكم هو قبول الزوجة لزوجها فيها يبلغها من أمور الشريعة ومسائل الأحكام وقواعد الدين.

كما كان في مواضع كثيرة ومواطن عديدة من كتابه يرجّحمنالمعانيما يعززها لاشتقاق ويعضده، معتبراً الاشتقاق طريقاً من طُرق الترجيح بين الأقوال المختلفة منذلكعليسبيلا لمثال: عندتفسير قولهتعالى: ﴿ مَا قَطَعْتُم مِن لِينَةٍ أَوُ لَا تَصَافِهُ عَلَى أَصُولِهَا فَبِإِذْنِ ٱللّهِ وَلِيُخْزِى ٱلْفَسِقِينَ ﴿ وَالحشر: ٥]، شرع في شرح لفظ (اللينة) وما ورد فيها من أقوال منسوبة إلى قائليها: النّخل كلّه، العجوة،

<sup>(</sup>۱) - المرجع السابق، ج۲، ص۸٤.

النّخل إلا العجوة، النّخل الصغار، كرائم النّخل،الأشجار، ثمّ رجّح ما عزّزه الاشتقاق، يقول ابن العربي: "اخْتَلَفَ النّاسُ فِي النّوْعِ الَّذِي قُطِعَ، وَهُو اللّينَةُ ، عَلَى سَبْعَةِ أَقْوَالٍ: الْأَوَّلُ: أَنّهُ النّخُلُ كُلُّهُ، وَإِلّا الْعَجْوَةَ ؛ قَالَهُ الزُّهْرِيُّ ، وَمَالِكُ ، وَعِكْرِمَةُ ، وَالْخَلِيلُ .الثّانِي : أَنّهُ النّخُلُ كُلُّهُ ؛ قَالَهُ الحُسَنُ .الثّالِثُ : أَنّهُ كَرَائِمُ النّخْلِ ؛ قَالَهُ ابْنُ وَالْحُلُ السّغَارُ ، الثّالِثُ : أَنّهُ كَرَائِمُ النّخْلُ الصّغارُ ، شَعْبَانَ .الرَّابِعُ أَنّهُ الْعَجْوَةُ خَاصَّةً ؛ قَالَهُ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ .الخُامِسُ أَنّهُ النّخُلُ الصّغارُ ، وَهِي أَفْضَلُهَا .السّادِسُ أَنّهُ الْأَشْجَارُ كُلُّهَا السّابِعُ أَنّهَا الدَّقَلُ ؛ قَالَهُ الْأَصْمَعِيُّ .قَالَ : وَأَهْلُ اللّذِينَةِ يَقُولُونَ : لَا نُنخَى المُوائِد حَتَّى نَجِدَ الْأَلُوانَ يَعْنُونَ الدَّقَلُ ؛ قَالَهُ الثَّقَلَ .

وَالصَّحِيحُ مَا قَالَهُ الزُّهْرِيُّ وَمَالِكٌ لِوَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا أَنَّهُمْ أَعْرَفُ بِبَلَدِهِمَا وَثِهَارِهَا وَأَشْجَارِهَا الثَّانِي أَنَّ الإِشْتِقَاقَ يُعَضِّدُهُ ، وَأَهْلُ اللَّغَةِ يُصَحِّحُونَهُ ، قَالُوا: اللِّينَةُ وَزْنُهُا لِوْنَةٌ، وَاعْتُلَتْ عَلَى أَصْلِهِمْ. [ فَالَتْ إِلَى لَيْنَةٍ ]، فَهُو لَوْنٌ، فَإِذَا دَخَلَتْ الْهَاءُ كُسِرَ أَوَّلْهَا ؛ كَبَرْكِ الصَّدْرِ بِفَتْحِ الْبَاءِ، وَبِرْكِهِ بِكَسْرِهَا لِأَجْلِ الْهَاءِ".

من خلال هذا المثال يتأكّد ترجيح ابن العربي لمعنى على غيره لأنّ الاشتقاق عزّزه وعضده، كما يلحظ عليهذكر المعاني المختلفة المتفرعة على الاشتقاق أو أن يوازن ويرجّح بينها إلاّ إذا شهد لها دليل من هذه الأدلة، ومن هنا فإن المسائل اللغوية التي عرض لها ابن العربي، وما تفرع عنها جاءت عنده موثقة ومؤكّدة بالأدلّة المُعْتبرة المُجْمَع عليها، والتي كان من بينها الصرف.

الصر ف

<sup>(</sup>١) - أحكام القرآن، ابن العربي، ج٤، ص٢٠، ٢١٠.

الصرف بالفتح رد الشيء من حالة إلى أخرى، أو إبداله بغيره، وتصريف الرياح صرفها من حال إلى حال، ومنه تصريف الكلام والدراهم، والصريف اللبن إذا سكنت رغوته كأنه صرفت الرغوة عنه، والصرف بالكسر صبغ أحمر خالص ثم قيل لكل خالص من غيره صِرف كأنه صرف عنه ما يشوبه، و الصرف الذائب الذي لم يمزج ويقال لكل خالص من خالص من شوائب الكدر صرف لأنه صرف عن الخلط…

والصرف: علم يعرف به أحوال الكلم من حيث الإعلال، وفي اللغة : الدفع والرّد، وفي الشريعة: بيع الأثمان بعضها ببعض".

تعرّض ابن العربي لباب الصرف، واعتبره شاهداً لغوياً قوياً في الترجيح بين الأقوال، وذلك في أكثر من موضع فيتفسير هأحكامالقر آن؛ليسهمهذاالموضوعفيها هدفإليهمنتفسير هبوجهعاموهو الأحكامال فقهية،وينتظمفيسلكالموضوعاتالتي تطرّق إليها في مسالك ترجيحاته.

يقول ابن العربي عند تفسير قوله تعالى: ﴿ وَأَتَخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَهِعَمَ مُصَلًى ﴿ وَالتَّخِدُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَهِعَمَ مُصَلًى ﴿ وَالتَّقْرِبِ بِفَتْحِ ﴾ [البقرة: ١٢٥]: "فِي تَحْقِيقِ المُقَامِ: هُوَ مَفْعَلُ بِفَتْحِ الْعَيْنِ ، مِنْ قَامَ ، كَمَضْرَبٍ بِفَتْحِ الْعَيْنِ أَيْضًا ، مِنْ ضَرَبَ ؛ فَمِنْ النَّاسِ مَنْ حَمَلَهُ عَلَى عُمُومِهِ فِي مَناسِكِ الْحَجِّ؛ وَالتَّقْدِيرُ: وَالتَّقْدِيرُ: وَإِنَّ فَكُنُ مَنَاسِكِ الْحُجِّ وَالتَّقْدِيرُ: وَإِنَّ فَكُنُ مَنَاسِكِ الْحُمُومِ قَالَ : مَعْنَاهُ وَالتَّذُوا مِنْ مَنَاسِكِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْحُجِّ عِبَادَةً وَقُدُوةً ... فَمَنْ حَمَلَهُ عَلَى الْعُمُومِ قَالَ : مَعْنَاهُ

<sup>(</sup>١) - ينظر: التعاريف، المناوي، ص٥٥٤.

<sup>(</sup>۲) - التعريفات، الجرجاني، ص١٧٤

كَمَا قَدَّمْنَا مُصَلَّى : مَدْعَى أَيْ مَوْضِعًا لِلدُّعَاءِ . وَمَنْ خَصَّصَهُ قَالَ : مَعْنَاهُ مَوْضِعًا لِلصَّلَاةِ لَكَمَا قَدَّمْنَا مُصَلَّى : مَدْعَى أَيْ مَوْضِعًا لِلدُّعَاءِ . وَمَنْ خَصَّصَهُ قَالَ : مَعْنَاهُ مَوْضِعًا لِلصَّلَاةِ اللَّهُهُودَةِ ؛ وَهُوَ الصَّحِيحُ ؛ ثَبَتَ مِنْ كُلِّ طَرِيقٍ . . "('').

عرض في هذا المثال للاسم من الثلاثي وأوزانه، حيث ذكر أنّه يأتي على وزن "مَفْعَل" بفتح الميم والعين،وما يترتب على ذلك من معاني وأحكام.

- أيضاً عند تفسير لقوله تعالى: ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ ۚ ﴿ ﴾ [البقرة: ٢٢٢] يقول: "المُحِيضُ ، مَفْعَلُ ، مِنْ حَاضَ ، فَعَنْ أَيِّ شَيْءٍ كُونُ، عِبَارَةٌ عَنْ النَّمانِ أَمْ عَنْ المُحانِ أَمْ عَنْ المُصْلَرِ حَقِيقَةٌ أَمْ جَازٌ ؟ وَقَدْ قِيلَ : إِنَّهُ عِبَارَةٌ عَنْ زَمَانِ الحُيْضِ وَعَنْ مَكَانِهِ ، وَعَنْ المُصْلَرِ حَقِيقَةٌ أَمْ جَازٌ ؟ وَقَدْ قِيلَ : إِنَّهُ عِبَارَةٌ عَنْ زَمَانِ الحُيْضِ وَعَنْ مَكَانِهِ ، وَعَنْ المُصْلَرِ حَقِيقَةٌ أَمْ جَازٌ ؟ وَقَدْ قِيلَ : إِنَّهُ عِبَارَةٌ عَنْ زَمَانِ المُيْضِ وَعَنْ مَكَانِهِ ، وَالإسْمُ المُبنِيُّ مِنْهُ عَلَى مَفْعَلُ بِفَتْحِ الْعَيْنِ لِللْمَوْضِعِ مَفْعَلُ بِكَسْرِ الْعَيْنِ كِللْمَوْسِ مَفْعَلُ بِفَتْحِ الْعَيْنِ لِللَّمَوْنِ عِمَنْ المُصْدَرِ كَالمُسِتِ وَالمُقِيلِ ، وَالإسْمُ المُبنِيُّ مِنْهُ عَلَى مَفْعَلُ بِفَتْحِ الْعَيْنِ لِللَّمَوْسِ مَفْعَلُ بِعَسْرِ الْعَيْنِ لِلزَّمَانِ ، كَقَوْلِنَا: مَضْرِبُ يُعَبِّرُ بِهِ عَنْ المُصْدَرِ كَالمُشِيرِ بَيْنِ لِلزَّمَانِ ، كَقَوْلِنَا: مَضْرِبُ لِيَعْبَرُ بِهِ عَنْ المُصْدَرِ كَالمُشْرَبِ ... وَقَدْ يُئْتِي المُشْدَرُ أَيْضًا عَلَيْهِ ، إلَّا أَنَّ الْأَصْلَ مَا تَقَدَّمَ. وَذَلِكَ لَيْعَ لَيْ زَمَانُ ضِرَابِهَا. وَقَدْ يُئْنَى المُصْدَرُ أَيْضًا عَلَيْهِ ، وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى : { إِلَى اللهُ عَرْضِ بِنَاءٍ يَخْتَصُّ بِهِ قَصْدًا لِلتَمْسِيزِ بَيْنَ المُعَلِي بِالْأَلْفَاظِ المُخْتَصَّةِ لِمُنْ مَتَعَلِقِ مِنْ مُتَعَلِقَاتِهِ مِنْ بِنَاءٍ يَخْتَصُّ بِهِ قَصْدًا لِلتَمْسِيزِ بَيْنَ المُعَلِى النَّلَافَاظِ المُخْتَصَّةِ وَلِكُمَ مَنْ المُعْولِ اللَّكُونُ مِنْ مَا أَيْ فَعْلِ لَا لَكُونُ وَلِي النَّالِقَعْلِ اللَّكُونَ مِنْ مَاضٍ ، وَيَعَلَى ، وَالمَّوْمِلُ النَّلَافَاظِ المُخْتَصَّةِ وَلِي مَانُوا الْمُعْولُ ، وَالزَّمَانُ ، وَالْمُكُولُ ، وَالْمُعُولُ ، وَال

<sup>(</sup>١) - أحكام القرآن، ابن العربي، ج١، ص٥٩ - ٠٠.

المُتعَلَقَاتِ. وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْأَبْنِيَةِ يَتَمَيْزُ بِخُصُصِيَّتِهِ اللَّفْظِيَّةِ عَنْ غَيْرِهِ مُتَكُرُهُ بِمَعْنَاهُ، وَقَدْ يَتَمَيْزُ بِبِنَائِهِ فِي حَرَكَاتِهِ وَتَرَدُّدَاتِهِ الْمُتَّصِلَةِ وَتَرَدُّدَاتِهِ المُنْفَصِلَةِ ، كَقَوْلِك : مَعَهُ ، وَلَهُ ، وَبِهِ ، وَغَيْرُ ذَلِكَ. فَإِذَا وَضَعَ الْعَرَبِيُّ أَحَدَهُمُّا مَوْضِعَ الْاَخْرِ جَازَ، وَهَذَا عَلَى جِهَةِ الإِسْتِعَارَةِ ، وَهَذَا بَيِّنٌ لِلْمُنْصِفِ ... فَإِذَا ثَبَتَ هَذَا وَقُلْت مَعْنَى قَوْله تَعَالَى : { وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الْمُحيضِ } وَهَذَا بَيِّنٌ لِلْمُنْصِفِ ... فَإِذَا ثَبَتَ هَذَا وَقُلْت مَعْنَى قَوْله تَعَالَى : { وَيَسْأَلُونَك عَنْ الْمُحيضِ } وَهَذَا اللَّوْلَا عَلَى تَقْدِيرِ مَحْذُوفٍ دَلَّ عَلَيْهِ السَّبَلِ اللَّوْلَا عَلَى تَقْدِيرِ مَحْذُوفٍ دَلَّ عَلَيْهِ السَّبَبُ اللَّبَيْنَ اللَّوْلَا الْعَيْضِ وَانَ مَعْنَاهُ مَوْضِعُ الْحَيْضِ كَانَ مَعْنَاهُ مَوْضِعُ الْحَيْضِ كَانَ اللَّوْلَا عَلَى تَقْدِيرِ مَعْذُوفِ فِي زَمَانِ الْحَيْضِ وَانَ قُلْت : اللَّوَطُءِ فِي مَوْضِعُ الْحَيْضِ كَانَ مَعْنَاهُ وَيَعْنَ اللَّوْلَا عَلَى تَقْدِيرِ مَعْذُوفِ فِي زَمَانِ الْحَيْضِ وَانَ قُلْت : اللَّوَطُء فِي مَوْضِعُ الْحُيْضِ كَانَ مَعْنَاهُ وَيَعْ الْمَامِ الْوَطْء فِي مَوْضِعُ الْحُيْضِ كَانَ مَعْنَاهُ وَلَا اللَّوْمِ عِلْمَ عَلَيْهِ وَإِنْ قُلْت اللَّوْطَء فِي مَوْضِعُ الْحُيْضِ كَانَ مَعْنَاهُ اللَّهُمُ وَلِ الْمَعْمِ الْعَلْمُ وَاللَّا الْمُعْرِقِ عَلَيْهِ وَإِنْ قُلْدِيرِ مَعْذُوفٍ وَاحِدٍ ، تَقْدِيرِ مَعْنَاهُ وَاحِدٍ ، وَلِنْ زَالَ اللَّوْلَ عَنْ مَنْ الْمُؤْوِلِ الْمُعْمَلُ وَالْحَلْمِ الْمَالُونَك عَنْ مَنْ الْمُؤْوِلِ الْمُؤْمِ وَاحِدٍ ، تَقْدِيرِ مَعْذُلُوفٍ وَاحِدٍ ، تَقْدِيرُهُ مُنْ مَنْ مُؤْمِ اللْمُؤْمِ وَاحِدُ ، وَيَسْأَلُونَك عَنْ مَنْ مَنْ الْمُؤْمِ وَاحِدُ ، وَيَسْأَلُونَك عَنْ مَنْع الْحُيْضِ ، وَهَذَا كُلُّهُ مُتَصَوَّرٌ مُعْتَوارًا عَلَى تَقْدِيرِ مَعْذُلُوفٍ وَاحِدٍ ، تَقْدِيرُهُ وَاللَاللَّهُ وَلَا اللْعُمْونِ اللْمُؤْمِ اللَّهُ وَلَا اللْعُرْفِ وَاحِدُ مَا الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِ اللْمُعْولِ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمُولُ وَا

في المثال هذا نلحظ البيان الشافي من التصريف، حيث ذكر بناء (فع ل) ومتعلقاته، وأنَّ لكلّ متعلّق بناء يختصّ به مقصداً للتمييز بين المعاني بالألفاظ المختصّة بها، ثم ينتقل إلى تطبيق ذلك على لفظ المحيض وبيان متعلّقاته من الزّمان، والمكان، والفعل ثم تقدير المعاني في ضوء تلك المتعلّقات، ويُشير إلى اسمي الزّمان والمكان، وهما اسهان موضوعان لزمان وقوع الفعل أو مكانه، (ومحيض) منالثلاثي، يأتي الوزن ما كان من الثلاثي وكان مضموم العين، أو مفتوحها أو معتلّ اللام مطلقاً؛ مثل: مَنْصَر، ومَذْهب،

<sup>(1)</sup> المصدر السابق، ج ۱، ص ۲۲۲ – ۲۲۳.

ومَرْعى، ومَسْعى، ويأتي الثاني على وزن "مَفْعِلْ" بكسر العين، ويأتي على هذا الوزن أيضاً ما كان من الثلاثي وكانت عين مضارعه مكسورة أو كان مثالاً مطلقاً في غير معتل اللام مثل: مجلِس ومبيع وموعد، وبهذايظهر كيف استخدم التصريف لإيضاح متعلقاته، وما يترتب على ذلك من معاني محتملة، بغية الوصول إلى ما يقصد من الأحكام الفقهية كها تقدم.

- وعندتفسيرقولهتعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَن يَعْلُلُ وَمَن يَعْلُلُ يَأْتِ بِمَا غَلَ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةُ ثُمَّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ آلَ عَمْرانَ: ١٦١]. قال: "فِي حَقِيقَةِ الْغُلُولِ: اعْلَمُوا وَفَقَكُمْ اللهُ أَنْ غَلَّ يَنْصَرِفُ فِي اللَّغَةِ عَلَى ثَلاَثَةِ مَعَانٍ: الْأَوَّلُ: خِيَانَةٌ مُطْلَقَةٌ. الثَّانِي: فِي الْخُوْدِ ، يُقَالُ فِي الْأَوَّلِ تَعُلُّ بِضَمِّ الْغَيْنِ ، وَفِي الثَّانِي يَغِلُّ بِكَسْرِ الْغَيْنِ . الثَّالِي يَغِلُّ بِكَسْرِ الْغَيْنِ . الثَّانِي يَغِلُّ بِكَسْرِ الْغَيْنِ . الثَّالِي يَغِلُّ بِكَسْرِ الْغَيْنِ . الثَّانِي يَغِلُ بِكَسْرِ الْغَيْنِ . الثَّانِي : قَالَ ابْنُ قُتَيْبَةَ : كَانَ أَصْلُهُ مَنْ خَانَ فِيهِ إِذَا أَدْخَلَهُ فِي مَتَاعِهِ فَسَتَرَهُ فِيهِ "نَ .

هنا ذكر أوزان الفعل الثلاثي المضعّف "،"غلَّ" فَعَلَ يَفْعَلُ، وَفَعَلَ يَفْعِلُ، ثم بين المعاني المترتبة على صيغة الأول يفعُل بالضم، والثانييفعِلُبالكسر.

<sup>(</sup>۱) أحكام القرآن، ابن العربي، ج٢، ص٣٩٢.

<sup>(</sup>٢) - المضعّف أو المُضاعَفُ من الثلاثي : ما كانَ عَيْنُه ولاَمُهُ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ مُدْغَمٍ ،ك : سَرَّ ، وفَرَّ . إلا إذا اتَّصَلَ بِهِ تَاءُ الضمير ، في نَحْوِ: سَرَرْتُ ، المفتاح في الصرف، عبد القاهر الجرجاني، تحقيق: علي توفيق الحَمَد، (بيروت، مط: مؤسسة الرسالة، ط: ١، سنة: ١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧م)، ص ٣٦.

هذه الموضوعات الصرفية جاءت في جملتها لتخدم الغرض الذي قصده من تفسيره، وهو المادة الفقهية، بصورة عامة، وانتقاء أرجح التفاسير في لفظ متنازع حولهعرض لها ابن العربي في مواضع مختلفة من تفسيره، وأوضح معانيها مع أدلتها ثم ناقش هذه المعاني مع أدلتها في ضوء قواعد اللغة السليمة وأصولها المستقيمة، ثم رجّح من المعاني ما شهد له الدليل من الكتاب والسنة أو اللغة.

ومما يحسنذكره، والتنبيه عليه هنا، اعتهادابن العربي في مادته اللغوية على المصادر الأصلية في هذا الفنّ، وهو صريح القرآن، وصحيح السنّة، واللّسان العربي شعراً ونثراً، وهذه المصادر هي أدلّة الاستشهاد المعتمدة على القواعد والمسائل الاشتقاقية والصرفية، وكذا القضايا اللغوية.

### الغدل الثالث: طُرق تتعلق بالإعراب.

المرحث الأول: يجرب حمل كتارب الله على الأوجه الإعرارية اللائقة بالسياق والموافقة لأحلة الشرع

المرحث الثاني: يجرب حمل كتارب الله على الأوجه الإغرابية القوية والمشمورة دون الضعيفة والغريبة.

### الفصل الثالث: طُرق تتعلّق بالإعراب.

يرى علماء العربية وجميع النّحاة إلا من شدّ منهم أهميّة الإعراب، وأنّ لعلاماته وألقابه دلالاتٍ معينةً، وأغراضاً معنوية؛ فهي تدل على المعاني المختلفة التي تَعْتَوِر الأسماء من فاعلية، أو مفعولية، أو غير ذلك.

وأقوالهم في ذلك كثيرة جداً، قال ابن قتيبة: " ...الإعراب الذي جعله الله وشياً لكلامها، وحليةً لنظامها، وفارقاً في بعض الأحوال بين الكلامين المتكافئين، والمعنيين المختلفين.. "

قال ابن فارس: " من العلوم الجليلة الَّتِي خُصَّت بها العرب - الإعرابُ الَّذِي هو الفارق بَيْنَ المعاني المتكافِئة في اللفظ، وبه يعرف الخبر الَّذِي هو أصل الكلام، ولولاه مَا مُيِّز فاعل من مفعول، ولا مضاف من مَنْعوت، ولا تَعَجُّبُ من استفهام، ولا صَدْر من مصدر، ولا نعتُ من تأكيد".

كلام ابن قتيبة، وابن فارس ينبئ عن اختصاص الأمّة العربية بالإعراب وتفوقها فيه، حتى أنّ السيوطي أنكر على من ادّعى معرفة الإعراب قبل العرب فقال: "وزعم ناسٌ يُتوَقَّفُ عن قبول أخبارهم، أنّ الفلاسفة قد كان لهم إعرابٌ ومؤلفاتُ نحو، وهو كلامٌ لا يُعَرَّج على مثله، وإنها تشبّه القوم آنفاً بأهل الإسلام فأخذوا من كتب علمائنا وغيروا

<sup>(</sup>١) - تأويل مشكل القرآن، ابن قتيبة، ص١٤.

<sup>(</sup>۲) - الصاحبي في فقه اللغة، ابن فارس، تحقيق، عمر فاروق الطبّاع، (بيروت، مط: دار مكتبة المعارف للطباعة والنشر، ط: ١، سنة: ١٤١٤هـ-١٩٩٣م)، ص٧٥.

بعضَ ألفاظها، ونسبُوا ذلك إلى قومٍ ذوي أسهاء مُنكرة بتراجم بَشعة لا يكاد لسانُ ذي دينٍ ينطق بها، وادَّعَوا مع ذلك أن للقوم شعراً، وقد قرأناه فوجدناه قليل المآثر والحلاوة غير مستقيم الوَزْن"(۱).

مرّ معي في بعض المباحث السابقة ذكر مسائل تتعلّق بالإعراب، فنقلت كلام ابن العربي فيها، كمصادره في النحو، و بعض طرق ترجيحاته المتعلّقة بالسياق، والقضايا اللغوية، ممّا يغني عن إعادتها في هذا الموطن، وسأتكلم في هذا الفصل على طريقة من طرق ترجيحات ابن العربي المتعلقة بالإعراب، والتي منها: وجوب حمل كتاب الله على الأوجه الإعرابية اللائقة بالسياق، والموافقة لأدلة الشرع، ووجوب حمله على الأوجه الإعرابية القوية والمشهورة دون الضعيفة والشاذة والغريبة.

<sup>(</sup>۱) - المزهر في علوم اللغة وأنواعها، السيوطي، تحقيق: فؤاد علي منصور، (بيروت، مط: دار الكتب العلمية، ط: ١، سنة: ١٩٩٨م)، ج١، ص٥٨٨.

المبحث الأول: يجب حمل كتاب الله على الأوجه الإعرابية اللائقة بالسياق والموافقة لأدلة الشرع

ثمّ عقّب على القول الثاني بأنّه تفسير بمعنى مرادف مختلف فيه، فقال: " وَالثَّانِي: أَنَّهُ حَمْلٌ لِلَّهْظِ بَهِيمَةِ الْأَنْعَام عَلَى الْوَحْشِيَّةِ دُونَ الْإِنْسِيَّةِ، وَذَلِكَ تَفْسِيرٌ لِلَّفْظِ بِالمُعْنَى التَّابِع لِمَعَانِيهِ

~191~

<sup>(</sup>١) - أحكام القرآن، ابن العربي، ج١، ص١٦.

المُخْتَلَفِ مِنْهَا فِيهِ"(١).

وصحّح القول الثالث ووجهه بها يستقيم مع اللغة، وقانون النّحو، فقال: "وَهَذَا أَشْبَهُهَا مَعْتَى ، إِلَّا أَنَّ يَظَامَ تَقْدِيرِهِ لَيْسَ بِجَارٍ عَلَى قَوَانِينِ الْعَرَبِيَّةِ فَإِنَّهُ أَضْمَرَ فِيهِ مَا لَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ ، وَإِنَّمَا يَنْبُغِي أَنْ يُقَالَ [ تَقْدِيرُهُ ] : أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ ، غَيْرَ مُحِلِّينَ وَإِنَّمَا يَنْبُغِي أَنْ يُقَالَ [ تَقْدِيرُهُ ] : أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ ، غَيْرَ مُحِلِّينَ وَإِنَّمَا يَنْبُغِي أَنْ يُقِلَلُ النَّعْمِ وَيَقِلُّ فُضُولُ الْكَلَامِ ، وَيَجْرِي عَلَى قَانُونِ النَّحُو"" . ومن بين الأمثلة أيضاً التي تدل على اعتنائه بحمل كتاب الله على أليق الأوجه الإعرابية ، عند تفسيره لقول تعالى: ﴿ فَجَزَآءٌ يُمثُلُ مَا فَلَلَ مِنَ النَّعْمِ ﴾ [المائدة: ٩٥]، حمل (من) على المعنى عند تفسيره لقول تعالى: ﴿ فَجَزَآءٌ يُمثُلُ مَا فَلَلَ مِنَ النَّعْمِ ﴾ وَإِنَّا بَعْرِينَة فقال: (مِنْ النَّعَمِ ) قَدْ بَيَنَا السليم، وهو بيان الجنس، وأن لا تحمل على التبعيض إلا بقرينة فقال: (مِنْ النَّعَمِ ) قَدْ بَيَنَا كَمُونُ لِلتَبْعِيضِ بِحَالٍ ، وَلَا فِي مَوْضِعٍ ، وَإِنَّا يَقَعُ التَبْعِيضُ فِيهَا بِالْقَرِينَةِ ، فَجَاءَتْ مُقْتَونَةً بِقُولِكِ : خَاتَمٌ مِنْ حَدِيدٍ ... إنَّهَ وَالْغَنَمِ وَاللهَ بَعْنِ فَلُولِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَاللهَ أَقُولٍ المُقْدَى ، وَأَنَّهُ مِنْ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَاللهَ أَعْلَمُ المُقْتُولِ المُقْدَى ، وَأَنَّهُ مِنْ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَاللهَ أَعْلَمُ الْكَارُهُ وَلَا اللّهُ مِنْ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَاللهَ أَعْلَمُ الْكَارُ فَيْ مَوْ يَلِكُ الْمُؤْتُولِ المُقْدَى ، وَأَنَهُ مِنْ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَاللّهَ أَعْلَمُ الْكَالُهُ اللّهُ وَالْمُ الْمُؤْتِ النَّعُمِ ) لِيَيَانِ جِنْسٍ مِثْلِ المُقْتُولِ المُقْدَى ، وَأَنَّهُ مِنْ الْإِلِلُ وَالْبَقَرِ وَالْغَمَ وَاللّهُ أَعْلَى اللّهُ الْمُؤْتُولِ الْمُلْكَامِ وَالْمَالَالَةُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقِ الْمَالِقُولِ الْمُلْمُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِ الْمَلِي وَالْمُؤْلُولُ الْمَالِعُلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْ

وعند قوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً ﴾ [النساء: ٩٢]، قال: "قَوْله تَعَالَى: ﴿ إِلَّا خَطاً ﴾ : قَالَ عُلَمَاؤُنَا : هَذَا اسْتِشْنَاءٌ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ ، وَلَهُ يَقُولُ النُّحَاةُ الْاسْتِشْنَاءُ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ ، وَلَهُ يَقُولُ النُّحَاةُ الْاسْتِشْنَاءُ المُنْقَطِعُ إِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ جِنْسِ الْأَوَّلِ ؛ وَذَلِكَ كَثِيرٌ فِي لِسَانِ الْعَرَبِ ... وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ج١، ص١٦.

<sup>(</sup>۲) - المرجع نفسه، ج۱، ص۱۷.

<sup>(</sup>۳) - المرجع نفسه، ج۲، ص۱۸۰.

: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا) ؛ المُعْنَى مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يُفَوِّتَ نَفْسَ مُؤْمِنٍ بِكَسْبِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ بِغَيْرِ قَصْدِهِ إِلَى وَصْفِهِ ؛ فَافْهَمْهُ وَرَكِّبْهُ تَجِدْهُ بَدِيعًا '' .

ثمّ يردّ بشدّة على من قال بغير هذا، وحمل الاستثناء على الاتصال، وأجاز القتل في بعض الأحيان، فقال رادّا عليهم قولهم: "أَرَادَ بَعْضَ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ أَنْ يُخْرِجَ هَذَا مِنْ الإَسْتِثْنَاءِ النَّنْقَطِع؛ وَيَجْعَلَهُ مُتَّصِلًا لِجَهْلِهِ بِاللَّغَةِ وَكَوْنِهِ أَعْجَمِيًّا فِي السَّلَفِ؛ فَقَالَ: هُوَ اسْتِثْنَاءُ وَسَتِثْنَاءُ الْمِسْتِثْنَاء النَّنْقَطِع؛ وَيَجْعَلَهُ مُتَّصِلًا لِجَهْلِهِ بِاللَّغَةِ وَكَوْنِهِ أَعْجَمِيًّا فِي السَّلَفِ؛ فَقَالَ: هُوَ اسْتِثْنَاء وَعَوْنِهِ أَعْجَمِيًّا فِي السَّلَفِ؛ فَقَالَ: هُوَ اسْتِثْنَاء وَعَوْنِه أَنْ يَقْتُلَهُ خَطاً فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ، فَيَا للله وَيَا لِلْعَالِمِينَ مِنْ هَذَا الْكَلَامِ مَحْيِثُ، وَفَائِدَتُهُ أَنْ يَقْتُلَهُ خَطاً فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ، فَيَا للله وَيَا لِلْعَالِمِينَ مِنْ هَذَا الْكَلَامِ ، كَيْفَ يَصِحُ فِي عَقْلِ عَاقِلٍ أَنْ يَقُولَ : أُبِيحَ لَهُ أَنْ يَقْتُلَهُ خَطاً ، وَمِنْ شَرْطِ الْإِذْنِ وَالْإِبَاحَةِ اللّهَ كَلُهُ مَعْقُولًا " . وَمِنْ شَرْطِ الْإِذِنِ وَالْإِبَاحَةِ اللّهَ كَلَام وَقَصْدُهُ ، وَذَلِكَ ضِدُّ الْخَطَأ ، فَالْكَلَامُ لَا يَتَحَصَّلُ مَعْقُولًا " .

كما نجده يستعرض معانيحرف من الحروف، ثمّ يرجّح بها ير اه موافقاً للسياق والدليل وخالفاً لمذهب من مذاهب النّحو، ففي آية: ﴿ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ ﴾ [المائدة: ٦]،فيرى أنّ حرف الجر (إلى) الوارد في هذه الآية الكريمة من سورة المائدة، مع ما جاءت تدل عليه في الكتاب الكريم واللغة، ثم يبدأ بتوجيه هذه المعاني وتحقيقها بها يتوافق وأصول اللغة، لينتهي بالتالي إلى المقدار المطلوب في الحكم الشرعي (غسل اليدين) معززاً ما وصل إليه بالدليل اللغوي والشرعي، فيقول: "وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي وُجُوبِ إِدْخَالهِمَا فِي الْعَسْلِ، وَعَنْ مَا لِللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ و

<sup>(</sup>١) - أحكام القرآن، ابن العربي، ج١، ص٩٦ ٥ - ٩٧ ٥

<sup>(</sup>۲) - المرجع نفسه، ج۱، ص۹۷ ه.

حَدُّ ، وَالْحَدُّ إِذَا كَانَ مِنْ جِنْسِ الْمُحْدُودِ دَخَلَ فِيهِ ، تَقُولُ : بِعْتُكَهَذَا الْفَدَّانَ مِنْ هَاهُنَا إِلَى هَاهُنَا إِلَى هَاهُنَا ، فَيَدْخُلُ الْحَدُّ فِيهِ.

وَلَوْ قُلْت : مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَى هَذِهِ الشَّجَرَةِ مَا دَخَلَ الْحُدُّ فِي الْفَدَّانِ الثَّالِثُ : أَنَّ الْمُرَافِقَ حَدُّ السَّاقِطِ لَا حَدُّ المُفْرُوضِ ... وَتَحْقِيقُهُ أَنَّ قَوْلَهُ : { وَأَيْدِيَكُمْ } يَقْتَضِي بِمُطْلَقِهِ مِنْ الظُّفْرِ الشَّاقِطِ لَا حَدُّ المُفْرُوضِ ... وَتَحْقِيقُهُ أَنَّ قَوْلَهُ : { وَأَيْدِيَكُمْ } يَقْتَضِي بِمُطْلَقِهِ مِنْ الظُّفْرِ إِلَى المُرَافِقِ } أَسْقَطَ مَا بَيْنَ المُنْكِبِ وَالْمِرْفَقِ ، وَبَقِيَتْ المُرَافِقُ مَعْسُولَةً إِلَى المُرَافِقِ } أَسْقَطَ مَا بَيْنَ المُنْكِبِ وَالْمِرْفَقِ ، وَبَقِيَتْ المُرَافِقُ مَعْسُولَةً إِلَى المُرافِقِ عَلَى الْأُصُولِ لُغَةً وَمَعْنَى "(۱) .

ويلحظ عليه أنّه مع الفريق القائل بعدم إنابة حروف الجر بعضها عن بعض، وإنّما لكل حرف معنى يتصرف له، ويعتبر إنابة معنى حرف لحرف تكلفاً يخالف أصول النّحو الصحيحة، وذلك بقوله: وَأَمَّا قَوْلُمُّمْ: إنّ { إِلَى } بِمَعْنَى مَعَ فَلَا سَبِيلَ إِلَى وَضْعِ حَرْفٍ مَوْضِعَ حَرْفٍ ، إنّمَا يَكُونُ كُلُّ حَرْفٍ بِمَعْنَاهُ ، وَتَتَصَرَّفُ مَعَانِي الْأَفْعَالِ ، وَيَكُونُ مَعْنَى التَّأُويلِ الْأَوْلِ : فَاغْسِلُوا التَّأُويلِ فِيهَا لَا فِي الْحُرُوفِ. وَمَعْنَى قَوْلِهِ : { إِلَى المُرَافِقِ } عَلَى التَّأُويلِ الْأَوْلِ : فَاغْسِلُوا التَّافُويلِ الْأَوْلِ : فَاغْسِلُوا أَيْدِيكُمْ مُضَافَةً إِلَى المُرَافِقِ ، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ : { وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ إِلَى أَمُوالِكُمْ } مَعْنَاهُ مُضَافَةً إِلَى المُرَافِقِ ، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ : { وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ إِلَى أَمُوالِكُمْ } مَعْنَاهُ

وقد صرح بذلك في غير هذا الموضع، حيث اعتبر إبدال حروف الجر بعضها ببعض جهلاً، وإنّما الأفعال تحمل معاني متعددة، فيقوم معنى فعل مقام فعل آخر، من ذلك مثلاً يقول: " تَقُولُ الْعَرَبُ : اعْتَزَلْت مِنْ كَذَا وَعَنْ كَذَا ، وَآلَيْت وَحَلَفَتْ عَلَى كَذَا ، وَكَذَلِكَ عَادَةُ الْعَرَب

 $<sup>^{(1)}</sup>$ -أحكام القرآن، ج $^{(1)}$ 

<sup>(</sup>۲) -المرجع نفسه، ج۲، ص٥٥.

أَنْ تَحْمِلَ مَعَانِيَ الْأَفْعَالِ عَلَى الْأَفْعَالِ لِمَا بَيْنَهُمَا مِنْ الإرْتِبَاطِ وَالإِتِّصَالِ ، وَجَهِلَتْ النَّحْوِيَّةُ الْ تَحْمِلَ مَعَانِيَ الْأَفْعَالِ عَلَى الْأَفْعَالِ لِمَا بَيْنَهُمَا مِنْ الإرْتِبَاطِ وَالإِتِّصَالِ ، وَجَهِلَتْ النَّحْوِيَّةُ هَذَا فَقَالَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ : إِنَّ حُرُوفَ الجُرِّ يُبْدَلُ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ ، وَيَحْمِلُ بَعْضُهَا مَعَانِيَ الْبَعْضِ ، فَخَفِي عَلَيْهِمْ وَضْعُ فِعْلٍ مَكَانَ فِعْلٍ ، وَهُو أَوْسَعُ وَأَقْيَسُ ، وَجَوُّوا بِجَهْلِهِمْ إِلَى الْبَعْضِ ، فَخَفِي عَلَيْهِمْ وَضْعُ فِعْلٍ مَكَانَ فِعْلٍ ، وَهُو أَوْسَعُ وَأَقْيَسُ ، وَجَوُّوا بِجَهْلِهِمْ إِلَى الْأَوْوِ النَّيْ يَضِيقُ فِيهَا نِطَاقُ [ الْكَلَام ] وَالإحْتِهَالِ"(١) .

وتارة يرجح المعاني المختلفة معاً، لما يراه بعدم مخالفة السياق، ولا قواعد النّحو، من ذلك عند قوله تعالى: ﴿ كَانُواْ قَلِيلًا مِّنَ ٱلنِّلِ مَا يَهَجَعُونَ ﴿ ﴾ [الذاريات: ١٧]، قال: "وَفِي قَوْلِهِ ( مَا عند قوله تعالى: ﴿ كَانُواْ قَلِيلًا مِّنَ ٱلنَّكِ مَا يَهَجَعُونَ ﴿ ﴾ [الذاريات: ١٧]، قال: "وَفِي قَوْلِهِ ( مَا ) اخْتِلَافٌ بَيْنَ النُّحَاةِ : قَالَ بَعْضُهُمْ : هِيَ صِلَةٌ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ : هِيَ مَعَ الْفِعْلِ بِتَأْوِيلِ المُصْدَرِ ؛ وَالْكُلُّ صَحِيحٌ " (").

المطّلععلى تفسير ابن العربي يجده غنيّابالمسائل النّحوية، فقد أو لاها اهتهاما كبيراً، واعتبر وجه الإعراب في اللفظ القرآني أو التركيب، مرجّحا من المرجّحات التي لا بد للعالم أن يصير إليها، وأن لا يقول بغيرها.

 $<sup>^{(1)}</sup>$  أحكام القرآن، ج  $^{(1)}$  ، ص  $^{(1)}$ 

<sup>(</sup>۲) - المرجع نفسه، ج٤، ص١٦٥.

### المبحث الثاني: يجب حمل كتاب الله على الأوجه الإعرابية التوية و المشمورة دون الضعيفة و الشاخة و الغريبة.

المبحث الثاني: يجب حمل كتاب الله على الأوجه الإعرابية القوية والمشهورة دون المبحث الثاني: الضعيفة والشاذة والغريبة

كما يجب حمل كلام الله على المعروف من كلام العرب دون الشاذ والضعيف والمنكر، فكذلك يجب حمله على الأوجه الإعرابية القوية والمشهورة دون الضعيفة والشاذة والغريبة، في كل ما هو في ما ورد من الألفاظ المفردة والتراكيب والأساليب، هذا ما قرّره أهل التفسير وعملوا به(۱).

وابن العربي من جملة الذين حازوا القدح المعلّى في تجنب الأعاريب المحمولة على اللغات الشاذة، فاعتبر القرآن الكريم الذي نزل بالفصيح من لغة قريش، لا يوجّهإلا بالأفصح من الكلام والمعاني، ولا ينبغي حمله إلا على مراتب البلاغة والفصاحة.

فلذا نجده لم يقتصر دورهعلى دور المتأثر الناقل في مجال الإفادة من آراء النحويين والمعربين، وإنّم كان بجانب ذلك ينقل آراءهم وأقوالهم، ثمّ يحكم عليها، فما أيّده الدليل أخذ به وقيّده، وما لم يؤيده الدليل ضعّفه ورده.

و من الأمثلة في هذا الجانب عند تفسير قوله تعالى ﴿ ﴿ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرُوةَ مِن شَعَآبِرِ ٱللَّهِ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِ ٱعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَظَوَفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرُ عَلِيمً حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِ ٱعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَظَوَفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرُ عَلِيمً ﴿ [البقرة: ١٥٨]، فيقول: ".. [قَالَ الْفَرَّاءُ]: مَعْنَى قَوْلِهِ: (لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَلَّا يَطَوَّفَ

<sup>(1) -</sup> ينظر: قواعد الترجيح عند المفسرين، حسين الحربي، ج٢، ص ٦٣٥.

المبحث الثاني: يجب حمل كتاب الله على الأوجه الإعرابية التوية و المشمورة دون الضعيفة و الشاخة و الغريبة.

بِهِمَا) مَعْنَاهُ أَنْ يَطُوفَ، وَحَرْفُ " لَا " زَائِدَةٌ ، وَهَذَا ضَعِيفٌ مِنْ وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا : أَنَّا قَدْ بَيَّنَّا فِي مَوَاضِعَ أَنَّهُ يَبْعُدُ أَنْ تَكُونَ " لَا " زَائِدَةً .

الثَّانِي : أَنَّهُ لَا لُغَوِيٌّ وَلَا فَقِيهٌ يُعَادِلُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَقَدْ قَرَرَتْهَا غَيْرَ زَائِدَةٍ ''، وَقَدْ بَيَّنَتْ مَعْنَاهَا ، فَلَا رَأْيَ لِلْفَرَّاءِ وَلَا غَيْرِهِ "''.

ومن الأمثلة أيضاً، ما جاء ذكره عند قول الله تعالى: ﴿ وَلَا نَنكِحُواْ مَا نَكُحَ ءَابَ اَوُكُم مِن الأَمثلة أيضاً، ما جاء ذكره عند قول الله تعالى: ﴿ وَلَا نَنكِحُواْ مَا نَكُحَ ءَابَ اَوُكُم مِن النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدُ سَكَفَ إِنَّهُ وَ صَانَ فَنجِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَكِيلًا ﴿ النساء: ٢٢]، قال: (مَا نَكَحَ ) اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي كَلِمَةِ " مَا " هَلْ يُخْبَرُ بِهَا عَمَّا يَعْقِلُ أَمْ لَا ؟ وَقَدْ بَيَّنَّا دَلِكَ مُسْتَعْمَلٌ فِي اللَّهُ فِيهَا ، وَفِي الشّرِيعَةِ .

<sup>(</sup>١) يشير إلى ما جاء عن عُرْوة قال قُلْت لِعَائِشَة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَرَأَيْتِ قَوْلَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: { إِنَّ الصَّفَا وَاللَّرْوَة مِنْ شَعَائِرِ اللهُ } الْآيَةُ فَوَاللهُ مَا عَلَى أَحَدِ جُنَاحٌ أَلَّا يَطَّوَفَ بِهِمَ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: بِشْسَ مَا قُلْت يَا ابْنَ أُخْتِي ، إِنَّهَا لَوْ كَانَتْ عَلَى مَاتَأُوّلْتَهَا لَكَانَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَلَّا يَطَوفَ بِهِمَا، إِنَّمَا كَانَ هَذَا اللهُ عَنْ الْأَنْصَارِ قَبْلُ أَنْ يُسْلِمُوا يُهِلُّونَ لِنَاةَ الطَّاغِيةِ الَّتِي كَانُوا يَعْبُدُونَ عِنْدَ اللهُ لَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالُوا: يَتَحَرَّجُ أَنْ يَطُوفَ بِالصَّفَا وَالمُرْوَةِ ، فَلَمَّا أَسْلَمُوا سَأَلُوا رَسُولَ الله صَلَّى الله مَعَنْ ذَلِكَ ، فَقَالُوا: يَتَحَرَّجُ أَنْ يَطُوفَ بِالصَّفَا وَالمُرْوَةِ ، فَلَمَّا أَسْلَمُوا سَأَلُوا رَسُولَ الله مَعَلَى اللهُ تَعَلَى: { الصَّفَا وَالمُرْوَة } فَقَالُوا: يَتَحَرَّجُ أَنْ يَطُوفَ بِالصَّفَا وَالمُرْوَة ، فَأَنْزَلَ الله تَعَالَى: { الصَّفَا وَالمُرْوَة } فَقَالُوا: يَتَحَرَّجُ أَنْ يَطُوفَ بِالصَّفَا وَالمُرْوَة ، فَأَنْزَلَ الله تَعَالَى: { الصَّفَا وَالمُرْوَة } فَقَالُوا: رَسُولُ الله تَعَالَى: { الصَّفَا وَالمُرْوَة } فَقَالُوا: وَسُولُ الله تَعَالَى: { الصَّفَا وَالمُرْوَة وَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّوَافَ بَيْنَهُمَا } } أَنْ فَلُولُونَ بِالصَفَا والمُروة وجعل من شعائر الله، رقم: ١٥٦٠؛ مسلم، البخاري، كتاب: الحج، باب: بيان أنّ السّعي الصفا والمروة ركن لا يصحّ الحجّ إلاّ به، رقم: ٢١٥٦.

 $<sup>(^{(1)}</sup>$  أحكام القرآن، ابن العربي، ج ١، ص ٧١.

# المبحث الثاني: يجب حمل كتاب الله على الأوجه الإعرابية التوية و المشمورة حون الضعيفة و الغريبة.

وَجَهِلَ الْمُفَسِّرُونَ هَذَا الْمِقْدَارَ ، وَاخْتَلَفَتْ عِبَارَاتُهُمْ فِي ذَلِكَ ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : المُعْنَى وَلَا تَنْكِحُوا نِكَاحَ آبَائِكُمْ يَعْنِي النِّكَاحَ الْفَاسِدَ المُخَالِفَ لِدِينِ اللهِ ؟ إِذْ اللهُ سُبْحَانَهُ قَدْ أَحْكَمَ وَجْهَ النِّكَاحِ ، وَفَصَّلَ شُرُوطَهُ. وَالمُعْنَى الصَّحِيحُ: وَلَا تَنْكِحُوا نِسَاءَ آبَائِكُمْ، وَلَا تَكُونُ (مَا) هُنَا النِّكَاحِ ، وَفَصَّلَ شُرُوطَهُ. وَالمُعْنَى الصَّحِيحُ: وَلَا تَنْكِحُوا نِسَاءَ آبَائِكُمْ، وَلَا تَكُونُ (مَا) هُنَا بِمَعْنَى المُصْدَرِ ؛ لِاتِّصَالِهَا بِالْفِعْلِ، وَإِنَّمَا هِيَ بِمَعْنَى الَّذِي، وَبِمَعْنَى مَنْ ، وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ أَمْرَانِ:

أَحَدُهُمَا : أَنَّ الصَّحَابَةَ إِنَّمَا تَلَقَّتُ الْآيَةَ عَلَى هَذَا المُعْنَى ، وَمِنْهُ اسْتَدَلَّتْ عَلَى مَنْعِ نِكَاحِ الْأَبْنَاءِ حَلَائِلَ الْآبَاءِ .

الثَّانِي: أَنَّ قَوْلَهُ: { إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا } تَعَقَّبَ النَّهْيَ بِالذَّمِ الْبَالِغِ الْمُتَابِعِ؛ وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ انْتِهَاءٌ مِنْ الْقُبْحِ إِلَى الْغَايَةِ ، وَذَلِكَ هُو خَلَفُ الْأَبْنَاءِ عَلَى حَلَائِلِ الْآبَاءِ؛ إِذْ كَانُوا فِياجُّاهِلِيَّةِ يَسْتَقْبِحُونَهُ وَيَسْتَهْجِنُونَ فَاعِلَهُ وَيُسَمُّونَهُ المُقْتِيَّ ؛ نَسَبُوهُ إِلَى المُقْتِ، فَأَمَّا النِّكَاحُ الْفَاسِدُ فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُمْ وَلَا يَبْلُغُ إِلَى هَذَا الْحُدِّنِ.

وعند نفس الآية أيضاً ردّ قول من جعل (كان) زائدة مستدلاً على زيادتها ببيت شعر،

فقال: ".. قَالَ عُلَمَاؤُنَا: مَعْنَى قَوْلِهِ: { كَانَ } أَنَّهُ صِفَةٌ لِلْمَقْتِ وَالْفُحْشِ، دَلِيلُهُ الْقَاطِعُ: { وَكَانَ اللهُ عَزِيزًا حَكِيمًا }، وَهُو يَكُونُ كَذَلِكَ، وَإِنَّمَا أَخْبَرَ عَنْ صِفَتِهِ الَّتِي هُو كَائِنٌ عَلَيْهَا، وَكَانَ اللهُ عَزِيزًا حَكِيمًا }، وَهُو يَكُونُ كَذَلِكَ، وَإِنَّمَا أَخْبَرَ عَنْ صِفَتِهِ الَّتِي هُو كَائِنٌ عَلَيْهَا، وَكَانَ اللهُ عَزِيزًا حَكِيمًا }، وَهُو يَكُونُ كَذَلِكَ، وَإِنَّمَا أَخْبَرُ وَالْبَحْرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَقَدْ وَهُمَ الْقَاضِي أَبُو إِسْحَاقَ وَالْمُبَرِّدُ فَقَالَا كَذَلِكَ فَشَرَ هَذَا كُلَّهُ الْخَبْرُ وَالْبَحْرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَقَدْ وَهُمَ الْقَاضِي أَبُو إِسْحَاقَ وَالْمُبَرِّدُ فَقَالَا : إِنَّ (كَانَ) زَائِدَةٌ هُنَا، وَإِنَّمَا المُعْنَى فِي زِيَادَجَهَا كَمَا قَالَ الشَّاعِرُ:

~195~

<sup>(</sup>۱) - أحكام القرآن،ج ۱، ص ٤٧٤ - ٤٧٥

المبحث الثاني: يجبب حمل كتاب الله على الأوجه الإعرابية البتوية و المشمورة دون الضعيفة و الشاخة و الغريبة.

فَكَيْفَ إِذَا مَرَرْت بِدَارِ قَوْمٍ وَجِيرَانٍ لَنَا كَانُوا كِرَامٌ (١)

وَهَذَا جَهْلُ عَظِيمٌ بِاللَّغَةِ وَالشَّعْرِ؛ بَلْ لَا يَجُوزُ زِيَادَةُ كَانَ هَاهُنَا، وَإِنَّمَا المُعْنَى وَجِيرَانٌ كِرَامٌ كَانُوا لَنَا مُجَاوِرِينَ، فَأَبَادَهُمْ الزَّمَانُوَانْقَطَعَ عَنْهُمْ مَا كَانَ"".

وعند تفسيره لقول الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا الْوَفُوا بِالْمُقُودِ أُطِلَتَ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنعُنِمِ إِلَّا مَا يُتَلَى عَلَيْكُمْ عَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنتُم حُرُمُ إِنَّ اللّهَ يَحَكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿ ﴾ [المائدة: ١]، عمل إعرابها على الوجه القوي في لغة العرب، معززا ما ذهب إليه بالشاهد القرآني، قال: "وَهِيَ تَثْنِيَةُ الإسْتِثْنَاءِ فِي الْجُمْلَةِ الْوَاحِدَةِ وَهِيَ تَرِدُ عَلَى قِسْمَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنْ يَتَكَرَّرَ، وَيَكُونَ النَّانِي مِنْ الْأُوّلِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: { إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ إِلّا امْرَأَتَهُ } .

أَلَسْتُمْ عَائِجِينَ بِنَا لَعَنَّانَرَى العَرَصَاتِ أَوْ أَثَرَ الْخِيَام

لكن وردت بقوله:

فكَيْفَ إذا رَأَيْتُ دِيَارَ قَوْميوَ جِيرَانٍ لَنَا كَانُوا كِرَام

وهي قصيدة في مدح هشام بن عبد الملك وهجاء جرير، دواوين الشعر العربي على مرّ العصور، أحمد الجدع، (عمان، مط: دار الضياء للنشر والتوزيع، ط: ١، سنة:٣٠٦٠م)، رقم القصيدة: ٣٧٦٠، ص٨٤٢.

(٢) - أحكام القرآن، ابن العربي، ج١، ص٤٧٦

<sup>(</sup>۱) من شعر الفرزدق ، مطلع القصيدة :

# المبحث الثاني: يجب حمل كتاب الله على الأوجه الإعرابية التوية و المشمورة دون الضعيفة و الغادة و الغريبة.

الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ جَمِيعًا مِنْ الْأَوَّلِ ، كَقَوْلِهِ هَاهُنَا : إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ إِلَّا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ عُرْمُونَ، فَقَوْلُهُ: { إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ } اسْتِثْنَاءٌ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ وَأَظْهَرْهُمَا ، وَقَوْلُهُ: إِلَّا الصَّيْدَ اسْتِثْنَاءٌ آخَرُ أَيْضًا مَعَهُ (۱).

يتأكّد مما تقدم من الأمثلة، أنّ ابن العربي كان يستعرض الأقوال والآراء النحوية في الفردات القرآنية ثم يحكم فيها العقل، ويناقشها مناقشة علمية دقيقة، في ضوء الأدلة اللغوية التي وردت عنده، فيرجح ما وقف الدليل بجانبه، ويرد ما خالف الصواب، ويضعّفه؛ لأنّه لم ينهض دليل عليه ولم يعززه اللسان العربي، أو لميجر على ألسنة أئمة النّحو وأهل الصناعة، هذا بعد ذكره الأوجه الإعرابية في اللفظ القرآني أو التركيب، ثمّ بيان ما يترتب عليها من المعاني، إذ المعاني فرع الإعراب، والإعراب فرع المعاني.

<sup>(</sup>١) –أحكام القرآن، ج٢، ص١٧.

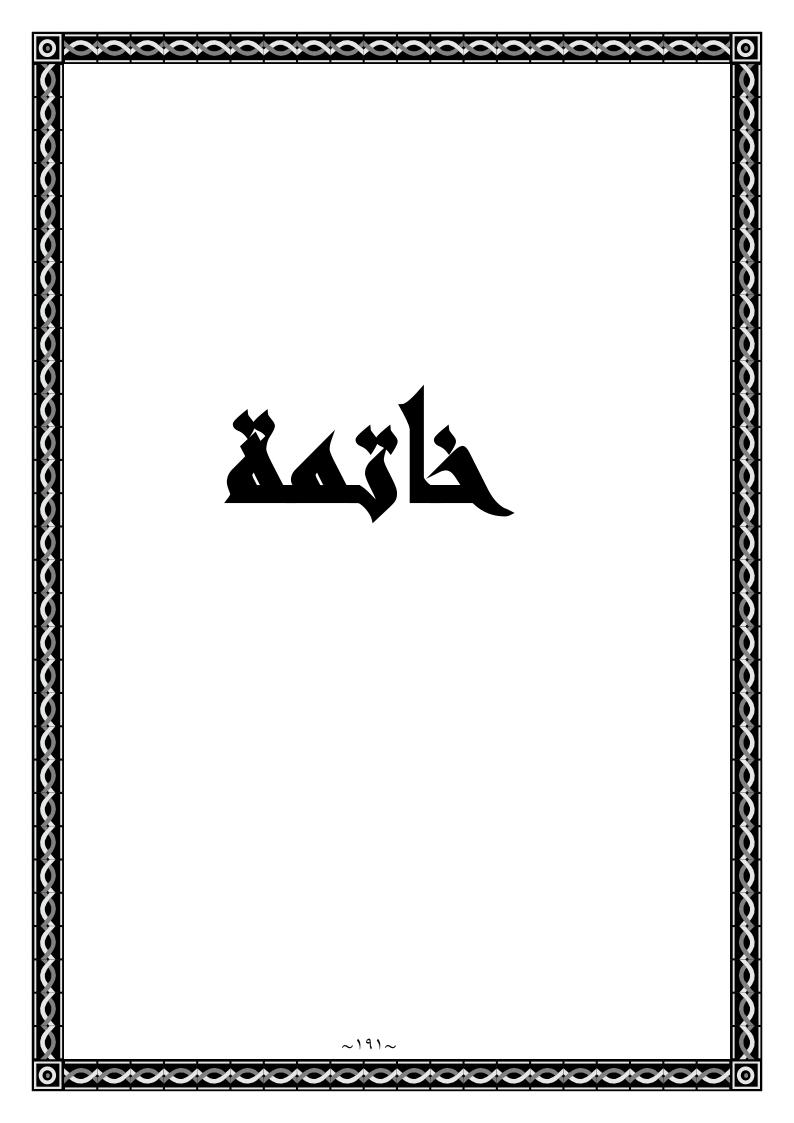

لا بد لكل شيء من نهاية يوصل إليها، ولا بد لكل عمل من ختام، وهذه هي ختام الرسالة، وبدر تمام هلالها، فأسأل الله لي ولقارئها حسن الختام.

تقدّم معنا في ثنايا هذا البحث طُرُق الترجيح التي سلكها ابن العربي في كتابه أحكام القرآن، وبسط القول في معالمها، ولما رجّح قولاً عن قول، وإيجازاً لما تقدم أذكر أهم النتائج المستخلصة من هذا البحث على سبيل الإشارة في العبارة في النقاط التالية:

- أبو بكر ابن العربي المعافري الإشبيلي المالكي، المعروف بالقاضي، ولد في أسرة جمعت بين علوم الدين وبين مناصب الدنيا ، عاش في النصف الثاني من القرن الخامس الهجري وأوائل القرن السادس هجري، ما بين (٢٦٨هـ ٤٣٥هـ)، رزق الحظوة في تصانيفه وانتشرت في الأقاليم، بَيْدَ أنّه أحد أئمة عصره المتميزين في التفسير، وأحد الأعلام المجتهدين، كما يوحي بذلك إجماع المؤرخين والمترجمين المياته.
- جمع ابن العربي بين القوة العلمية والمعرفة الشمولية والدِّقة الاستنباطية، وبين الورع والزِّهد، ورقّة القلب، وصفاء النَّفس، ودُرَر الحكم، والمواعظ المؤثرة.
- كان رحمه الله عالماً بلغة العرب وأساليبها، واقفاً على دقائق النّحو ومدارسه، عالماً بالقراءات مميزاً صحيحها من شاذها، رافضاً للحديث الضعيف موصياً بذلك؛ لأنه لا أصل له ولا يترتب عليه حكم، فلا يصلح مصدراً للأحكام ولا دليلاً عليها، كما برز في علم الفقه وأصوله وتبحر فيه.
- نال كتابه "أحكام القرآن" شهرة واسعة في مختلف الأوساط العلمية، وشهد له الجميع بعلو الكعب، ودقة التحقيق لما تمتع به مؤلفه من قوة نظر ونفاذ بصيرة، وسعة إدراك وتنوع مواهب، وقوة اعتداد بشخصيته، ووُفِّق لاستيعاب أحكام

القرآن، على غِرار كثير من الكتب التي تقدمته، فقد جمع مصنفه ذخيرة علمية لأئمة عصره من شيوخ مختلف المذاهب السّنيّة آخر القرن الخامس، وأضاف إلى ذلك اجتهادات فذة في الاستنباط من الآيات، وإن القارئ لكتابه يجد فيه فوائد عزّ نظيرها في كتب التفسير الفقهي، لعناية المصنّف بأساليب البيان العربي في جميع ما يكتب، وطريقته الجامعة المختصرة في بيان منهجه، وتحرزه عن عدم ربط كتابه بمذهب معين يتعصب له.

- جمع في أسلوبه بين التربية والعلم، لما لها من أهمية كبرى لا يستغنى عنهما عالم ولا متعلم.
- مفهوم الترجيح عند المفسرين لا يخرج عن الإطار العام للترجيح عند الأصولين من تقوية إحدى الأمارتين على الأخرى لدليل، وإن كان استعمال المفسرين للترجيح أوسع وأشمل من خلال ترجيحاتهم لقول على آخر، أو ترجيحهم بين المعاني المختلفة في الآية الواحدة، أو اختيار الأولى والأنسب من بين الأقوال المتقاربة
- تتباين وتتعدد الطُّرُق في التّرجيح عند المفسرين ومن طُرق التَّرجيح عند ابن العربي:
  - أولاً: طرق ترجيح متعلقة بالنّص القرآني:

سلك ابن العربي هذا الطريق، ورجَّح بموجبه كثيراً من المسائل، ومن القواعد التي رجَّح على ضوئها في هذا المسلك.

- طرق ترجيح متعلقة بالقراءات ورسم المصحف: اعتبر القراءة الثابتة لا ترد وهي كآية مستقلة، كما اعتنى بمعنى القراءة المتواترة واعتبرها أولى وأقرب للصواب من القراءة الشاذة، واتضح من خلال تفسيره أنّه رجّح الأقوال لموافقتها رسم المصحف الإمام.

- طرق ترجيح متعلقة بالسياق القرآني: لمّا كان السيّاق يرشد إلى تبيين المجمل، ومراعاة السياق واللحاق أولى من غيره و جب إدخال الكلام في معنى السّياق أولى من خروجه، ولا يعدل عن ظاهر القرآن إلاّ بدليل، فتُحْمَل النُّصوص على حقيقتها، وتُرجّح الأقوال على حسب ما يقتضيه ظاهر اللفظ، كما تُحمل معاني القرآن على أسلوبه الأغلبي، وتقدم مفهومه الجاري في الاستعمال على غيره.
  - ثانياً : طرق ترجيح متعلقة بالسنة والآثار والقرائن.
- بنى ابن العربي ترجيحاته على صحيح السنة النبوية واعتبرها أساس التفسير، وتقديم قول على غيره، فإذا ثبت الحديث وكان نصًا في الآية فلا يصار إلى غيره ويتعين القول به، كما أن معنى الحديث الصحيح إذا وافق قولاً من الأقوال فهو مرجّع له على ما خالفه.
- ويكون الترجيح بالآثار: فسبب النزول الصّحيح الصّريح مرجّح لما وافقه، وفهم السلف حجّة على من بعدهم، وتفسير جمهور السلف راجح وُجد ما يعارضه من قول لا يرتكز على دليل قويّ أو لا توجد فيه دلالة واضحة جليّة.
- طرق ترجيح تتعلق بالقرائن الداخلية أو أمر خارجي: القول الذي تؤيده قرينة أولى الأقوال بتفسير الآية عند اختلاف العلماء في تفسيرها، وما تأيّد بقرآن مقدّم على ما عداه من قول، كما أن القول الذي يعظّم مقام النبوّة أولى من غيره في التّرجيح.
  - ثالثاً: طرق الترجيح بالقواعد المتعلقة بلغة العرب.

التفسير اللغوي جزء من علم التفسير، ولذا لا يمكن أن يخلوا منه كتاب في التفسير، فهو من أكبر مصادره، و قد بيّن ابن العربي ما يحتاجه المفسّر من تعلم اللغة

العربية، فأوضح وجهة ترجيح كثير من المفسّرين، ونبّه عن خطأ من خالف لغة العرب، وفسّرها بها لا يوجد فيها، فكانت علل ترجيحاته مبنيّة على ما يتعلق باستعمال العرب للألفاظ والمعاني ويترتب على ذلك أن:

- -كلّ ما ثبت في اللغة وصحَّ حمل القرآن عليه يعتبر مرجّح من المرجّحات.
- صيغة العموم أولى من صيغة التخصيص، وبقاء العام على عمومه أولى من تخصيصه بدون دليل قوى يُثلج الصدر.

كما أن الإطلاق أولى من التفسير، ولا يُرجّع بحمل المطلق على المقيّد إلاّ بدليل.

و منها ما يكون الترجيح بقضايا لغوية، كالقول بعود الضمير، والأصل إعادة الضمير إلى أقرب مذكور ما لم يرد دليل خلافه، وما لا يحتاج إلى تقدير أرجح وأولى مم يحتاج إلى تقدير، كما يكون الترجيح بالاشتقاق والصّرف كما سلك – رحمه الله طرقاً تتعلق بالإعراب تمثلت في:

- وجوب حمل كتاب الله على الأوجه الإعرابية القرية والمشهورة دون الضعيفة والشاذة والغريبة.
- وجوب حمل كتاب الله على الأوجه الإعرابية اللائقة بالسياق، والموالفقة لأدلة الشرع.

ومن بين التوصيات التي أرى أخذها بعين الاعتبار ما يلي:

- دراسة طُرق الترجيح في جميع كتب ابن العربي المشهورة والمشهود لها بالغزارة العلمية، كالعارضة، والقبس...إلخ.

- دراسة كلّ فنّ من علوم الشريعة على حدى من خلال كتاب ابن العربي، كأصول الفقه من خلال كتاب الأحكام العربي، وعلوم القرآن في كتاب الأحكام لابن العربي...إلخ.
- دراسة كلّ فنّ من علوم الشريعة على حدى من خلال كتب العلماء الراسخين في العلم من سلفنا الصالح.
  - تطبيق مثل هذه الدّراسة على كتب التّفسير جميعها، لبيان معنى نزاع المفسرين بمسالك الترجيح.
    - دراسة كلّ طريق من طُرق التّرجيح على حدى في ضوء ما كتبه المفسرون.

وأخيراً الحمد لله الذي تتم بحمده الصالحات، أن يسر وأعان على هذا المشوار الطويل، ولا ينبغي في هذه السطور إلا الاعتراف بالتقصير، وعدم الإلمام بالموضوع، كما أعترف بعدم كمال هذه الدراسة -والله صدقاً لا تواضعاً - فأرجوا الإضافة والتصويب، وهو جهد مقل، توخيت الصواب قدر الإمكان، فما كان فيه من حق فمن الله وحده، وما كان فيه من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، وأستغفر الله منه، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم، أن ينفعني وكل ناظر فيه بها فيه من خير.

والحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلّم على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

الغمارس

- فمرس الآيات.
- فمرس الأماديث.
  - فمرس الآثار.
  - فمرس الأشعار.
    - فصرس الأعلام.

فمرس المصادر والمراجع.

# نهرس الأبانك

## فهرس الآيات

| الصفحة       | السورة/ الآية | الآية                                                                                                       |
|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>\</b> \ • | البقرة، ٢٠٢   | ﴿ وَٱتَّبَعُواْ مَا تَنْلُواْ ٱلشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَنَّ ﴾                                      |
| 790          | البقرة: ١٢٥   | ﴿ وَٱتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَهِ عَمَ مُصَلِّي ۗ ﴿ وَٱتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَهِ عَمَ مُصَلِّي ۗ |
| 707          | البقرة: ١٤٣   | ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُواْ شُهَدَآءَ                                           |
|              |               | عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا                                             |
|              |               | جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَاۤ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ                              |
|              |               | ٱلرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْةً وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً                                     |
|              |               | إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنْكُمْ                            |
|              |               | إِنَ ٱللَّهَ بِٱلنَّكَاسِ لَرَءُ وفُّ رَّحِيمٌ ﴿ النَّا ﴾                                                   |
| ٣•٨          | البقرة : ١٥٨  | ﴿ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَأً ﴾                                                                                 |
| 479          | البقرة: ١٧٣   | ﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ                                    |
|              |               | وَمَآ أُهِلَّ بِهِ الْغَيْرِ ٱللَّهِ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادِ                               |
|              |               | فَلاَّ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيـهُ ﴿ ١٧٧) ﴾                                             |
| ۲۸۰          | البقرة: ۱۷۸   | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَنْلَى ۗ                            |
|              |               | ٱلْحُرُّ بِٱلْحُرِّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأَنْثَىٰ بِٱلْأَنْثَىٰ فَمَنَ عُفِى لَهُ                   |
|              |               | مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَٱنِّبَاعٌ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ                                           |
|              |               | بِإِحْسَانِ ۗ ذَالِكَ تَخْفِيكُ مِّن رَّبِّكُمُ وَرَحْمَةً فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ                                 |
|              |               | بَعْدَ ذَالِكَ فَلَهُ، عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ        |
| ۲۳۱، ۱۳۷     | البقرة : ١٨٤  | ﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ وَذُيَّةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۗ                                              |

## فمرس الأيابع

|         |              | فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُو خَيْرٌ لَّهُۥ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَكُمُّ                                    |
|---------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |              | إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ ﴿ ١٨١﴾ ﴾                                                                               |
| ۱۸۱،۱۳۷ | البقرة : ١٨٥ | ﴿ وَلِتُكَبِّرُواْ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ                                                  |
|         |              | تَشْكُرُونَ ﴿ اللَّهُ ﴾                                                                                        |
| ٦.      | البقرة : ١٨٧ | ﴿ وَٱبْتَغُواْ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ حَتَّىٰ                                      |
|         |              | يَتَبَيَّنَ لَكُرُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ                                       |
|         |              | ٱلْفَجْرِ ﴾                                                                                                    |
| 717     | البقرة : ۱۸۹ |                                                                                                                |
| 707     | البقرة: ١٩٥  | ﴿ وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى                                         |
|         |              | ٱلنَّهُ لُكَةُ وَأَحْسِنُوٓ أَ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿١٥٠﴾                                      |
| ١٨٢     | البقرة : ١٩٦ | ﴿ وَأَتِمُّواْ ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أَحْصِرْتُمْ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ                       |
| 197,771 |              | ٱلْهَدِيُّ وَلَا تَحَلِقُواْ رُءُوسَكُمْ حَتَّى بَبَلُغَ ٱلْهَدْى مَحِلَهُۥ ﴾                                  |
|         | البقرة: ١٩٨  | ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضَلَا                                                            |
|         |              | مِّن رَّبِّكُمُ ۚ فَإِذَاۤ أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَتٍ                                                            |
|         |              | فَٱذَٰكُرُواْ ٱللَّهَ عِندَ ٱلْمَشْعَرِ ٱلْحَرَامِ ۗ                                                           |
|         |              | وَٱذْكُرُوهُ كُمَا هَدَىٰكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن                                                                |
|         |              | قَبُ لِهِ عَلَمِنَ ٱلضَّكَ آلِينَ ﴿ اللَّهِ عَلَمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللَّ |
| 190     | البقرة: ٢١٦  | ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَكُرُهُ لَكُمْ ۖ وَعَسَىٓ أَن                                              |
|         |              | تَكُرَهُواْ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لِّكُمْ ۚ وَعَسَىٰٓ أَن تُحِبُّواْ شَيْئًا                                   |
|         |              | وَهُوَ شَرٌّ لَكُمٌّ وَاللَّهُ يَعَلَمُ وَأَنتُ مَ لَا تَعْلَمُونَ ١١١)                                        |
|         |              |                                                                                                                |

## فمرس الأيابت

| 797.127 | البقرة : ٢٢٢ | ﴿ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَأَعْتَزِلُواْ                                             |
|---------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |              | ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلْمَحِيضِ ۗ وَلَا نَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرُنَّ فَإِذَا                                   |
|         |              | تَطَهَّرُنَ فَأْتُوهُنِ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ                                |
|         |              | ٱلتَّوَّبِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ |
| 179     | البقرة : ٢٢٦ | ﴿ لِلَّذِينَ يُؤَلُونَ مِن نِسَآبِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍّ فَإِن فَآءُو                            |
|         |              | فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ ﴿ اللَّهُ عَالُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ ﴿ اللَّهُ ﴾                                  |
| 777     | البقرة: ٢٢٨  | ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصُهِ ﴾ إِنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءً وَلَا                                     |
|         |              | يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِي آرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ                                 |
|         |              | يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِٱلْآخِرِ وَبُعُولَهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَالِكَ إِنْ                  |
|         |              | أَرَادُوٓاْ إِصْلَحاً وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمُعُوفِ وَلِلرِّجَالِ                         |
|         |              | عَلَيْمِنَّ دَرَجَةٌ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿ ﴿ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿ ﴿ اللَّهُ ﴾                      |
| ١٧٠     | البقرة : ٢٣٢ | ﴿ وَإِذَا طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَبَكَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن                              |
|         |              | يَنكِحْنَ أَزْوَجَهُنَّ إِذَا تَرَضَوا بَيْنَهُم بِٱلْمَعْرُوفِ ﴾                                             |
| 740     | البقرة: ٢٣٤  | ﴿ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا يَتَرَبَّصْنَ                                       |
|         |              | بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشَهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا                             |
|         |              | جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِٱلْمَعُرُوفِ ۗ وَٱللَّهُ                                |
|         |              | بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ اللَّهُ ﴾                                                                         |
| 779     | البقرة : ٢٣٨ | ﴿ حَنفِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَوَاتِ وَٱلصَّكَاوَةِ ٱلْوُسْطَىٰ                                                    |
|         |              | وَقُومُواْ لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴿ اللَّهِ لَا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴿ اللَّهُ لَهُ                                 |
| 777     | البقرة: • ٢٤ | ﴿ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا وَصِيَّةً                                           |

## فمرس الأيابع

|         |               | لِأَزْوَجِهِم مَّتَكًا إِلَى ٱلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ                                   |
|---------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |               | خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي                                           |
|         |               | أَنفُسِهِ بَ مِن مَّعُرُوفِ ۗ وَٱللَّهُ عَزِينٌ حَكِيمٌ ﴾                                        |
| 197     | البقرة:٤٤٢    | ﴿ وَقَاتِلُواْ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيكُ                   |
|         |               | A (CII)                                                                                          |
| 177     | البقرة : ٢٦٧  | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا                                 |
|         |               | كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَالَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ ۗ وَلَا                                     |
|         |               | تَيَمَّمُواْ ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِعَاخِذِيهِ إِلَّا أَن                      |
|         |               | تُغُمِضُواْ فِيهِ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ الله الله عَنِيُّ حَمِيدٌ الله الله |
| 1 V V   | البقرة: ٢٧٥   | ﴿ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبُوا ۗ                                              |
| 778     | البقرة: ۲۸۰   | ﴿ وَإِن كَانَ ذُوعُسْرَةٍ فَنَظِرَةً إِلَىٰ مَيْسَرَةً وَأَن                                     |
|         |               | تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لِّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ ١٠٠٠ ﴾                                     |
| ١٨٦     | البقرة: ٢٨٢   | ﴿ وَأَسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ۗ                                               |
| Y01-Y0. | آل عمران: ٧   | ﴿ هُوَ ٱلَّذِى ٓ أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِئْبَ مِنْهُ ءَايِئَتُ مُّحَكَمَٰتُ هُنَّ                  |
|         |               | أُمُّ ٱلْكِنَابِ وَأَخَرُ مُتَشَابِهَا أَ ۖ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ            |
|         |               | فَيَ تَبِعُونَ مَا تَشَكِبُهُ مِنْهُ ٱبْتِغَاءَ ٱلْفِتُ نَةِ وَٱبْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ۚ وَمَا    |
|         |               | يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ وَ إِلَّا ٱللَّهُ ۖ وَٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا       |
|         |               | بِدِ عُكُلُّ مِّنْ عِندِ رَبِّناً وَمَا يَذَكَّرُ إِلَّا أُولُواْ ٱلْأَلْبَبِ اللهِ              |
| ١٨٧     | آل عمران: ۱۸  | ﴿ شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَّهُۥ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ ﴾                                               |
| 7.7     | آل عمران: ١٠٣ | ﴿ وَأَعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ وَٱذْكُرُوا                       |

## فمرس الأيابع

|         |               | نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعَدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ |
|---------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|         |               | فَأَصَّبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ عِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ |
|         |               | ٱلنَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا ۖ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَتِهِۦ  |
|         |               | لَعَلَّكُمْ نَهْ تَدُونَ النَّ                                                  |
| 177     | آل عمران: ١٣٠ | تَأْكُلُواْ ٱلرِّبَوَّا أَضَعَفًا مُّضَعَفَةً ۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ |
|         |               | تُفُلِحُونَ ﴿ اللَّهُ ﴾                                                         |
| 190,117 | آل عمران:     | ﴿ وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَن يَغُلُّ وَمَن يَغْلُلُ يَأْتِ بِمَا غَلَّ           |
| 791     | 171           | يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ ثُمَّ تُوفَى كُلُّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتُ وَهُمُ لَا          |
|         |               | يُظُلُّمُونَ ١١١١ ﴾                                                             |
| ۸۱،۸۰   | آل عمران:     | ﴿ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمُ           |
|         | 174           | فَأَخْشُوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانَا وَقَالُواْ حَسَبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ      |
|         |               | ٱلْوَكِيلُ ﴿ اللهُ ﴾                                                            |
| ٨٠      | النساء: ١١    | ﴿ فَإِن كَانَ لَهُۥۤ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ مِنْ بَعْدِ                 |
|         |               | وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَاۤ أَوۡ دَيۡنٍ ۗ ﴾                                         |
| 97      | النساء: ١٥    | ﴿ وَٱلَّذِي يَأْتِينَ ٱلْفَحِشَةَ مِن نِسَآيِكُمْ                               |
|         |               | فَٱسۡتَشۡهِدُواْ عَلَيْهِنَّ ٱرۡبَعَـةً مِّنكُمْ ۖ فَإِن شَهِدُواْ              |
|         |               | فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي ٱلْبُكُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّنَهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ         |
|         |               | يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَمُنَّ سَبِيلًا ١٠٠٠ ﴾                                        |
| 797     | النساء: ١٩    | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ            |
|         |               | ٱلنِّسَآءَ كَرُهَا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَآ            |
|         |               |                                                                                 |

ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةً وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِن كَرَهْ تُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْعًا وَكَعْمَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَيْرًا ﴾ ﴿ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكُتُ أَيْمَانُكُمُّ كِنْنَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَالِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمُوالِكُمْ مُحْتِمِنِينَ عَبْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا ٱسْتَمْتَعْنُم بِهِ عِنْهُنَّ فَعَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَريضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُم بِهِ عِنْ بَعْدِ ٱلْفَريضَةَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ﴿ وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ

ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتُ أَيْمَنُكُم

مِّن فَنَيَاتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمُ

بَعْضُكُم مِنْ بَعْضَ فَأُنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ

وَءَاتُوهُ رَبِّ أُجُورُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ مُحْصَنَتِ عَبْرَ

مُسَافِحَاتِ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَآ أُحْصِنَ فَإِنْ

أَتَيْنَ بِفَحِشَةِ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَتِ

مِنَ ٱلْعَذَابُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ ٱلْعَنَتَ مِنكُمٌّ وَأَن

777

النساء: ٢٤

النساء: ٢٥ النساء: ٢٥

170

النساء: ٣٤ 77

تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ (١٠) ﴿ ﴿ وَالَّذِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُرِ ؟ فَعِظُوهُ رَبِّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ وَٱضْرِبُوهُنَّ فَإِنَّ

أَطَعْنَكُمْ فَلا نَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَكِيلاً ﴾ النساء: ٣٤ ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقُرَبُوا ٱلصَّكَاوَةَ وَأَنتُمْ 170,97 سُكَرَىٰ حَتَّى تَعَلَمُواْ مَا نَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِي سَبِيل حَتَّىٰ تَغُنَّسِلُواْ وَإِن كُننُم مَّرْضَى ٓ أَوْ عَلَىٰ سَفَرِ أَوْ جَاءَ أَحَدُ مِّنَكُم مِّنَ ٱلْغَايِطِ أَوْ لَكُمَسُنُمُ ٱلنِّسَاءَ فَلَمْ يَجُدُواْ مَاءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَأُمْسَحُواْ بُوجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا النساء: ٢٠ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبَلِكَ يُريدُونَ أَن يَتَحَاكُمُوٓاْ إِلَى ٱلطَّلغُوتِ وَقَد أُمِرُوا أَن يَكُفُرُواْ بِهِ عَ وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا (نَّ ) 177 النساء: ٨٥ ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا ٱلْأَمَننَتِ إِلَىٰ آَهُلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحَكُّمُواْ بِٱلْعَدِّلِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِيِّةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (٥٠) ﴿ ﴿ فَمَن لَّمُ يَجِدُ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ 4.5.170 النساء، ٩٢ تَوْكِةً مِّنَ ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ 719 النساء: ٤٤ فَتَيَتُّنُواْ وَلَا نَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَى ٓ إِلَيْكُمُ ٱلسَّكَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَاوَةِ ٱلدُّنْيَا فَعِندَ ٱللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةً كَذَالِكَ كُنتُم مِّن

|          |             | قَبُّلُ فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوۤا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ                         |
|----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |             | كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ اللَّهُ ﴾                                              |
| 778      | النساء: ١١٥ | ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَى                      |
|          |             | وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ. مَا تَوَلَّى وَنُصَّلِهِ.            |
|          |             | جَهَنَّمُّ وَسَاءَتُ مَصِيرًا ١٠٠٠ ﴾                                                      |
| 177      | النساء: ١٣٥ | ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِٱلْقِسُطِ شُهَدَآءَ              |
|          |             | لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقَرُ بِينَ ۚ إِن            |
|          |             | يَكُنُ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَأُللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُواْ             |
|          |             | ٱلْهُوَىٰ أَن تَعَدِلُوا ۚ وَإِن تَلُو ٓ ا أَوْ تُعُرِضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ         |
|          |             | بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ وَ اللَّهُ }                                                 |
| ١٨٧      | النساء: ١٦٦ | ﴿ لَّكِنِ ٱللَّهُ يَشْهَدُ بِمَاۤ أَنزَلَ إِلَيْكَ ۖ أَنزَلَهُۥ                           |
|          |             | بِعِلْمِ لَهِ عَلَمُ لَهُ مَكَنْمٍ كُذُ يَثْهَدُونَ ۚ وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا          |
|          |             | a (m)                                                                                     |
| ۸۷،۳۰۳،  | المائدة، ١  | ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ أُحِلَّتَ لَكُم               |
| ٣١١      |             | بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَكِمِ إِلَّا مَا يُتَلَى عَلَيَكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي ٱلصَّبِدِ وَأَنتُمْ |
|          |             | حُرُمٌ إِنَّ ٱللَّهَ يَعَكُمُ مَا يُرِيدُ اللَّهَ عَلَيْمُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ ﴾          |
| ۷۷۸،۸٤   | المائدة : ٣ | ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحَمُ ٱلْحِنزِيرِ وَمَاۤ أَهِلَ           |
|          |             | لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ، وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمُوقَوْذَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ              |
|          |             | وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكَلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَّكَّيْنُمُ ﴾                           |
| ٠٦٠،٥٩   | المائدة : ٦ | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمَّتُمْ إِلَى ٱلصَّكُوٰةِ                    |
| ٥٢١، ٥٠٣ |             | ·                                                                                         |

فَأُغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِق وَٱمْسَحُواْ بُرُءُ وسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنَ ﴾

﴿ ﴿ وَلَقَدُ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَةِ يلَ

وَ نَعَتُّنَا مِنْهُمُ أَثْنَى عَشَهَ نَقَبَأً وَقَالَ ٱللَّهُ إِنَّى

مَعَكُمٌّ لَهِنْ أَقَمَتُمُ ٱلصَّكَاوَةَ وَءَاتَيْتُمُ ٱلزَّكُوةَ

وَءَامَنتُم بُرسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ ٱللَّهَ

قَرْضًا حَسَنَا لَأَكُونَ عَنكُمْ سَيَّاتِكُمْ

وَلَأُدُخِلَنَّكُمْ جَنَّاتِ تَجَرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ۚ

فَمَن كَفَرَ نَعْدَ ذَالِكَ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ

سُوَآءَ ٱلسَّبيل (١١) ﴾

المائدة: ٣٨ ﴿ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَأَقَطَ عُوٓا أَيِّدِيَهُمَا جَزَآءً بِمَا

كُسَبًا نَكُلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَنِرُ حَكِيمٌ ﴿ مَكِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهِ وَٱللَّهُ عَنِرُ حَكِيمٌ ﴿ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللّلَّةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

﴿ ﴿ فِي نَاأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ لَا يَعَزُّنكَ ٱلَّذِينَ المائدة: ١ ٤

يُسكرعُونَ فِي ٱلْكُفُر مِنَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ ءَامَنَّا

بِأَفُواهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ

هَادُوأُ سَمَّنعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّنعُونَ

لِقَوْمِ ءَاخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ مِنْ بَعَدِ

مَوَاضِعِ لِهِ - يَقُولُونَ إِنَّ أُوتِيتُمْ هَنَدَا فَخُذُوهُ وَإِن

لَّمْ تُؤْتَوُهُ فَأَحْذَرُوا ۚ وَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ فِتَنَتَهُ، فَلَن تَمْلِكَ

لَهُ مِرِ ﴾ ٱللَّهِ شَيْعاً أَوْلَكِمِكَ ٱلَّذِينَ لَمْ يُودِ ٱللَّهُ أَن

797 المائدة: ٢٢

740

717

## فمرس الأيابع

|           |              | يُطَهِّرَ قُلُوبَهُ مَّ لَهُمَّ فِي ٱلدُّنْيَا خِزْيٌّ وَلَهُمْ فِي                                            |
|-----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |              | ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللهُ ﴾                                                                             |
| 717       | المائدة: ٢٤  | ﴿ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّلُونَ لِلسُّحْتِ ۚ فَإِن                                                         |
|           |              | جَآءُوكَ فَٱحْكُم بَيْنَهُمۡ أَوۡ أَعۡرِضَ عَنْهُمۡ ۖ وَإِن تُعۡرِضَ                                           |
|           |              | عَنْهُمْ فَكُن يَضُرُّوكَ شَيْعًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحَكُم                                                    |
|           |              | بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِّ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ الْ                                                |
| 77.       | المائدة: ٧٨  | ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحَرِّمُواْ طَيِّبَتِ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ                             |
|           |              | لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُواً إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ ﴿ اللَّهِ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ ﴿ ا |
| 178       | المائدة: ٥٨  | ﴿ لَا يُوَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغِو فِي ٓ أَيْمَانِكُمُ وَلَاكِن                                            |
|           |              | يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَدَيُّمُ ٱلْأَيْمَانَ ۗ                                                                  |
| ٨٦        | المائدة: ٩٣  | ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَـمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ جُنَاحٌ                                           |
|           |              | فِيمَا طَعِمُوٓا إِذَا مَا ٱتَّقُواْ وَّءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ ثُمَّ                              |
|           |              | ٱتَّقَواْ وَّءَامَنُواْ ثُمَّ ٱتَّقُواْ وَأَحْسَنُواْ ۖ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهِ ﴾             |
| 1 9 9     | المائدة: ٥٥  | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَقَنْلُواْ ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَنَلَهُ                  |
| ۷۸۲، ۶۰۳  |              | مِنكُمْ مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآءُ مِّثُلُ مَا قَنَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ يَحُكُمُ بِهِ، ذَوَا                         |
|           |              | عَدْلِ مِنكُمْ هَدْيًا بَلِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْكَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَكِكِينَ                                   |
|           |              | أَوْ عَدْلُ ذَالِكَ صِيَامًا لِيَّذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ ۗ عَفَا ٱللَّهُ عَمَّا                                |
|           |              | سَلَفَ ۚ وَمَنْ عَادَ فَيَ نَنْقِمُ ٱللَّهُ مِنْهٌ وَٱللَّهُ عَزِيرٌ ذُو ٱنْنِقَامٍ                            |
|           |              | <b>(10)</b>                                                                                                    |
| ۲۸۱، ۱۸۷، | المائدة: ۲۰۱ | ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَدَهُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ                                |

#### فمرس الأيات

ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱثْنَانِ ذَوَا عَدْلِ مِّنكُمْ أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَيْئُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصَابَتَكُم مُّصِينَةُ ٱلْمَوْتِ تَحَيْشُونَهُمَا مِنْ يَعْدِ ٱلصَّلَوْةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ الرِّبَيْتُ لَا نَشْتَرِى بِهِ : ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْنَى ۚ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ ٱللَّهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ ٱلْآثِمِينَ الأنعام: ﴿ وَمِنَ ٱلْأَنْعَكِمِ حَمُولَةً وَفَرْشًا ۚ كُلُواْ مِمَّا ٧٨ 127-127 رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ وَلَا تَنَّبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمُ عَدُورٌ مُّبِينٌ ﴿ اللهُ ﴿ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ عَضْبَنَ أَسِفًا قَالَ بِتْسَمَا الأعراف: ١٥٠ ۸. خَلَفْتُهُونِي مِنْ بَعَدِيٌّ أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى ٱلْأَلُواحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُۥ إِلَيْهِ قَالَ ٱبْنَ أُمَّ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسۡتَضَعَفُونِي وَكَادُواْ يَقۡنُلُونَنِي فَلَا تُشۡمِتۡ بِ ٱلْأَعْدَاءَ وَلا تَجْعَلْنِي مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ ١٥ ﴾ ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسَّمَاءُ ٱلْحُسَّنَى فَٱدْعُوهُ بِهَا ۖ وَذَرُواْ ٱلَّذِينَ الْأعراف: ١٨٠ 197 يُلْجِدُونَ فِي أَسْمَنَهِ إِنَّ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ **A** (1A) ﴿ وَإِذَا قُرِي ٱلْقُرْءَانُ فَأَسْتَمِعُواْ لَهُۥ وَأَنصِتُواْ الْأعراف: ٢٠٤ 757 لَعَلَّكُمْ ثُرْحَمُونَ ١٠٠٠ ﴾ الأنفال: ٢٥ ٢٥، ٨١ ﴿ وَأَتَّقُواْ فِتَنَةً لَّا تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمُ

## فمرس الأيابت

|            |              | خَاصَّةً وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ شَكِيدُ ٱلْعِقَابِ (0) ﴾                                                  |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 • 1      | التوبة: ٣٥   | ﴿ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكُونَ بِهَا                                                |
|            |              | جِهَاهُهُمْ وَجُوْبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَا كَنَرْتُهُمْ                                                        |
|            |              | لِأَنفُسِكُم فَذُوقُواْ مَا كُنتُمُ تَكْنِزُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ |
| 77         | التوبة : ٣٦  | ﴿ وَقَانِلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ كَاَّفَّةً كَمَا                                                                 |
|            |              | يُقَا نِلُونَكُمْ كَافَةً وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ                                        |
|            |              |                                                                                                                |
|            | التوبة : ٦٠  | ﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفُ قَرَآءِ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْعَمِلِينَ                                           |
|            |              | عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ فُلُوبُهُمْ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَدِمِينَ                                         |
|            |              | وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ                                             |
|            |              | وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ                                                              |
| 7          | التوبة : ١٠٠ | ﴿ وَٱلسَّامِقُونَ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ                                              |
|            |              | وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَّضِي ۖ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ                                        |
|            |              | عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا ٱلْأَنْهَارُ                                                |
|            |              | خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَدَا ذَلِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ           |
| 719        | التوبة : ١٠٨ | ﴿ لَا نَقُمُ فِيهِ أَبَدًا لَّمَسْجِذُ أُسِّسَ عَلَى ٱلتَّقُوَىٰ مِنْ                                          |
|            |              | أُوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَـقُومَ فِيدً فِيدِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن                                         |
|            |              | يَنْطَهَّ رُوَّا وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُطَّهِ بِينَ الْمُطَافِةِ بِينَ الْمُكَالِقِ بِينَ الْمُكَالِ           |
| <b>،۸۱</b> | التوبة : ١٠٩ | ﴿ أَفَمَنُ أَسَّسَ بُنْيَكَنَّهُ، عَلَىٰ تَقُوكَىٰ مِنَ ٱللَّهِ                                                |
|            |              | وَرِضُوَانٍ خَيْرٌ أَم مِّنَ أَسَّكَ بُنْكِنَهُ، عَلَىٰ شَفَاجُرُفٍ                                            |

## فمرس الأياب

|            |             | هَارِ فَأَنَّهَارَ بِهِ عِنْ فَارِ جَهَنَّمٌ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ   |
|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|            |             | ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهُ ﴾                                                      |
| ١٦٨        | التوبة، ١٢٢ | ﴿ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآبِفَةٌ لِّيَـ نَفَقَّهُواْ  |
|            |             | فِي ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوۤاْ إِلَيْهِمُ لَعَلَّهُمْ |
|            |             | يَحْذُرُونَ اللهِ                                                              |
| ١٨١        | يونس: ١٠    | ﴿ دَعُونِهُمْ فِيهَا سُبْحَنَكَ ٱللَّهُمَّ وَتَحِيَّنُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ      |
|            |             | وَءَاخِرُ دَعُولِهُمْ أَنِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ                |
|            |             |                                                                                |
| 7          | هود: ۱      | ﴿ الْمَرْكِئُكُ أَخْكِمَتْ ءَايَنْهُ أَثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ     |
|            |             | خَبِيرٍ ١                                                                      |
| ٧٩         | هود: ۲۹     | ﴿ وَلَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُنَاۤ إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشَرَى قَالُواْ                |
|            |             | سَلَمًا قَالَ سَلَمٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَآءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ                   |
| ٣٢         | هود: ۱۱٤    | ﴿ وَأَقِمِ ٱلصَّكَوْهَ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ ٱلَّيَٰ إِنَّ        |
|            |             | ٱلْحَسَنَتِ يُذُهِبُنَ ٱلسَّيِّاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّكِرِينَ                |
| 727,127    | يوسف : ٢٦   | ﴿ قَالَ هِيَ رَوَدَتْنِي عَن نَّفْسِيَّ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِّنْ                 |
|            |             | أَهْلِهَا إِن كَانَ قَمِيضُهُ، قُدَّ مِن قُبُلٍ فَصَدَقَتُ وَهُو               |
|            |             | مِنَ ٱلْكَندِبِينَ اللهُ                                                       |
| <b>V</b> 9 | الرعد: ٢٤   | ﴿ سَلَمْ عَلَيْكُو بِمَا صَبْرَتُمْ فَنِعُمَ عُقْبَى ٱلدَّارِ ﴿ اللَّهُ ﴾      |
| 7 • 8      | الرعد: ٤٣   | ﴿ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَسْتَ مُرْسَكًا ۚ قُلَ                        |
|            |             | كَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندُهُ                  |

## فمرس الأياب

|             |             | عِلْمُ ٱلْكِنْبِ الْآنَا ﴾                                                                                                               |
|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 8 •       | إبراهيم: ٤٩ | ﴿ وَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَبِنِ مُقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ                                                                        |
|             |             | a (ii)                                                                                                                                   |
| 709         | الحجر: ٧١   | ﴿ قَالَ هَـٰ ثُولَآءِ بَنَاتِيٓ إِن كُنتُمْ فَعِلِينَ ﴿ ۚ ﴾                                                                              |
| ٧٨          | النحل: ٥-٦  | ﴿ وَٱلْأَنَّعَامَ خَلَقَهَا ۗ لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ                                                                           |
|             |             | وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ اللَّهُ                            |
| ٥٣          | النحل: ١٦   | ﴿ وَعَلَامَاتٍ وَبِٱلنَّجْمِ هُمْ يَهْ تَدُونَ ﴿ اللَّهُ ﴾                                                                               |
| ۸١          | النحل:١٨    | ﴿ وَإِن تَعَدُّواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَغَفُورٌ                                                             |
|             |             | رَّحِيتُ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾                                                                                                                         |
| 199         | النحل: ٤٤   | ﴿ بِٱلْبَيِنَتِ وَٱلزُّبُرِّ وَأَنزَلْنَاۤ إِلَيْكَ ٱلذِّكَرَ لِتُبَيِّنَ                                                                |
|             |             | لِلتَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَفَّكُّرُونَ ﴿ اللَّهُمْ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَفَّكُرُونَ |
| 440         | النحل: ٦٩   | ﴿ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ فَٱسۡلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا ۖ                                                                  |
|             |             | يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخَنَٰلِفٌ أَلُونُهُ. فِيهِ شِفَآءٌ                                                                   |
|             |             | لِّلنَّاسِ ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَيَةً لِّقَوْمِ يَنَفَكَّرُونَ ﴿ اللَّهُ ﴾                                                              |
| ٧٨          | النحل: ٨٠   | ﴿ أَثَنَّا وَمَتَعًا إِلَىٰ حِينِ ﴾                                                                                                      |
| ١٦٧         | الإسراء،٢٣  | ﴿ فَلَا تَقُل لَّمُمَآ أُنِّ وَلَا نَنْهَرَهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا                                                                  |
|             |             | كريمًا (٣) ﴾                                                                                                                             |
| <b>YV</b> 1 | الإسراء: ٢٩ | ﴿ وَلَا تَجْعَلَ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنْقِكَ وَلَا نَبْسُطُهَا كُلَّ                                                               |
|             |             | ٱلْبَسْطِ فَنَقَعْدَ مَلُومًا مِّحْسُورًا ﴿ اللَّهُ ﴾                                                                                    |
| ١٦٧         | الإسراء، ٣  | ﴿ وَلَا نَقَنْكُوٓا ۚ أَوۡلَادَكُمۡ خَشۡيَةَ إِمۡلَتِّ ۚ نَّحَٰنُ نَرْزُقُهُمۡ وَإِيَّاكُوۡ                                              |
|             |             |                                                                                                                                          |

|            |              | إِنَّ قَنْلَهُمْ كَانَ خِطْعًا كَبِيرًا ﴿ اللَّهُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 47         | طه: ٦٣       | ﴿ وَيَذْ هَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ ٱلْمُثْلَىٰ ﴿ اللَّهُ اللَّ |
| 707        | طه: ۱۱٥      | ﴿ وَلَقَدْ عَهِدْنَاۤ إِلَىٰٓ ءَادَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِىَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُۥ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            |              | عَـزْمًا ﴿ اللهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۸.         | طه: ۱۳۰      | ﴿ فَأُصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            |              | ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا ۖ وَمِنْ ءَانَآيِ ٱلَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            |              | ٱلنَّهَارِ لَعَلَّكَ مَرْضَىٰ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۸٠         | الأنبياء: ٧٨ | ﴿ وَدَاوُرِدَ وَسُلَيْمَنَ إِذْ يَعَكُمَانِ فِي ٱلْحَرُثِ إِذْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            |              | نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ ٱلْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 78         | الحج: ٥      | ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي رَبِّ مِّنَ ٱلْبَعَثِ فَإِنَّا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            |              | خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            |              | مِن مُّضَعَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنَّابَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِتُ فِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            |              | ٱلْأَرْحَامِ مَانَشَآءُ إِلَىٰ أَجَلِ مُّسَمَّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            |              | طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوٓا أَشُدَّكُمُ ۖ وَمِنكُم مَّن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            |              | يُنُوَفَّكَ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰٓ أَرْذَلِ ٱلْعُمُرِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            |              | لِكَيْلا يَعْلَمُ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى ٱلْأَرْضَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            |              | هَامِدَةً فَإِذَآ أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهۡتَزَّتْ وَرَبَتْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            |              | وَأَنْابَتَتْ مِن كُلِّ زَفْجٍ بَهِيجٍ ۞ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>V</b> 9 | الحج: ١٩     | ﴿ هَٰذَانِ خَصُمَانِ ٱخْنَصَمُواْ فِي رَبِّهِمُّ فَٱلَّذِينَ كَفُرُواْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                | قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِمِمُ                       |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | ٱلْحَمِيمُ اللهُ ﴾                                                                        |
| الحج: ٣٢       | ﴿ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمُ شَعَكَبِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقُوَى                        |
|                | ٱلْقُلُوبِ ﴿ اللَّهُ ﴾                                                                    |
| الحج: ٣٦       | ﴿ وَٱلْبُدُنَ جَعَلْنَهَا لَكُمْ مِّن شَعَتَ إِرِ ٱللَّهِ لَكُمْ                          |
|                | فِيهَا خَيْرٌ فَأَذَكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفً فَإِذَا وَجَبَتْ              |
|                | جُنُوبُهَا فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْقَالِيعَ وَٱلْمُعَتَّرَّ كَذَالِكَ          |
|                | سَخَّرْنَهَا لَكُرُ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ اللَّهُ لَهُ لَكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ اللَّهُ ﴾ |
| الحج: ٣٩       | ﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَـٰ تَلُونِ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَى           |
|                | نَصْرِهِمْ لَقَدِيرُ اللهُ ﴾                                                              |
| الحج،٢٥        | ﴿ وَمَاۤ أَرْسَلُنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّاۤ إِذَا                |
|                | تَمَنَّى آَلْقَى ٱلشَّيْطَانُ فِي أَمْنِيَّتِهِ }                                         |
| المؤمنون : ٥٩- | ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم ثُشْفِقُونَ ﴿ وَ الَّذِينَ                  |
| 71             | هُم بِئَايَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿ ٥٠ وَٱلَّذِينَ هُم بِرَبِّهِمْ لَا                 |
|                | يُشْرِكُونَ ﴿ ﴿ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَاۤ ءَاتَواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ      |
|                | إِلَى رَبِّهِمْ رَجِعُونَ اللهُ أُولَيْهِكَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَهُمْ            |
|                | لَمَّا سَابِقُونَ اللهُ ﴾                                                                 |
| النور: ٢٦      | ﴿ ٱلْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَٱلْخَبِيثُونَ                                            |
|                | لِلْخَبِيثَاتِ ۚ وَٱلطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَٱلطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ            |
|                | أُوْلَيْهِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزُقُ                    |
|                | الحج: ٣٦<br>الحج: ٣٩<br>الحج، ٥٢<br>المؤمنون: ٥٩ –                                        |

|     |             | ڪريگ 🗇 🦫                                                                                     |
|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 777 | النور: ٣٣   | ﴿ وَلْيَسْتَعْفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ ٱللَّهُ مِن          |
|     |             | فَضْلِةً وَٱلَّذِينَ يَبْنَغُونَ ٱلْكِئنَبَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ                     |
|     |             | فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۗ وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ ٱللَّهِ             |
|     |             | ٱلَّذِيَّ ءَاتَىٰكُمْ ۚ وَلَا تُكْرِهُواْ فَلَيْنَتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَآءِ إِنْ أَرَدْنَ      |
|     |             | تَحَصُّنَا لِنَبْنَغُواْ عَرَضَٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَمَن يُكْرِهِ هُنَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ |
|     |             | مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ اللَّهُ ﴾                                      |
| ١٧٣ | النور : ٦٢  | ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَ إِذَا                |
|     |             | كَانُواْ مَعَهُ، عَلَىٰٓ أَمْرِ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُواْ حَتَىٰ يَسْتَغْذِنُوهُۚ إِنَّ       |
|     |             | ٱلَّذِينَ يَسْتَنْذِنُونَكَ أُوْلَيَهِكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ                     |
|     |             | وَرَسُولِهِ ۚ فَإِذَا ٱسۡتَئَذَنُوكَ لِبَعۡضِ شَأۡنِهِمۡ فَأَذَن لِّـمَن                     |
|     |             | شِئْتَ مِنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ                          |
|     |             | تُحِيثُ اللهُ اللهُ                                                                          |
| 78. | الفرقان: ١٣ | ﴿ وَإِذَآ أَلْقُواْ مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا ثُمَّقَرَّنِينَ دَعَوْاْ هُنَالِكَ             |
|     |             | ثُبُورًا ﴿ اللهُ ﴾                                                                           |
| ٧٩  | الفرقان: ٦٣ | ﴿ وَعِبَادُ ٱلرَّمْكِنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنَـا                         |
|     |             | وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَهِمِ ٱلْجَهِلُونَ قَالُواْ سَلَمًا ﴿ اللَّهُ ﴾                      |
| ٨٠  | الشعراء: ١٥ | ﴿ إِنَّا مَعَكُم مُّسْتَمِعُونَ ﴿ اللَّهُ ﴾                                                  |
| ٣   | [النمل:١٩]  | ﴿ رَبِّ أُوزِعْنِيٓ أَنْ أَشَّكُرَ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِيٓ أَنْعُمْتَ عَلَى                      |
|     |             | وَعَلَىٰ وَلِدَتَ وَأَنْ أَعْمَلَ صَلِحًا تَرْضَىٰهُ وَأَدْخِلْنِي                           |

|             | بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّنَالِحِينَ                                                                     |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| النمل: ٣٥   | ﴿ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِم بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ إِبَمَ يَرْجِعُ                                        |
|             | ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّ |
| لقان:۱۲     | ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا لُقُمَنَ ٱلْحِكْمَةَ أَنِ ٱشَّكُرُ لِلَّهِ ۗ وَمَن                                       |
|             | يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشَكُرُ لِنَفْسِهِ ۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ                                 |
|             | حَمِيدٌ ﴿ اللَّهُ ﴾                                                                                            |
| لقان: ۱٤    | ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْ لُهُ أُمُّهُۥ وَهْنَّا عَلَىٰ                                |
|             | وَهْنِ وَفِصَالُهُۥ فِي عَامَيْنِ أَنِ ٱشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىَّ                                     |
|             | ٱلْمَصِيرُ ﴿ اللَّهُ ﴾                                                                                         |
| السجدة: ١٨  | ﴿ أَفَمَنَ كَانَ مُؤْمِنًا كُمَن كَانَ فَاسِقًا لَّا يَسْتَوُرُنَ                                              |
|             |                                                                                                                |
| الأحزاب: ٢٨ | ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزُوكِ إِن كُنتُنَّ تُرِدْكَ ٱلْحَيَوْةَ                                     |
|             | ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَنَعَالَيْنَ أُمَيِّعَكُنَّ وَأُسَرِّحَكُنَّ سَرَاحًا                                 |
|             | جَمِيلًا ١١٠٠ ﴾                                                                                                |
| الأحزاب: ٤٩ | ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ                                      |
|             | طَلَّقَتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَشُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ                                   |
|             | عِدَّةٍ تَعْنَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴾                                    |
| الأحزاب: ٥٠ | ﴿ وَٱمۡزَٰةً مُّؤۡمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفۡسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنۡ أَرَادَ ٱلنَّبِيُّ                            |
|             | أَن يَسْتَنَكِحُمَّا خَالِصَكَةً لَّكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾                                              |
| الصافات: ١٥ | ﴿ قَالَ قَآبِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ           |
|             | لقمان: ١٢<br>لقمان: ١٤<br>الأحزاب: ٢٨<br>الأحزاب: ٤٩                                                           |

## فمرس الأيابت

| ٧٩         | الصافات:     | ﴿ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ مَا فِي ٱلْآخِرِينَ ﴿ اللَّهُ سَلَامٌ عَلَىٰ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 17 • - 1 19  | مُوسَى وَهَارُونَ ﴿ اللَّهُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>v</b> 9 | الصافات:     | ﴿ وَتَرَكَّنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ﴿ إِنَّ سَلَمٌ عَلَيْ إِلَّ يَاسِينَ ﴿ اللَّهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            | 14. – 119    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٨٠         | ص: ۲         | ﴿ وَهَلَ أَتَىٰكَ نَبَوُّا ٱلْخَصِمِ إِذْ تَسَوَّرُواْ ٱلْمِحْرَابَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۸.         | ص: ۲۱        | ﴿ إِذْ دَخَلُواْ عَلَى دَاوُرُدَ فَفَرْعَ مِنْهُمْ قَالُواْ لَا تَخَفُّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            |              | خَصْمَانِ بَغَىٰ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضِ فَٱحْكُمْ بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَلَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            |              | تُشْطِطُ وَٱهْدِنَاۤ إِلَىٰ سَوَآءِ ٱلصِّرَطِ (") ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7 £ £      | ص: ۳۸        | ﴿ وَءَاخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ (٣٨)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٧٩         | الزمر: ٧٣    | ﴿ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَأَدُخُلُوهَا خَلِدِينَ ﴿ اللَّهِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 174        | غافر : ۲۸    | ﴿ أَنَقَتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّكِ ٱللَّهُ وَقَدْ جَآءَكُم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            |              | بِٱلْبِيِّنَاتِ مِن رَّبِّكُمْ وإِن يَكُ كَندِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            |              | وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ ٱلَّذِي يَعِدُكُم ۖ إِنَّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            |              | ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ مُسْرِفُ كُذَّابُ ﴿ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ مُسْرِفُ كُذَّابُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7 & 1      | الزخرف: ٣٦   | ﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّحْمَانِ نُقَيِّضُ لَهُ. شَيْطَانًا فَهُوَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            |              | لَهُ وَرِينٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 117        | الدخان، ٢٣ – | ﴿ إِنَّ شَجَرَتَ ٱلزَّقُومِ ﴿ اللَّهُ طَعَامُ ٱلْأَثِيمِ ﴿ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ الللَّا اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا |
|            | ٤٤           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7 2 7      | ق: • ٤       | ﴿ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَيِّحُهُ وَأَدْبَكَرَ ٱلشُّجُودِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| *•٧        | الذاريات: ۱۷ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ١٢٦        | الطور: ٢١    | ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱنَّبَعَنَّهُمْ ذُرِّيَّهُمْ بِإِيمَنِ ٱلْحَقَّنَا بِهِمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            |              | ~111~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## فمرس الأيابص

|         |             | ذُرِّيَّا ﴾ أَ وَمَا أَلَنْنَهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَيْءٍ كُلُّ ٱمْرِي بِمَا كَسَبَ |
|---------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|         |             | رَهِينُ (١٦) ﴿                                                                         |
| 199     | النجم: ٣-٤  | ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ ٱلْمُوَكَىٰ ۚ ۚ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحَى ۗ يُوحَىٰ ﴾              |
| ٨٥      | الرحمن : ۲۰ | ﴿ هَلَ جَزَآءُ ٱلْإِحْسَانِ إِلَّا ٱلْإِحْسَانُ ﴿ ﴾                                    |
| 180     | الواقعة: ٧٥ | ﴿ فَكَ أُقْسِمُ بِمَوَقِعِ ٱلنُّجُومِ اللَّهِ ﴾                                        |
| ۲.,     | الجمعة: ٩   | ﴿ وَذَرُواْ ٱلْبَيْعَ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ                |
|         |             |                                                                                        |
| 1.4     | الحشر: ٢    | ﴿ فَأَعْتَبِرُواْ يَتَأَوْلِي ٱلْأَبْصَدِ ٢٠٠٠ ﴾                                       |
| 794     | الحشر: ٥    | ﴿ مَا قَطَعْتُم مِّن لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَآيِمَةً عَلَيْ                      |
|         |             | أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيُخْزِى ٱلْفَاسِقِينَ (٥٠)                           |
| 7791197 | الحشر: ٧    | ﴿ وَمَا ءَانَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُـ ذُوهُ وَمَا نَهَكُمُ عَنْهُ فَأَنَّهُواً            |
|         |             | وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ ﴾                             |
| ۲.۳     | التحريم: ١  | ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلنِّبِيُّ لِمَ تَحْرَهُ مَاۤ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُّ تَبْنَغِي مَرْضَاتَ |
|         |             | أَزُوكِجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١                                               |
| ٨٠      | التحريم: ٤  | ﴿ إِن نَنُوبَاۤ إِلَى ٱللَّهِ فَقَدۡ صَغَتۡ قُلُوبُكُمُاۤ ﴾                            |
| 97      | الجن: ۱۱    | ﴿ وَأَنَّا مِنَّا ٱلصَّلِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَٰلِكٌ كُنَّا طَرَآبِقَ قِدَدًا         |
|         |             |                                                                                        |
| 90      | الجن: ١٦    | ﴿ وَأَلَّوِ ٱسْتَقَامُواْ عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّآءً غَدَقًا ﴾         |
| 1 80    | المطففين: ٣ | ﴿ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو قَرْزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿ ﴾                                 |
| ١٨٦     | الطارق: ٨   | ﴿ إِنَّهُۥ عَلَى رَجْعِهِ عَلَقَادِرٌ ﴿ ﴾                                              |

## فمرس الأيابع

| 1 £ £ | الأعلى: ٦      | ﴿ سَنُقُرِئُكَ فَلَا تَنسَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ |
|-------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 8 0 | البلد: ١       | ﴿ لَا أَقْسِمُ بِهَنذَا ٱلْبَلَدِ (١) ﴾                                                              |
| 144   | الشرح: ٧       | ﴿ فَإِذَا فَرَغْتَ فَٱنصَبُ ٧٠٠                                                                      |
| 777   | التين : ١      | ﴿ وَٱلنِّينِ وَٱلزَّيْتُونِ ١٠٠٠ ﴾                                                                   |
| 140   | البينة: ١      | ﴿ لَهُ يَكُنِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئْبِ وَٱلْمُشْرِكِينَ                             |
|       |                | مُنفَكِّينَ حَتَّىٰ تَأْنِيَهُمُ ٱلْبَيِّنَةُ اللَّ                                                  |
| 91    | العاديات: ١ –٨ | ﴿ وَٱلْعَلِدِيَتِ ضَبْحًا ﴿ فَٱلْمُورِبَتِ قَدْحًا اللَّهِ فَالْمُورِبَتِ قَدْحًا اللَّهِ            |
|       |                | فَٱلْمُغِيرَتِ صُبْحًا اللَّ فَأَثَرَنَ بِهِ عَنْعًا اللَّ فَوسَطُنَ بِهِ عَ                         |
|       |                | جَمْعًا ١٠ إِنَّ ٱلْإِنسَكَنَ لِرَبِّهِ، لَكُنُودُ ١٠ وَإِنَّهُ، عَلَى                               |
|       |                | ذَالِكَ لَشَهِيدٌ ﴿ وَإِنَّهُ لِحُبِّ ٱلْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ﴿ ﴾                                        |

| الصفحة | الراوي             | طرف الحديث                                                                                         |
|--------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.7    | أبوموسى            | الاسْتِئْذَانْتَلَاثاً                                                                             |
|        | الأشعري            |                                                                                                    |
| 190    | مجُحَاشِع          | أَتَيْتالنَّبِيَّصَلَّياللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَأَنَا وَأَخِيفَقُلْت : بَايِعْنِيعَلَيا فِحْرَةِ. |
|        |                    | فَقَالَ : مَضَتْالْهِ جْرَةُ لِأَهْلِهَا. قُلْت: عَلَامَتْبَايِعْنَا ؟ قَالَ :                     |
|        |                    | عَلَيالْإِسْلَامِوَالْجِهَادِ                                                                      |
| ۲.,    | أبو طلحة           | الْتَمِسْلِيغُلاَمًامِنْغِلْمَ إِنِكُمْيَخْدُمْنِي                                                 |
|        | الأنصاري           |                                                                                                    |
| 1 • 7  | عائشة              | إِذَاجَلَسَبَيْنَشُعَبِهَاالْأَرْبَعِوَمَسَّالْخِتَانُالْخِتَانَفَقَدْوَجَبَالْغُسْلُ              |
|        |                    |                                                                                                    |
| ۲۳۸    | سبيعة              | انْكِحِي مَنْ شِئْتِ فَقَدْ حَلَلْتِ                                                               |
|        | الأسلمية           |                                                                                                    |
| 771    | ابن عباس           | أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ: يَا             |
|        |                    | رَسُولَ اللهَّ ؛ إنِّي إِذَا أَصَبْت اللَّحْمَ انْتَشَرْت لِلنِّسَاءِ وَأَخَذَتْنِي                |
|        |                    | شَهُوَةً                                                                                           |
|        | عَبْدِ اللهَّ بْنِ | إِنَّ رَجُلًا مِنَّا وَامْرَأَةً زَنَيَافَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ        |
|        | عُمَرَ ،           | بِرَجْمِهِمَ فَرُجِمَا                                                                             |
|        | وَجَابِرِ بْنِ     |                                                                                                    |
|        | عَبْدِ اللهِ       |                                                                                                    |
| 1 • 1  | معاذ بن            | أَنَّ رَسُولَ اللهَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَاذًا إِلَى     |
|        | جبل                | الْيَمَنِ قَالَ:كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ قَالَ أَقْضِي بِكِتَابِ                   |

|       |                | اللهِ ۚ قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللهِ ۚ قَالَ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ ۖ صَلَّى اللهُ            |
|-------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                | عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي شُنَّةِ رَسُولِ اللهَّ صَلَّى الله ُّ عَلَيْهِ                 |
|       |                | وَسَلَّمَ وَلَا فِي كِتَابِ اللهِ ۖ قَالَ أَجْتَهِدُ رَأْيِي وَلَا ٱللهِ فَضَرَبَ                              |
|       |                | رَسُولُ اللهِ ٓ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَهُ وَقَالَ الْحَمْدُ للهِ ٓ الَّذِي                      |
|       |                | وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهَ ۚ لَمَا يُرْضِي رَسُولَ اللهِ ۗ                                                |
| ۲۲.   | أَبو هُرَيْرَة | أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - انْصَرَفَ مِنَ اثْنَتَيْنِ ،                                        |
|       |                | فَقَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ أَقَصُرَتِ الصَّلاَةُ أَمْ نَسِيتَ يَا رَسُولَ اللهَ                              |
| .197  | كعب بن         | أَنَّرَسُولَالله الله عليهو سلم -                                                                              |
| 777   | عُجرة          | وَقَفَعَلَيْهِوَرَأْسُهُيَتَهَافَتُقَمْلاًفَقَالَ « أَيُؤْذِيكَهَوَامُّكَ ». قُلْتُنَعَمْ.                     |
|       |                | قَالَ ﴿ فَاحْلِقْرَأْسَكَ ﴾                                                                                    |
| 777   | أم سلمة        | أَنَّالُمْ أَة فِيا لِجَاهِلِيَّة إِذَاتُو فِّيعَنْهَازَوْ جُهَادَ خَلَتْحِفْشًا وَلَبِسَتْشَرَّ ثِيَابِهَا وَ |
|       |                | لْتَمَسَّطِيبًا وَلاَشَيْئًا حَتَّيتَمُرَّ بِهَاسَنَةٌ                                                         |
| ١٠٧   | عبد الله بن    | أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عَلَى ثَقَلِهِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ كَرْكَرَةُ           |
|       | عمرو           | فَهَاتَ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ: هُوَ فِي النَّارِ                                             |
| ٨٥    | رافع بن        | ٳڹۜٛڸۿؘۮؚۿؚٵڵٳؚۑؚڵٲؘؘۅٙٳۑؚۮػٲؘۅٙٳۑؚۮٵڵۅؘڂۺ،ڡؘؘٳڹؘڐۜۘۼؘڵؽػؙؗؗۿڣؘٵڞڹؘۼؗۅٳؠؚۿ۪ػۮٙٳ                                |
|       | خديج           |                                                                                                                |
| 191   | أبو هريرة      | ٳڹۜٙڸڷۜۿؚؾؚڛ۠ۼةٞۅؘؾؚڛ۠ۼؚۑڹؘٳڛ۫ٵؘۭٙؗٙڡڹٲ۠ڂڝؘٳۿٳۮڂؘڵٳڂؚ۠ڹؘۜٛۜٛة                                                  |
| 7 • 8 | ابن عباس       | أَنَامَدِينَةُ الْعِلْمِوَ عَلِيُّبَاجُا                                                                       |
| 7 • 8 | علي بن أبي     | أَنَادَارُالِحِكْمَةِوَعَلَيْبَاجُهَا                                                                          |
|       | طالب           |                                                                                                                |
| 1 • ٢ | أبو سعيد       | إنَّما الماءُ من الماءِ                                                                                        |

## معرس الأماديث

|                                                                                                                 | الخدري    |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|
| إِنَّاكُنَّانَتَحَرَّ جُأَنْنَطُو فَبِالصَّفَاوَ الْمُرْوَةِ، فَأَنْزَ لَاللَّهُ تَعَالَى:                      | عائشة     | ٣.٩   |
| الصَّفَاوَالمُرْوَةَ } ثُمَّسَنَّرَسُولُاللَّهِصَلَّياللَّهُ عَلَيْهِوَسَلَّمَالطَّوَافَبَيْنَهُمَا             |           |       |
| جَاءَرَجُل إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ لَهُ حَدِيثَ رُؤْيَا                       | أبو هريرة | ۲.٧   |
| الظُّلَّةِ الَّتِي تَنْطِفُ عَسَلًا وَسَمْنًا، وَفِيهِ قَالَ : وَرَأَيْت شَيْئًا                                |           |       |
| وَاصِلًا مِنْ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ                                                                        |           |       |
| جَاءَرَجُلْإِلَىالنَّبِيِّ -صلىاللهعليهوسلم-                                                                    | أبو سعيد  | ۲۸۲   |
| فَقَالَإِنَّأَخِياسْتَطْلَقَبَطْنُهُ. فَقَالَرَسُو لُاللهَ -صلياللهعليهوسلم- «                                  | الخدري    |       |
| اسْقِهِعَسَلاً ».                                                                                               |           |       |
| دَخَلَعَلَيْنَارَسُو لُاللَّهِصَلَّياللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلْسْجِدَوَ بِيَدِهِ عَصَاوَ قَدْعَ             | عوف بن    | ١٧٢   |
| لَّقَرَجُلْقَنَاحَشَفًا فَطَعَنَبِالْعَصَافِيذَلِكَالْقِنْوِ وَقَالَلَوْ شَاءَرَ بُهَذِهِالصَّدَقَ              | مالك      |       |
| ۊؚتَصَدَّ قَبِأَطْيَبَمِنْهَا وَقَالَإِنَّرَ بَهَذِهِ الصَّدَقَةِ يَأْكُلُا خُشَفَيَوْ مَالْقِيَامَة            |           |       |
| سَمِعَالنَّبِيُّصَلَّىاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَبَةَ خِصَامِعِنْدَبَا بِهِ فَخَرَجَعَلَيْهِ مْفَقَ         | أم سلمة   | 1 • £ |
| اَلَ:                                                                                                           |           |       |
| إِنَّمَا أَنَابَشَرٌ وَإِنَّهُ يَأْتِينِيا لْخَصْمُ فَلَعَلَّبَعْضًا أَنْيَكُو نَأَبْلَغَمِنْبَعْضٍاً قْضِيلَهُ |           |       |
| <u>ۮؘ</u> ڸػؘۅؘٲڂڛڹؙٲؘڹٞٛڞؘٳۮؚڤٚٛڡؘٮٛ۫ڨؘڞؘؽ۟ؾؙڷۿؙڹؚڂؘڡٞٞ۠ٙؗؗؗؗؗڡ۠ڛڶۄٟڣؘٳڹۜٞٵۿؚۑؘقؚڟ۫ۼؘڎٞٚڡؚڹ۠ٳڶڹۜٵڕؚ؋ؘ          |           |       |
| لْيَأْخُذْهَاأُوْلِيَدَعْهَا                                                                                    |           |       |
| صُمْثَلاَثَةَأَيَّامٍأُوْ تَصَدَّقْبِفَرَ قِبَيْنَسِتَّةِ مَسَاكِينَأُوِ انْسُكْمَ اَتَيَسَّرَ                  | كعب بن    | 197   |
|                                                                                                                 | عجرة      |       |
| السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنْ الْعَذَابِ ، يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ نَوْمَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ،                      | أبو هريرة | ١٣٤   |
| فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ نَهْمَتَهُ فَلْيُعَجِّلْ الرُّجُوعَ إِلَى أَهْلِهِ                                     |           |       |

وَ قَالَ

سَمِعْتُهِشَامَبْنَحَكِيمِبْنِحِزَامِيَقْرَأْسُورَةَالْفُرْقَانِفِيحَيَاةِرَسُو لِإللَّهِصَ عمر بن 179 لَّياللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَمَعْتُ لِقِرَاءَ مِهَا إِذَاهُ وَيَقْرَؤُهَا عَلَيحُرُ و فِكَثِيرَ قٍلّ الخطاب يُقْرِ نْنِيهَارَسُو لُاللَّهِ صَلَّياللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَفَكِ دْتُأْسَاوِرُ هُفِيالصَّلَاةِ فَا نْتَظَرْتُهُ حَتَّيسَلَّمَفَلَبَبْتُهُفَقُلْتُمَناً قُر أَكَهَذِهِ السُّورَةَ الَّتِيسَمِعْتُكَتَقْر أُقَا لَأَقْرَ أَنِيهَارَسُو لُاللَّهِ صَلَّياللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُلَهُ كَذَبْتَفَوَ اللَّهِ إِنَّر سُو لَاللَّهِ صَلَّياللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَلَهُ وَأَقْرَ أَنِيهَذِهِ السُّورَةَ الَّتِيسَمِعْ تُكَفَانْطَلَ قْتُبِهِ إِلَيرَسُو لِاللَّهِ صَلَّيا للَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَأَقُو دُهُ فَقُلْتُيَارَسُو لَاللَّه إِنِّه سَمِعْتُهَذَايَقْرَأْسُورَةَالْفُرْ قَانِعَلَيحُرُو فِلَمْتُقْرِئْنِيهَا وَإِنَّكَأَقْرَأْتَنِيسُورَ ةَالْفُرْ قَانِفَقَالَيَاهِشَامُاقْرَأُهَافَقَرَأُهَاالْقِرَاءَةَالَّتِيسَمِعْتُهُفَقَالَرَسُو لُاللَّ هِصَلَّياللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَهَ كَذَا أُنْزِ لَتَثُمَّقَا لَا قُرَ أَيَاعُمَرُ فَقَرَ أَتُهَا الَّتِيا قُر أَنِي هَافَقَالَرَسُولُاللَّهِصَلَّياللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَهَكَذَاأُنْزِ لَتُثُمَّقَالَرَسُولُاللَّه صَلَّياللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا لْقُرْ آنَأُنْ لَعَلَيسَبْعَةِ أَحْرُ فِفَاقْرَءُو امَاتَيسَّرَ مِنْهُ طَلَّقَا بْنُعُمَرَامْرَأَتَهُ وَهِيَحَائِضُعَلَيعَهْدِرَسُو لِإللَّهِ صَلَّياللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ عمر بن 147 مَفَسَأَلَعُمَرُ رَسُو لَاللَّهِ صَلَّياللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَفَقَا لَإِنَّعَبْدَ اللَّهبْنَعُمَرَ طَلَّ الخطاب قَامْرَأَتُهُ وَهِيَحَائِثُ فَقَالِلَهُ النَّبِيُّ صَلَّياللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِيُرَاجِعْهَافَرَدَّهَاوَقَالَإِذَاطَهُرَتْفَلْيُطَلِّقْأُوْلِيُمْسِكْقَالَا بْنُعُمَرَوَقَرَأَالنَّه يُّصَلَّياللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَياأَيُّ النَّبِيُّإِذَا طَلَّقْتُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُو هُنَّفِيقُبُلِعِدَّتِ نّ قَامَفِينَارَسُو لُاللَّهِصَلَّياللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا فَذَكَرَ الْغُلُولَوَ عَظَّمَهُ، أبو هريرة -190

~ 11 /~

لَا أَنْفِينَّأَ حَدَكُمْيَوْ مَا لْقِيَامَةِ عَلَيرَ قَبَتِهِ شَاةٌ لَهَا ثُغَاءٌ، وَعَلَيرَ قَبَتِهِ فَرَسْلَهَا

197

| هُحَمَةٌ يَقُولُ: يَارَسُولَاللهِ ّ،أَغِثْنِي. فَأَذَ                                                |                 |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|
| <u>۪</u><br>ٛٵٞمْلِكُلَكَمِنْاللَّهِشَيْئًاقَدْبَلَّغْت                                              |                 |       |
| نَانَ رَسُولُ اللهَّ -صَلَّى اللهُّ عَلَيْهِوآله وَسَلَّمَ- يَشْرَبُ عَسَلًا                         | عائشة           | 7 • 8 |
| يْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، وَيَمْكُثُ عِنْدَهَا فَتَوَاصَيْت أَنَا وَحَ                                   |                 |       |
| مَلَى أَيَّتِنَا دَخَلَ عَلَيْهَا فَلْتَقُلْ لَهُ: أَكَلْت مَغَافِيرَ، إنِّي أَجِدُ                  |                 |       |
| يحَ مَغَافِيرَقَالَ: لَا. وَلَكِنِّي شَرِبْت عَسَلًا عِنْدَ زَيْنَبَ                                 |                 |       |
| جَحْشٍ، وَلَنْ أَعُودَ لَهُ.وَقَدْ حَلَفْت لَا ثُخْبِرِي أَحَدًا يَ                                  |                 |       |
| رْضَاةً أَزْوَاجِهِ                                                                                  |                 |       |
| لنْت أَنَا وَأُمِّي مِنْ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ، وَذَلِكَ أَنَّ أُمَّهُ              | ابْنِ عَبَّاسٍ  | 117   |
| سْلَمَتْ وَلَمْ يُسْلِمْ الْعَبَّاسُ فَاتَّبَعَ أُمَّهُ فِي الدِّينِ، وَكَانَ لِأَجْلِهَ             |                 |       |
| لُوْ مِنِينَ                                                                                         |                 |       |
| ڶڷۜۿؗمَّٳؚنِّيأُحَرِّمُ ٱبيْنَجَبَلَيْهَامِثْلَمَاحَرَّ مَبِهِإِبْرَاهِيمُمَكَّةَاللَّهُمَّبَارِكْلَ | أبو طلحة        | ۲.,   |
| مُدِّهِمْوَ صَاعِهِمْ<br>مُدِّهِمْوَ صَاعِهِمْ                                                       | الأنصاري        |       |
| ِ أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ شَاةٌ لَهَا ثُغَاءٌ، وَ                | أَبُو هُرَيْرَة | 190   |
| قَبَتِهِ فَرَسٌ هَا حَمْحَمَةٌ                                                                       |                 |       |
| اَنَزَلَتْ (الَّذِينَآمَنُواوَلُمُلْبِسُواإِيمَانَهُمْبِغ                                            | عبد الله بن     | 7 £ 9 |
| ُمقَّذَلِكَعَلَيالُمُسْلِمِينَفَقَالُوايَارَسُولَاللَّهِوَأَيُّنَالاَيَظْلِمُنَفْسَهُ. قَا           | مسعود           |       |
| يْسَذَلِكَإِنَّمَاهُوَالشِّرْ كُأَلْتَسْمَعُوامَاقَالَلُقْمَانُلاِبْنِهِ                             |                 |       |
| ويُعطيالنَّاسُبدعواهم،لادَّعيناسٌدماءَرجالِوأموالهم،ولكنا                                            | عبد الله ابن    | 7     |
| مليالمَّدَّعيعليه                                                                                    | عباس            |       |
| عَنَاللَّهُالسَّارِ قَيَسْرِ قُالْحُبْلَفَتُقْطَعُيَدُهُو يَسْرِ قُالْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُيَدُهُ.     | أبو هريرة       | 7 7 1 |

| ĺ      | أبو هريرة       | <u></u> وَمَنْسَلَكَطَرِيقًا يَلْتَمِسُفِيهِ عِلْمًا سَهَّلَا للَّهُ لَهُبِهِ طَرِيقًا إِلَيا الْجُنَّةِ  |
|--------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| س      | أبو هريرة       | مَنْلاَيشْكُرِ النَّاسَلاَيَشْكُرِ اللهَّ                                                                 |
| 7 / 1  | عثمان بن        | مَنْبَنَيلِلَّهِ مَسْجِدًا وَلَوْ مِثْلَمَفْحَصِقَطَاةِ بَنَياللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِيا جُنَّةِ.           |
|        | عفان            |                                                                                                           |
| 744    |                 | من تعارَّ من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له                                              |
|        |                 | الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير                                                                       |
| 7 • 1  | أَبُو هُرَيْرَة | مَنْتَرَكَعَشَرَةَ آلَافِدِرْ هَمِجُعِلَتْصَفَائِحَيْعَذَّ بُبِهَاصَاحِبُهَايَوْ مَالْقِيَامَةِقَبْ       |
|        |                 | لَالْقَضَاء                                                                                               |
| 7 8 0  | أبو هريرة       | مَنْقَتَلَقَتِيلًافَأَهْلُهُبَيْنَخِيرَتَيْنِ،فَإِنْأَحَبُّواأَنْيَقْتُلُواأَوْيَأْخُذُواالْعَقْلَ        |
| 197    | عبد الله بن     | مَنْقُتِلَدُونَ إلهِ فَهُوَ شَهِيدٌ                                                                       |
|        | عمرو            |                                                                                                           |
| 197    | عبد الله بن     | مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ آ                               |
|        | عمرو            |                                                                                                           |
| 7.7    | ثَوْ بَانَ      | مَامِنْرَ جُلِيَمُو تُوَعِنْدَهُأَحْرُ أَوْ أَبْيَضُا إِلَّا جُعِلَلَهُ بِكُلِّقِيرَ اطِصَفِيحَةٌ مِنْنَا |
|        |                 | رٍ فَيْكُوَ يبِهَامِنْفَرْ قِهِإِلَيقِدَمِهِ،مَغْفُو رُّ لَهُبَعْدَذَلِكَأُوْمُعَذَّبُ                    |
| ۲۰۱،۸٦ | عائشة           | مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ                                                |
| ١٠٤    | أبو هريرة       | نَحْنُ نَحْكُمُ بِالظَّاهِرِ والله يَتَوَلَّى السَّرّائِرُ                                                |
| 704    | أبو هريرة       | نَحْنُالآخِرُ ونَالسَّابِقُونَيَوْ مَالْقِيَامَةِ بَيْدَأَنَّهُ مْأُوتُو االْكِتَابَمِنْقَبْلِنَاوَأُو    |
|        |                 | تِينَاهُمِنْبَعْدِهِمْ                                                                                    |
| ۲      | أبو طلحة        | هَذَاجَبَلْيُحِبُّنَا وَنُحِبَّهُ                                                                         |
| 7 • 9  | عُمَر بن        | وَافَقْتُ رَبِّي فِي ثَلَاثٍ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهَ ۖ ؛ لَوْ اتَّخَذْت مِنْ                       |
|        |                 |                                                                                                           |

|       | الخطّاب     | مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى فَنَزَلَتْ: وَإِتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى                                                                                                                                                                 |
|-------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲ • ۸ | أبو هريرة   | وَاللَّهِلاَّنْيَلَجَّأَحَدُكُمْ بِيَمِينِهِ فِيأَهْلِهِ آثَمُلَهُ عِنْدَاللَّهِ مِنْأَنْيُعْطِيَكَفَّارَتُهُا                                                                                                                                             |
|       |             | لَّتِيفَرَضَاللهُ ۗ                                                                                                                                                                                                                                        |
| 170   | أبو موسى    | وَإِنِّي وَاللهِ ٓ إِنْ شَاءَ اللهُ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا                                                                                                                                                           |
|       | الأشعري     | إِلَّا أَتَيْت الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفَّرْت عَنْ يَمِينِي                                                                                                                                                                                                |
| 377   | عبد الله بن | خَيْرُ النَّاسِقَرْ نِيثُمَّ الَّذِينِيلُو مَهُمْثُمَّ اللَّهِ عَلَى |
|       | مسعود       | ذَلِكَقَوْ مُتَسْبِقُشَهَادَاتُهُمْ أَيْمَا مَهُمْ وَأَيْمَا ثَهُمْ شَهَادَاتِهِمْ                                                                                                                                                                         |
| ٨٤    | أبو هريرة   | "الصَّلَوَاتُ الْخُمْسُ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا                                                                                                                                                                  |
|       |             | ٱجْتُنِبَتْ الْمُقْتَلَةُ" وفي رواية" مَا ٱجْتُنِبَتْ الْكَبَائِرُ"                                                                                                                                                                                        |
| 779   | زید بن      | كُنَّانَتَكَلَّمُفِيالصَّلاَقِيُكَلِّمُالرَّ جُلُصَاحِبَهُوَهُوَ إِلَيجَنْبِهِفِيالصَّلاَقِحَتَّ                                                                                                                                                           |
|       | الأرقم      | ينزَلَتْ: (وَقُومُو الِلَّهِقَانِتِينَ) فَأُمِرْ نَابِالسُّكُوتِوَ نُمِينَاعَنِالْكَلاَمِ.                                                                                                                                                                 |

طرف الأثر الصفحة القائل أَتَيْتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَأَخِي فَقُلْتِ : بَايِعْنِي عَلَى الْهِجْرَةِ. مجُاشِع 111 فَقَالَ: مَضَتْ الْهِجْرَةُ لِأَهْلِهَا. أَنَّا بْنَمَسْعُو دِأَقْرَ أَرَجُلًا طَعَامَا لأَثِيمَفَلَمْ يَفْهَمْهَا ؛ فَقَاللهُ 117 : ابن طَعَامُالْفَاجِر،فَجَعَلَهَاالنَّاسُقِرَاءَةً،حَتَّيرَوَيابْنُوهْبِعَنْمَالِكِقَالَ أَقْرَ أَابْنُمَسْعُودٍ رَجُلًا إِنَّشَجَرَةَ الزَّقُّومِطَعَامُا لأَثِيمِفَجَعَلَالرَّ جُلَيَقُولُ طَعَامُالْيَتِيم، فَقَالَلَهُ عَبْدُ اللَّهِ بنُمَسْعُودٍ : طَعَامُ الْفَاجِرِ، فَقُلْتِلِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا أَتَرَياأَنْيَقُولَكَذَلِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ أَنَّ أَنَاسًا مِنْ الْأَنْصَارِ كَانُوا إِذَا أَهَلُّوا بِالْعُمْرَةِ لَمْ يَكُلْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ السَّمَاءِ الزُّهْرِيُّ ٢١٦ شَيْءٌ ، فَإِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ بَيْتِهِ فَرَجَعَ لِحَاجَةٍ لَا يَدْخُلُ مِنْ بَابِ الْحُجْرَةِ مِنْ أَجْل سَقْفِ الْبَيْتِ أَنْ يَحُولَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ أنمالكاً سئلر جمهالله: السخاو 124 أرأيتمناستكتبمصحفاأتريأنيكتبعليهااستحدثهالناسمنالهجاءاليوم. ي فقال: الأريذلكو لكنيكتبعليالكتبة الأولى جَاءَتِ الْجُدَّةُ إِلَى أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا فَقَالَ هَا أَبُو بَكْرِ مَا قَبِيصَة 745 لَكِ فِي كِتَابِ اللهُ شَيْءٌ وَمَا عَلِمْتُ لَكِ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللهُ -صلى الله ءِ **ذ**َوَّ يْب عليه وسلم- شَيْئًا فَارْجِعِي دَخَلْتَمَعَعُبَيْدِبْنِعُمَيْرِعَلَيعَائِشَةَ،فَقَالَلَهَا: كَيْفَكَانُوايَقْرَءُونَ، عَطَاء 17. يُوْتُونَمَاآتُوا } ؟ قَالَتْ: يَأْتُونَمَاأَتُوا ، فَلَمَّا خَرَجْنَامِنْعِنْدِهَا قَالَلِيعُبَيْدُ بْنَعُمَيْر: لَأَنْيَكُونَكُمَ إِفَالَتْأَحَبُّ إِلَيَّمِنْحُمُ رِالنَّعَمِيَعْنِيبِقَوْ لِحَا: يَأْتُونَهَا أَتُوْ امِنْالْمَجِيءِ أَيْيَأْتُونَالذُّنُوبَوَهُمْخَائِفُونَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ ، وَأَصَابَ النَّاسَ جُوعٌ ، رَافِع بْنِ

#### همرس الآثار

فَأَصَبْنَا إِبِلَّا عَلَيْهِ وَغَنَّمَا ، فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيرٌ فَطَلَبُوهُ فَلَمْ يَقْدِرُوا خَدِيج عَلَيْهِ، فَأَهْوَ يِإِلَيْهِرَجُلِّبِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ اللهُ. كُنْتَسَاقِيَالْقَوْمِفِيمَنْزِ لِأَبِيطَلْحَةَ،فَنَزَلَتَحْرِيمُ الْخَمْرِ،فَأَمَرَمُنَادِيًا يُنَادِي؛فَقَالاً أَنس بن ٨٦ بُوطَلْحَةَ: أُخْرُجْفَانْظُرْمَاهَذَاالصَّوْتُ؛قَالَ: فَخَرَجْت،فَقُلْت: مالك أَلَاإِنَّا لَّخَمْرَ قَدْحُرِّ مَتْ. فَقَالَلِي: هَذَامُنَادِيْنَادِي: اذْهَبْفَأَهْرِقْهَا، وَكَانَا خُمْرُ مِنْالْفَضِيخِ. قَالَ : فَجَرَتْفِيسِكَكِالْمِدِينَةِ. فَقَالَبَعْضُالْقَوْم : قُتِلَقَوْمُوَهِيَفِيبُطُونِهِمْ. قَالَ : فَأَنْزَلَاللَّهُتَعَالَى : { لَيْسَعَلَيالَّذِينَآمَنُو اوَعَمِلُو االصَّالِحَاتِجُنَاحُفِيهَ اطَعِمُوا } كُنْت أَنَا وَأُمِّى مِنْ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ، وَذَلِكَ أَنَّ أُمَّهُ أَسْلَمَتْ وَكَمْ ابْن 177 يُسْلِمْ الْعَبَّاسُ فَاتَّبَعَ أُمَّهُ فِي الدِّينِ، وَكَانَ لِأَجْلِهَا مِنْ الْمُؤْمِنِينَ عَبَّاس وَافَقْتُ رَبِّي فِي ثَلَاثٍ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهَّ ؛ لَوْ اتَّخَذْت مِنْ مَقَام عُمَرَ 190 إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى فَنَزَلَتْ: وَإِنَّخِذُوا مِنْ مَقَام إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى رَضِيَ 197 اللهُ عَنْهُ وَٱلَّذِيلاَ إِلْهَ غَنْرُهُ لاَ يُعَذِّبُ اللَّهُ رَجُلاً بكنز فَيَمسُّدِرْ هَمُّدرْ هَمَّا وَلاَدِينَارُ دِينَارًا وَلَكِ عبد الله نْيُوَسِّعُجِلْدَهُ حتييُوضَعَكُلُّدِرْ هَمٍوَدِينَارِ عليجِدَتِهِ بن

~ 777~

مسعو د

## فمرس الأشعار

# فهرس الأشعار

| رِيلُهُ نَعْمَاءٌ عَلَينا عَظيمَةٌ، ويله إحسانٌ وفضلُ عطاءِ العتاهية الله الله المُعْتَبُ الكُمَيْتُ ١٤٩ على الكُمَيْتُ ١٤٩ على الكُمَيْتُ الكُمَيْتُ ١٤٩ على الكَلَيْنِ وَأَنْتِ مَلِيَّةٌ وَأَحْسِنُ يَا ذَاتَ الْوِشَاحِ التَّقَاضِيا ذو الرمّة ١٢٣ على الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الشعر                                                        |                                             | القائل     | الصفحة |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|--------|
| مَا كَانَتْ الْأَبْصَارُ فِيهَا أَذِلَّةً وَلَا غُيبًا فِيهَا إِذَا النَّاسُ غُيَّبُ الكُمَيْتُ ١٤٩ لللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال | لَقَلَّ امرُ قُ تَلقاهُ لله شاكِراً؛                         | وقلَّ امرؤٌ يرضَى لهُ بقضَاءِ               | أبو        | س      |
| طِيلِينَ لَيَّانِي وَأَنْتِ مَلِيَّةٌ وَأُحْسِنُ يَا ذَاتَ الْوِشَاحِ التَّقَاضِيا ذو الرمّة ١٢٣ القيسيّ ٢٧ القيسيّ ٢٧ القيسيّ ٢٧ قَرِيعَ الأَيَّامِ عَن كُلِّ مَسْجِد يا سَلِيلَالأَذْوَاءِ وَالأَقْيال القيسيّ ٢٧ كَ مِنْتَاشْفِينَ أَو مِن أَبِي يَعْقُوب ذِكْر مَكَارِم وَفِعَال الفرزدق ٣١١ مَنْ مُعَائِجِينَبِنَالَعَنّانَرَيالعَرَصَاتِأُوْ أَثَرَا لِخِيَامِ الفرزدق ٣١١ كَيْفَإِذَامَرُ رُتبِدَارِ قَوْمٍ وَجِيرَ إِنِلَنَاكَانُواكِرَامٌ الفرزدق ٣١١ كَنْفُواكِرَامٌ الفرزدق ٣١١ كَنْفُواكِرَامٌ الفرزدق ٣١١ لَيْ مَنْ قَرَارَتِه شَوْقًا لَهَا وَلَنْ فِيهَا مِنَ النَّاسِ المراكشيّ ٢٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ولله ِّنَعْمَاءٌ عَلَينا عَظيمَة "،                          | ولله إحسانٌ وفضلُ عطاءِ                     | العتاهية   |        |
| ا قَرِيعَ الأَيَّامِ عَن كُلِّ مَسْجِد يا سَلِيلَالأَذْوَاءِ وَالأَقْيال القيسيِّ ٢٧ كَ مِنْتَاشْفِينَ أَو مِن أَبِي يَعْقُوب ذِكْر مَكَارِم وَفِعَال الفرزدق ٣١١ كَيْفَائِجِينَبِنَالَعَنّانَرَيالعَرَصَاتِأُوْ أَثَرَا لِخِيَامِ الفرزدق ٣١١ كَيْفَإِذَامَرُ تَبِدَارِ قَوْمٍ وَجِيرَا نِلَنَاكَانُواكِرَامٌ الفرزدق ٣١١ كَنْ فَيْهَا مِنَ النَّاسِ المراكشيّ ٢٦ كَنْ فِيهَا مِنَ النَّاسِ المراكشيّ ٢٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | وَمَا كَانَتْ الْأَبْصَارُ فِيهَا أَذِلَّةً                  | وَلَا غُيَّاً فِيهَا إِذَا النَّاسُ غُيَّبُ | الكُمَيْتُ | 1 & 9  |
| كَ مِنْتَاشَفِينَ أَو مِن أَبِي يَعْقُوب ذِكْر مَكَارِم وَفِعَالَ الفرزدق ٣١١ أَسْتُمْعَائِجِينَبِنَالَعَنّانَرَيالعَرَصَاتِأُوْ أَثَرَا لِخِيَامِ الفرزدق ٣١١ وَيُفَإِذَا مَرَرْ تَبِدَارِ قَوْمٍ وَجِيرَ انٍ لَنَاكَانُو اكِرَامٌ الفرزدق ٣١١ وَضَى يَطِيرُ فُوَ ادِي مِنْ قَرَارَتِه شَوْقاً لهَا وَلَيْ فِيهَا مِنَ النَّاسِ المراكشي ٢٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | تُطِيلِينَ لَيَّانِي وَأَنْتِ مَلِيَّةٌ وَأُحْسِنُ يَا ذَ    | اتَ الْوِشَاحِ التَّقَاضِيا                 | ذو الرمّة  | ١٢٣    |
| َسْتُمْعَائِجِينَبِنَالَعَنَّانَرَيالَعَرَصَاتِأُوْأَثَرَالِيَامِ الفرزدق ٣١١<br>كَيْفَإِذَامَرَرْ تَبِدَارِ قَوْمٍ وَجِيرَانٍلَنَاكَانُو اكِرَامٌ الفرزدق ٣١١<br>رُضٌ يَطِيرُ فُؤَادِي مِنْ قَرَارَتِه شَوْقاً لِهَا وَلَينْ فِيهَا مِنَ النَّاسِ المراكشيّ ٢٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | يا قَرِيعَ الأَيَّامِ عَن كُلِّ مَسْجِد يا سَا               | يلَالأَذْوَاءِ وَالأَقْيال                  | القيسيّ    | **     |
| ئَيْفَإِذَامَرَ رْتَبِدَارِقَوْمِوَجِيرَانِلَنَاكَانُواكِرَامٌ لَنُواكِرَامٌ لَنُواكِرَامٌ لَنُواكِرَامٌ لَنُوكُونُ فِيهَا مِنَ النَّاسِ المراكشيّ ٢٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | لَكَ مِنْتَاشْفِينَ أُو مِن أَبِي يَعْقُوبِ ذِهَ             | ئر مَكَارِم وَفِعَال                        |            |        |
| رُضُ يَطِيرُ فُوَّادِي مِنْ قَرَارَتِه شَوْقاً لهَا وَلَمِنْ فِيهَا مِنَ النَّاسِ المراكشيّ ٢٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | أَلَسْتُمْعَائِجِينَبِنَالَعَنَّانَرِيالعَرَصَاتِأَوْ أَثْرَ | الخيام                                      | الفرزدق    | ٣١١    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | فَكَيْفَإِذَامَرَ رْتبِدَارِ قَوْمٍوَجِيرَ انِلَنَاكَا       | نُواكِرَامٌ                                 | الفرزدق    | ٣١١    |
| وْ مُّ جَنَيْتُجِنِي وِرْدِ يذِكْرِ هِم فَهَلْ يلُقْيَاهُمْ أَجْنِي جِنِي آسِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | أَرْضٌ يَطِيرُ فُؤَادِي مِنْ قَرَارَتِه فَ                   | ُموْقاً لِهَا وَلَمِنْ فِيهَا مِنَ النَّاسِ | المراكشيّ  | 77     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | قَوْمٌ جَنَيْتُجِنَى وِرْدٍ بِذِكْرِهِم فَهَا                | بِلُقْيَاهُمْ أَجْنِي جِنَى آسِي            |            |        |

#### فهرس الأعلام

الاسم

إبراهيم: أبو عمران إبراهيم بن مالك الأشتر النخعي (ت: ٦٩هـ) ٢٢٨،١٦٨

ابن الأثير: الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم ٢٣

بن عبد الواحد الشيباني. (ت: ١٣٠هـ).

ابن أبي العز الحنفي: عليبنعليبنمحمدبنأبيالعز، قاضي قضاة ٢٥٥

دمشق، (ت۷۹۲هـ)

ابن البناء المراكشي: أحمد بن محمد بن عثمان شهاب الدين أبو ١٤٢

العباس الأزدي المعروف بابن البناء المراكشي، وتوفي سنة ٧٢١ هـ.

ابن الجزري: ابن الجزري:

محمد بنعليبنيو سف، الدمشقيث الشير ازيالشافعي، الشهير بابنالجزري:

شيخالاقراءفيزمانه، (ت:٨٣٣هـ)

ابن الجوزي: عبد الرحمن بن علي بن الجوزي، الحنبلي الواعظ (ت: ١٠١،٦٧

(\_0047

ابن الحاجب: جمال الدين أبو عمرو عثمان بن عمر، فقيهمالكي، ٩٩،١٥٨،١٩٨ (ت ٦٤٦هـ)

ابن الحنبلي:عبدالوهاببنعبدالواحدبنمحمدابنعليالشيرازي، (ت: ١٩٠

(\_0047

ابن الصلاح، تقي الدين أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن (ت: ٢٧

#### خلاله الأعلام

٦٤٢هـ).

ابن الطيوري، المبارك بن عبد الجبار الصيرفي (ت: ٥٠٠هـ).

ابن الملقن: سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي ٢٤٥

المصري (ت: ۲۰۸هـ)

ابن النجار: تقى الدين أبو البقاء محمد بن النجار (ت: ٩٧٢هـ) ٢٦١،١٦١، ١٦١

ابن أبي حاتم: عبدالر حمنبنم حمد أبيحاتم التميمي الرازي، (ت: ٢٠٣

٧٢٧هـ)

ابن أبي زيد القيرواني المالكي، صاحب الرسالة في الفقه ٤٧

المالكي(ت:٣٨٩هـ)

ابن أبي مليكة:عبداللهبنعبيداللهالتيميالمكي: ٢٠٤،٢٤٤

قاض،منرجالالحديثالثقات (ت:١١٧هـ)

ابن أمير حاج: محمد بن محمد المشتهر الحلبي الحنفي (ت: ٩٧٢ مرحاج: محمد بن محمد المشتهر الحلبي الحنفي (ت: ٩٧٢ مر

ابن بشكوال: أبو القاسم خلف بن عبد الملك (ت: ٩٧ههـ). ٢٤،٣٦،٣٧ ،٢٢،٣٧

ابن تيمية: أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحنبلي، الملقب ١٠٨، ١٣٢، ١٥٥،

بشيخ الإسلام (ت: ٧٢٨هـ).

, 110, 119

Y00,7V.

ابن جني: أبو الفتح عثمان ابن جني، اللغوي الشهير (ت:٣٩٢هـ) ٧٠

ابن حبيب، عبد الملك بن حبيب الأندلسي (ت: ٢٣٨هـ).

#### خلاله الأعلام

ابن حجر: أبو الفضل أحمد بن على بن حجر العسقلاني الشافعي، 770 صاحب كتاب الفتح الباري(ت: ٨٥٢هـ). ابن حزم:عليبنا حمدبنسعيدبنحزمالظاهري،أبومحمد، صاحب 01 المحلِّي (ت:٥٦هـ) ابن خلدون: عبدالر حمنبنمحمدبنمحمد، ابنخلدونا بوزید، (ت: 21 (\_&A + A ابن خلكان: أحمد بنمحمد بنابر اهيم بنأبيبكر (ت: ١٨١هـ) 13, 7.1 ابن خير الإشبيلى: محمد بنخير بنعمر بنخليفة اللمتونيا لاموى، (ت: , 80, 88 (\_&OVO ابن دقيق العيد: تقى الدين أبو الفتح محمد (ت: ٧٠٧هـ) 17.109 ابن الزبير: أحمد بنإبر اهيم بنالزبير الثقفيالغرناطي، أبو جعفر (ت: 747 (\_&V + A ابن ذكو ان:أحمد بنعبد اللهبنذكو ان،أبو العباس: 177 قاضيالقضاة بالأندلس، (ت: ١٣ ٤هـ) ابن السكيت: يعقو ببنإسحاق، أبويوسف، إمام في اللغة ٧. (ت:٤٤٤هـ) ابن سحنون:عبدالوهاببنأحمدبنسحنونالتنوخي، (ت: ١٩٤هـ) 771 ابن شجرة: أبو بكر أحمد بن كامل بن خلف بن 740 شجرة بنمنصور البغداديالشجري (ت: ۳۵۰هـ) ابن شعبان: محمد بنعبد الملكبنشعبان، علاء الديناللخمي، (ت: 177,771

#### خصرس الأعلام

١٢٢هـ)

ابن عامر: إسماعيلبنمحمدبنأ همدبنعامر الحميرينسبا الاشبيليسكنا، ١٢٧، ١٢٤ (ت: ٤٤٠هـ)

ابن عبد البر: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النميري (ت: ٢٦٩ عبد البر النميري).

ابن عذاری المراکشی:أحمدبنمحمد

،أبوعبدالله،المعروفبابنعذاريمؤرخ، (ت: ٦٩٥هـ)

ابن عساكر: أبو القاسم بن عساكر (ت:

ابن عاشور: طاهر بن عاشور التونسي (ت: ١٣٩٣هـ)

ابن عطية:عبدالحقبنغالببنعبدالرحنبنعطيةالمحاربي، فقبه، مفسر، ١٣٧

(ت: ۲٤٥هـ)

ابن عيينة: سفيانبنعيينة بنميمونا لهلاليالكوفي، أبومحمد: ٢٣٤

محدثالحرمالمكي، (ت: ١٩٨هـ)

ابن فارس: أحمد بنفار سبنز كرياء القزوينيالرازي، أبو الحسين، (ت: ١٥٧،٣٠١)

ابن فرحون: إبراهيم بن علي المالكي (ت: ٧٩٩هـ). ٧٧،٤٣،٤٤،٤٥

07.00.27

ابن القاسم: عبد الله بن محمد بن القاسم (ت: ٣٨٣هـ)

ابن قتيبة: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت: د، ۷۰، ۷۰، ۳۰۱

۲۷۲هـ).

### ضمرس الأعلام

ابن قدامة المقدسي: أحمد بنعيسيبنعبدالله، الصالحي المقدسي

(ت:۲۲۰هـ)

ابن القيم الجوزية: شمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية ١٦٥، ١٦١،

(ت: ۲۰۷هـ).

ابن كثير: أبو الفداء إسماعيل بن كثير (ت: ٤٧٧هـ) ٣٤، ٦٦، ٦٩، ٦٩، ١٠٨،

111111

ابن اللحام: عليبنمحمدبنعباسبنشيبان،أبوالحسن، فقيه حنبلي،

(ت: ۲۰۸هـ)

ابن المسيب: سعيدبنالمسيبنحزنبنأبيو هبالمخزو ميالقرشي، أبومحمد، ٨٣

(ت: ۹۹۹هـ)

ابن الماجشون: عبد الملك بن عبد العزيز بن داود بن إبراهيم ٧٣٠، ٨٥، ٢٠٠

القيسي العامري (ت ٢١٢هـ).

ابن ماجه، محمد بن يزيد بن ماجه القرويني (ت: ۲۷۳هـ) ۷۱، ۲۳

ابن مسعود: عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي صحابي ٧٦، ٨٨، ١١٦،

(ت: ۳۲هـ).

771,071,771,

۲ • ۲ ،

37, 777, 777, 777

٩

ابن منظور: جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي ٩٦،٩٥

# خصرس الأعلام

| 717,781,770      | المصري(ت: ۷۱۱هـ).                                                |
|------------------|------------------------------------------------------------------|
| 75,37            | ابن وهب: أبو محمد عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي                 |
|                  | (ت۲۷۹هـ).                                                        |
| ٧٣               | ابن المواز: محمد بن إبراهيم بن زياد السكندري (ت٢٦٩هـ).           |
| ٧٣               | ابن نافع: أبو محمد عبد الله بن نافع ( ت ١٨٦هـ)                   |
| 7 7 7            | أبو                                                              |
|                  | إسحاق: إبراهيمبنمحمدبنإبراهيمبنمهران، أبو إسحاقعالمبالفقهو الا   |
|                  | صول، (ت١٨٤هـ)                                                    |
| 144              | أبو أسحاق: محمد بن القاسم بن شعبان بن محمد بن ربيعة العماري      |
|                  | المصري (ت:٥٥٦هـ)                                                 |
| 75,37            | أبو بكر الأبهري: محمد بن عبد الله بن صالح (ت ٣٩٥هـ).             |
| ۳٦،۲٥            | أبو بكر: محمدبنخير بنعمر بنخليفة اللمتونيا لامويا لاشبيلي، مقرئ، |
|                  | (ت: ٥٧٥هـ)                                                       |
| 771, • 31, ٧• ٢, | أبو بكر: الصديق بن أبي قحافة أول خليفة لرسول الله صلى الله       |
| 775.757.757.377  | عليه وسلم (ت: ١٣هـ).                                             |
| ٧،٢٨٧            |                                                                  |
| ٤٤،١٠٣           | أبو بكر: محمد بن خير بن عمر بن خليفة الأموي (ت: ٥٧٥هـ).          |
| ٣٥               | أبو بكر: محمد بن عبد الله الفهري                                 |
| 18114            | أبو ثور: ابر اهيمبنخالدبنأبياليانالكلبيالبغدادي، (ت: ٢٤٠هـ)      |
| 90               | أبو الحسن: علي بن إسماعيل بن سيده المرسي (ت: ٥٨ ٤هـ).            |

# خلالا سيمخ

| 101             | أبو الحسن: علي البزدوي (ت: ٤٨٢هـ).                                                 |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٨، ٨٤١، ٣٨١،   | أبو حنيفة: النعمان بن ثابت التيمي ولاء الكوفي (ت: ١٥٠هـ)                           |
| 77,17,77,37,37, | أبو حامد الطوسي الغزالي (ت: ٥٠٥هـ)                                                 |
| .1.7.1.7.1.     |                                                                                    |
| 1 • £           |                                                                                    |
|                 | أبو حيان: أثير الدين أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسي (ت:                            |
|                 | ٥٤٧ه_).                                                                            |
| 777,7771,787    | أبو حنيفة النعمان،التيميبالولاء،الكوفي، صاحب المذهب الحنفي،                        |
|                 | (ت: ۱۵۰هـ)                                                                         |
| ۳۸، ۱۰۱، ۲۷۱،   | أبو داود: أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني الحافظ (ت:                           |
| 772,377         | ٥٧٧هـ).                                                                            |
| 771             | أبو ذر: جندببنجنادةبنسفيانبنعبيد،منبنيغفار، صحابي، (ت:                             |
|                 | ۲۳ه_)                                                                              |
| ١٠٢،٢٨٦         | أبو سعيد الخدري: سعد بن مالك بن سنان الخدري الأنصاري                               |
|                 | صحابي (ت: ٧٤هـ).                                                                   |
| 77              | أبو العباس: أحمد بن عبد الله الكازروني، فقيهشافعي، (ت:                             |
|                 | ۲۸٥ه_)                                                                             |
|                 |                                                                                    |
| 7               | أبو عبد الله: محمد بن محمد بن عبد الملك الأنصاري الأوسي                            |
| 7 8             | أبو عبد الله: محمد بن محمد بن عبد الملك الأنصاري الأوسي المراكشي، فقيه رحالة مالكي |

### خصرس الأعلام

أبو عبد الله: ياقوت بن عبد الله الحموى (ت: ٢٢٦هـ).

أبو عبيد الله المزرباني، محمد بن عمران بن موسى، ٢٣٥، ١٤٦

إخباريمؤرخأديب، (ت: ٣٨٤هـ)

أبو عمرو الداني: عثمان بن سعيد بن عمر الأموي (ت: ٤٤٤هـ). ١٤٣،١٤١

أبو عمرو: أبو عمرو بن العلاء بن عمار المقرئ (ت: ١٥٤هـ). ٢٩، ١١٨،١١٧،

177

أبو محمد بن عبد الله بن السيد البطليوسي (ت: ٢١هـ)

أبو محمد: عبد القادر بن أبي الوفاء محمد بن أبي الوفاء القرشي (ت: ٥٥

٥٧٧ه\_).

أبو موسى: عبد الله بن قيس بن سليم الأشعري صحابي (ت: ٨٨، ١٠٥، ١٢٥،

۰٥ه\_).

أبو هريرة: عبد الرحمن بن صخر اليمني الدوسي صحابي (ت: ١٩٨،١٩٥،١٣٤)

۷۰هـ).

777707,037,777

1,77777

أبو يعلى: محمد بن الحسين الفراء القاضي البغدادي (ت: ٣٢هـ).

أبو إسحاق الشيرازي (ت:٤٧٩هـ) د، ١٥١

أبو الحسن الأشعري، عليبنإسماعيلبنإسحاق،أبوالحسن، (ت: ١٠٣

(\_2778\_)

### خلاله الأعلام

أبو الحسين البصري المعتزلي، أصولي (ت: ٤٣٦هـ) د أبو حيان الأندلسي: محمدبنيو سفبنعليبنيو سفابنحيانالغرناطي، (ت: ١٣٧ ٥٤٧ه\_) أبو بكر عبد الله بن عمر الواقدي (ت:٢٠٧هـ) ٧٤ أبو بكر: محمد بن إسحاق المطلبي (ت: ١٥٠هـ) 75,37 أبو حامد الغزالي (ت:٥٠٥٠) د،۸۵۱، ۱۷۸، ۲۲۲ أبو داود سليان بن نجاح، الأمويبالولاء، الاندلسي، (ت: ٤٩٦هـ) 1 3 1 أبو زكريا التريزي: يحيينعليبنمحمدالشيباني، (٢٠٥هـ) ٣٤ أبو العلاء المعرى: أحمد بنعبد اللهبنسليان، التنوخيا لمعرى، (ت: 177. EA (\_& { { { 2 } { 4 } } } أبو لبابة: عبدة بن أبي لبابة، صحابي (ت: ١٢٧هـ). 711 أبيّ: أبو المنذر أبيّ بن كعب بن قيس الخزرجي صحابي (ت: ۲۷، ۸۸، ۱۱۹ 170,777 ۲۳هـ). الأسنوى: إبر اهيمبنهبة اللهبنعليالحميري، (ت: ٧٢١هـ) 777 الأعمش: سليهانبنمهرانا لاسديبالولاء،أبومحمد، الملقببالاعمش، تابع ١٢٣ ی،مشهور (ت: ۱٤۸هـ) الأكفاني: هبة الله بن أحمد الأنصاري الأكفاني (ت: ٢٤هـ) الآمدي: أبو الحسين على بن محمد الآمدي (ت: ٦٣١هـ). 1 . 1 الأمير 771 الصنعاني: محمد بناسماعيل بنصلاح بنمحمد الحسني، الكحلانيثم الصنع

### خلالا سيمخ

اني،أبوإبراهيم،عزالدين، (ت: ١١٨٢هـ)

أنس: أبو حمزة أنس بن مالك بن النّضر الأنصاري صحابي (ت: **ГЛ. ЛЛ. 1 77.777** 

٩١ه\_)

أيوب السخيتاني: أيوببنأبيتميمة كيسانالسختيانيالبصري، أبوبكر: 127

سيدفقهاءعصره، (ت: ١٣١هـ)

الباجي: أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي (ت: ٤٧٤هـ). د، ۳۳،

99,770,777

174.1.4

الباقلاني: القاضي أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني (ت:

٣٠٤هـ).

14,03,74,01 البخاري: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفى ولاء البخاري

(ت: ۲۵٦هـ).

٢٨، ١٠١، ٢٠١،

3.170.117.1.5

1100114

091,791,491,

۸۹۱،۰۰۲،۸۰۲،

4.4

775,779,777,77

V. 7 2 \* . 7 2 2 . 7 2 7 . V

7 5 9, 7 0 7, 7 7 1, 7 7

٨, ٢٨٦, ٣ • ٩

### خلاله الأعلام

البراء: أبو عمارة البراء بن عازب بن الحارث الأوسي الأنصاري ٨٦، ١٧٢ صحابي (ت: ٧٢هـ).

البطيلوسي: أبي محمد عبد الله بن السيد البطيلوسي (ت:٢١هـ) ٤٨

البغوي:عبداللهبنمحمدبنعبدالعزيز ابنالمرزبان، أبو القاسم، (ت: ١٠٨

۱۷ ۳هـ)

البقاعي: إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر ١٦٤ البقاعي (ت: ٨٨٥هـ)

البيهقي: أبو بكر أحمد بن الحسين الخسر جردي البيهقي الشافعي ٧٢، ١٤٣ (ت: ٥٨ هـ).

التفتازاني: مسعو دبنعمر بنعبداللهالتفتازاني، سعدالدين، (ت: ٢٦٧ هـ)

الترمذي: أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة السلمي الترمذي محمد بن عيسى بن سورة السلمي الترمذي ٢٧، ١٠، ٨٣، (ت: ٢٧٩هـ).

£, 7 £ 0, 7 V 1, 7 V V

تاشفيناللمتوني: علي يوسف علي بن أحمد بن تاشفيناللمتوني (ت: ٢٦، ٢٦، ٢٨، ٢٧، ٢٨، ٢٥، ٥٤).

جابر بن عبد الله: أبو عبد الله جابر بن عبد الله بن عمرو السلمي ٢٠٢،٢١٨،٢٧١ الأنصاري صحابي (ت: ٧٨هـ).

الجرجاني: علي بن محمد الجرجاني (ت: ٨١٦هـ)

1,790

### خصرس الأعلام

الجصاص: أحمد بن علي أبو بكر الرازي (ت: ٣٧٠هـ)

الجوهري: أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري (ت: ٣٩٨هـ).

د، ٣٩٨، ١١، ١١، ٢٤١ الجويني: أبو المعالي الجويني الأشعري الأصولي (ت: ٤٨٧هـ)

د، ٣٩٨، ٢٦٥، ٢٦٨ الجسن البصري: أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن يسار البصري

تابعي (ت: ١١٠هـ).

الحسن الهوزني: أبو القاسم الحسن بن عمر بن الحسن الموزني، عالمبالحديث، أندلسيمنأهلإشبيلية، (ت: ٤٦٠هـ)

الحسن النبهاني: أبو الحسن عبد الله الحسن النبهاني (ت: ٧٩٣هـ) ٢٢ أحمد: أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني (ت: ٢٤١هـ).

17.124.751

الأخفش: سعيد بنمسعدة المجاشعيبالولاء الأخفش ١٤٦،٩٦ الأوسط (ت: ٢١٥هـ)

الخطيب ۲۰٤،۲٦۷

البغدادي: أحمد بنعليبنثابتالبغدادي، أبوبكر، المعروفبالخطيب:

أحدالحفاظالمؤرخينالمقدمين(ت: ٦٣٥هـ)

الخليل: أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي البصري (ت: ٧٠ هـ).

الدار قطني: أبو الحسن علي بن عمر أبو الحسن الدار قطني ٢٠، ١٩٠، البغدادي (ت: ٣٨٥هـ).

#### خصرس الأعلام

الداودي: الحافظ شمس الدين محمد بن على بن أحمد الداودي ٢٢، ٣٣،٣٤،٣٨،

144

الذهبي:شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت: ٢٣، ٢٢)

٨٤٧هـ)

۸۳،۷۳، ۱٥، ٥٢،

٧٢، ٢٢١، ٣٣١،

131, 191,

7 . 1. 7 7 7 . 7 7 0

ذو الرمة: غيلان بن عقبة بن بهيس مضري (ت: ١١٧هـ)

الرّازي: فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرّازي (ت: د،٢٦٦٦ مر بن الحسين الرّازي)

۲۰۲هـ).

الزجاج: أبو إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل، النحوي ١٤٦،٧٠

المشهور (ت:۱۱۳ه،)

الزركشي: بدر الدين محمد بن بهدار بن عبد الله الزركشي (ت: ه، ۹۸، ۹۸، ۱۱۲، ۱۱۲،

3984).

6119

7777777777

٨

الزمخشري: أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، جار الله، (ت: ٢٤٠،١٥٨

۵۸۳هد)

# خلالا سيمخ

| ۸۸،۷٦          | زيد بن ثابت، الصحابي جامع القرآن، (ت: ٥٤هـ)                 |
|----------------|-------------------------------------------------------------|
| 170            | زيد بن علي ابن الحسين بن علي بن أبي طالب (١٢٢هـ)            |
| 171,99         | السبكي: تاج الدين أبي النصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي |
|                | السبكي                                                      |
| ٧١             | السجستاني: أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني              |
|                | (ت:۲۷۵هـ)                                                   |
| ۸۸،۲۰٤،۲۲٦     | السدي:إسماعيلبنعبدالرحمنالسدي، (١٢٨هـ)                      |
| ۲۰۱۰           | السرخسي:عبدالرحمنبنمحمدالسرخسي،أبوبكر:                      |
| 109,177,701,77 | فقيهحنفي،منأهلسرخس(٤٣٩هـ)                                   |
| 2,777          |                                                             |
| ٥، ٢٢، ٦٢، ١٤٠ | السيوطي: جلال الدين عبد الرحمن السيوطي (ت: ٩١١هـ).          |
| ,171,171,      |                                                             |
| ۳۰۲، ۱۵۰       |                                                             |
| 777,77         |                                                             |
| ٧٣             | سحنون: عبد السلام بن سعيد (ت: ٢٤٠هـ).                       |
| ۱۸، ۸۸، ۱۳۷    | سعيد: أبو عبد الله سعيد بن جبير بن هشام التابعي (ت: ٩٥هـ).  |
| 137,577        |                                                             |
| 7 • 8          | سودة بنت زمعة، زوجة النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم، (ت:     |
|                | ٤٥ه_)                                                       |
| 90.7.          | سيبويه: أبو بشر عثمان بن قنبر سيبويه (ت: ١٨٠هـ).            |

### خلاله الأعلام

الشاشي: أبو بكر محمد بن أحمد بن الحسين الشاشي (ت: ٥٠٠٧هـ) ٣١،٣٢،٣٤،٣٦،

۱۷۸،۷٤

الشاطبي: أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي (ت: ١٨٥، ٢٢٣

۹۹۷هـ).

الشافعي: أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي المطلبي (ت: د، ٨٤،

3·7a\_). V37، \77\.

الشريف التلمساني (ت: ۷۷۱هـ)

الشوكاني: محمد بن على بن محمد الشوكاني (ت:١٢٥٠ هـ)

۸۱۹۳،۱٦٦،۱۰۸

شريح القاضي: شريحبنا لحارثبنقيسبنا لجهالكندي، أبوأمية (ت: ٢٧٥

۸۷هــ)

أشهب: مسكين بن عبد العزيز بن داود بن إبراهيم القيسي ٧٣، ٨٥، ١٧٣،

العامري (ت: ۲۰۰،۲۰۶).

أصبغ: أبو عبد الله أصبغ بن فرج بن سعيد بن نافع (ت: ٢٢٠هـ). ٧٣

الضحاك بن مزاحم: البلخيالخراساني،أبوالقاسم: مفسر (١٠٥) ٨٨، ١٨٦، ٢٢٦

الطبري: محمد بن جرير بن يزيد ين كثير بن غالب الآملي (ت: ٥٥،٥٥،٥٥، ٥٠،

۱۲، ۲۲، ۳۲، ۱۰۷، ۲۰۱۰ (۱۳، ۲۲، ۲۲، ۲۰۱۰).

770,194,174

طاووس: طاووس بن کیسان الیمانی ۲۲۶،۲۲۷

الطرطوشي: أبو بكر محمد بن خلف سليمان بن أيوب القرشي ٣٦،٣٤،٣٦،

#### مصرس الأعلام

 (ت: ١٥٠ (ت: ١٠٠ (ت: ١

عبد الله بن الحكم (ت: ٢١٤هـ). مدالله بن الحكم (ت: ٢١٤هـ).

عبد الله: عبد الله ابن عباس

(147) (147)

،١٥٠

77,577,177,307

P77, \777, \7

755,757,777,77

0.777

عبد القادر: عبد القادر بن أبي الوفاء محمد بن أبي الوفاء القرشي ٦٣

# خلالا للأعلام

(ت: ۲۷۷هـ)

| ٧٣                   | عبد الملك بن حبيب الأندلسي (ت: ٢٣٨هـ)                     |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| .151.15.             | عثمان: عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية ثالث خلفاء      |
| 3 • 7 7 0 1 ) 5 77 7 | الراشدين القرشي صحابي (ت: ٣٥هـ) بن عفان                   |
| 77.                  | عثمان بن مظعون، الصحابي                                   |
| ۳۸، ۸۸، ۲۱،          | عطاء بن أبي رباح، تابعي جليل، من تلامذة عبد الله بن       |
| ۱۳۷                  | عباس(ت:۱۰۱هـ)                                             |
| 177637371            |                                                           |
| ۸۸، ۱۳۷، ۱۵۰،        | عكرمة مولى ابن عباس، وأحد تلامذته المشهورين،              |
| 177,177,571          | كانمنأعلمالناسبالتفسيروالمغازي. (ت: ١٠٥هـ)                |
| .107.11V             | علي بن أبي طالب: بن عبد المطلب القرشي الهاشمي رابع خلفاء  |
| 7.5.77777.77         | الراشدين (ت: ٤٠هـ)                                        |
| 1                    |                                                           |
| 17, 7.1, 971,        | عمر: أبو حفص عمر بن الخطاب بن نفيل العدوي القرشي ثاني     |
| 37,537,0,7,3,7       | الخلفاء الراشدين صحابي (ت: ٢٣هـ).                         |
| ۸٬۲۷۱٬۲۷۷            |                                                           |
| ، ۱۳۸ ،۷۰            | الفراء: أبو زكريا يحي بن زياد الفراء (ت: ٢٠٧هـ)           |
| 187,4.7              |                                                           |
| 1.0.91.97            | الفيروزآبادي: مجد الدين بن يعقوب الفيروزآبادي (ت: ١٧٨هـ). |
| 97                   | الفيومي: أحمد بن محمد بن علي الفيومي.                     |

### خصرس الأعلام

القاضي عياض المقري: ٢٦، ٣٠،٣١،

77,77, 77,77,

. 27 . 2 . . 2 2 . 20

.07. ٤٧. ٤ 9. 01

۲۲، ۹۲، ۱۹۱،

۲ • ۲ ،

قبیصة بن ذؤیب ۲۳۶

قتادة: أبو الخطاب قتادة بن دعامة بن عبد العزيز الدوسي (ت: ٢٢٦،٨٨

١١٧هـ).

القرطبي: أبي القاسم عبد الوهاب بن محمد القرطبي (ت: ٤٦١هـ) ١٣١، ١٣٧، ١٤٦،

194

الكرخي: أبو الحسن عبيد الله بن الحسين الكرخي الحنفي (ت: ٥٥، ٦٣،

٠٤٣هـ).

الكسائي، على بن الحسن النحوي الكوفي

كعب بن عجرة، الصحابي

الكلبي: محمد بن السائب بن بشر بن عمرو ابن الحارث الكلبي: (٢٠١

ت: ١٦٤هـ)

الكياهراسي: علي بن محمد أبو الحسن الطبري الشافعي (ت: ٢٥،٥٥، ٦٦

٤٠٥ه\_).

أم سلمة زوجة رسول الله صلى الله عليه

### خصرس الأعلام

وسلم،أسماء بنتيزيد بنالسكنا لانصارية الأوسية ثم الاشهلية (ت: ٣٠هـ)

مالك: أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي ٢١،٤٣،٤٣، ٧١، الله مالك بن عامر الأصبحي ٢١،٧٢،٨٤ (ت: ١٧٩هـ).

771, 711,

777,777,775

٧

مجاهد: أبو الحجاج مجاهد بن جبر المكي مولى بني خزيمة (ت: ۸۸،۸۳، ۱۳۷،۱۹،۱۲۰).

10.121

177,777,779

11111111

7,747

محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي (ت: ١٠٠هـ). ٧٩، ٩٨، ١٠٣،

محمد بن إدريس الشافعي، صاحب المذهب المعروف مسلم: أبو الحسين مسلم بن حجاج القشيري النيسابوري (ت: ٢٥، ٧١، ٨٥، ٨٥،

۱۲۲هـ).

071, 971, 371,

771,771,791,

|                                                                 | ۸۰۲،۹۰۲،       |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                 | 775,779,777,77 |
|                                                                 | ٧،٢٤٤،٢٥٣،٢٧١، |
|                                                                 | 777,777,77     |
| مطرف: مطرف بن يسار الهلالي (ت: ٢٢٠هـ).                          | ٬۷۳            |
| معاذ: أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل بن عمرو الخزرجي صحابي          | 1.1            |
| (ت: ۱۸ هـ).                                                     |                |
| معقل بن يسار: ابنعبداللهالمزنيصحابي(ت: ٢٥هـ)                    | ١٠٣            |
| المغيرةبن شعبة الصحابي                                          | ۲۰۰،۸٥         |
| المقري التلمساني: أحمد بن محمد المقري التلمساني                 | ۲۳،            |
| المناوي: محمد عبد الرؤوف بن عبد الشكور المناوي (ت:              | 700,791,790    |
| ۱۳۰۱هـ).                                                        |                |
| النخعي:الاسودبنيزيدبنقيسالنخعي، (ت: ٧٥هـ)                       | 777,077        |
| نافع: أبو محمد نافع بن جبير بن مطعم بن عدي تابعي (ت:            | 371, 771       |
| ٩٩هـ).                                                          |                |
| النقاش: محمد بن الحسن بن زياد الموصلي (ت: ٥٦١هـ)                | ٦٧             |
| النسائي: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب (ت: ٣٠٣هـ)                 | ٧٢             |
| النيسابوري: أبي عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري الحاكم (ت: | ٧٢             |
| ٥٠٤هـ).                                                         |                |
|                                                                 |                |

١٩.

هبة الله الأكفاني: هبه الله بن أحمد الأنصاري الأكفاني الدمشقي

### خلالا سيمخ

هشام بن حكيم بن حزام، بنخويلدالقرشيالاسدي:

صحابيابنصحابي، (ت: ١٥هـ)

هشام بن عبد الملك بن مروان، ثانيملوكالدولةالامويةبالاندلس، ٣١١

(ت: ۱۸۰هـ)

الهيثمي:عليبنأبيبكربنسليهانالهيثمي،أبوالحسن،نورالدين،المصريالقا ٢٠٤،٢٠٠، ٢٠٤، ٢٠٤، ٢٠٤، ٨٠٧

الواحدي: أبو القاسم عبد الرحمن بن أحمد الواحدي (ت:٤٨٧هـ) ١٧١، ١٧٥،

ياقوت بن عبد الله الحموي الملقب بأبي عبد الله

یحي بن سلام،

بناً بيثعلبة ، التيميبالو لاء، منتيمر بيعة ، البصريث الافريقي: مفسر ، فقيه ، (

ت: ۲۰۰هـ)

یحی بن

بُكَير: يحييبنيحييبنبكير بنعبدالرحمن، التميميالحنظلي، أبوزكريا، النيساب

وری، (ت: ۲۲۱هـ)

# فهرس المصادر والمراجع القرآن الكريم

### حرف الألف

- ١ الإتقان في علوم القرآن، السيوطي.
  - ٢- إجابة السائل، الأمير الصنعاني.
- ٣ الأحكام الصغرى ، ابن العربي، تحقيق أحمد فريد المزيدي، (بيروت، مط:
   دار الكتب العلمية، ط:١، سنة ١٤٢٧هـ، ٢٠٠٦م)
- ٤ إحكام الفصول في أحكام الأصول لأبو الوليد الباجي (ت: ٤٧٣هـ) تحقيق
   عبد المجيد تركي بيروت، مط: دار الغرب الإسلامي سنة: ١٩٨٧م.
- ٥ الإحكام في أصول الأحكام، علي بن محمد الآمدي (ت: ١٣٠هـ) تحقيق سيد الجميلي بيروت: مط: دار الكتاب العربي ط: ١، سنة: ١٤٠٤هـ.
  - ٦- أحكام القرآن، لابن العربي المالكي الإشبيلي، تحقيق مصطفى إبراهيم
     المشني، مطبوعة بدار الجيل ببيروت، ودار عمار بالأردن، سنة ١١٤١هـ.
- ٧- أحكام القرآن للجصاص (ت ٣٧٠هـ)، مطبوع في ثلاث مجلدات كبار بمصر سنة ١٠٩٣هـ.
- ٨- أحكام القرآن للكيا هراسي (ت٤٠٥هـ)، مطبوع بتحقيق موسى محمد علي
   في أربع مجلدات/

9 - إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، تقي الدين أبو الفتح بن دقيق العيد (ت: ٧٠٧ه)، تحقيق، مصطفى وسندس، بيروت مط: مؤسسة الرسالة ط:١، سنة ١٤٦٢هـ/ ٢٠٠٥م.

١٠ اختلاف الحديث، محمد بن إدريس الشافعي (ت: ٢٠٤هـ)، تحقيق: عامر
 أحمد حيدر، بيروت، مط: مؤسسة الكتب الثقافية، ط: ٢، سنة: ١٩٩٣م.

11 - إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، محمد بن علي بن محمد الشوكاني (ت: ١٢٥٠هـ) ، تحقيق: أحمد عزو عناية ، بيروت مط: دار الكتاب العربي ط: ١، سنة: ١٤١٩هـ/ ١٩٩٩م.

١٢ - أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض المقري، تحقيق: مصطفى السقا ورفاقه القاهرة، مط: لجنة التأليف والترجمة والنشر، سنة ١٩٤٢م.

١٣ - أسباب النزول للواحدي.

١٤ - أساس البلاغة، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله،
 تحقيق: محمد باسل عيون السود ، (بيروت، مط: نشر دار الكتب العلمية ، ط:١ سنة: ١٤١٩هـ - ١٩٩٨م).

١٥ - الإشارات، الباجي.

١٦ - أصول السرخسي، محمد بن أحمد السرخسي تحقيق أبي الفداء الأفغاني ، بيروت مط: دار الكتب العلمية ط: ١، سنة: ١٤١٤هـ / ١٩٩٣م.

١٧ - أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله، عياض ين ناجي السهمي بيروت، مط: دار ابن حزم، ط:١، سنة: ٢٠٠٥م.

١٨ - أصول الفقه، وهبة الزحيلي.

١٩ - أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، محمد الأمين الشنقيطي (ت:

٢٧٦ه)، خرج آياته وأحاديثه: محمد عبد العزيز الخالدي، الرياض، مط: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع.

• ٢- إعلام الموقعين عن رب العالمين محمد بن أبي بكر الزرعي ابن القيم الجوزية (ت: ١٥٧هـ) تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد بيروت، مط: دار الجيل، سنة: ١٩٧٣م.

٢١ - الأعلام خير الدين الزركلي ، بيروت مط: دار العلم للملايين، ط:٥، سنة:
 ١٩٨٤م.

٢٢ - الأنجم الزاهرات للمارديني الشافعي، تحقيق: عبد الكريم علي محمد بن النملة الرياض، مط: مكتبة الرشاد، ط: ٣.

٢٣ - إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون،
 مصطفى عبد الله القسطنطيني الرومي الحنفي، (بيروت، مط: دار الكتب
 العلمية، سنة: ١٤١٣هـ/ ١٩٩٢م).

### حرف الباء

٢٤ - الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث.

٥٢ - البحر المحيط لأثير الدين محمد بن يوسف بن حيان الأندلسي تحقيق عبد الرزاق المهدي بيروت، مط: دار إحياء التراث العربي، ط: ١، سنة: ١٤٣١هـ/ ٢٠١٠م.

٢٦ - البحر المحيط في أصول الفقه، بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي
 (ت ٤٩٧هـ)، تحقيق: محمد تامر، (بيروت، مط: دار الكتب العلمية، سنة:
 ٢٢١هـ/ ٢٠٠٠م).

۲۷ – بدائع الفوائد محمد بن أبي الزرعي ابن القيم الجوزية (ت: ۱ ۵۷هـ) تحقيق:
 هشام عبد العزيز عطا وعادل عبد الحميد وأشرف أحمد، مكة المكرمة، مط: مكتبة
 نزار ومصطفى الباز، ط: ۱، سنة: ۱٤١٦هـ/ ۱۹۹٦م.

٢٨ - البداية والنهاية، لابن كثير.

٢٩ - البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير، سراج الدين أبو حفص عمر بن الملقن (ت: ٤٠٨هـ)، تحقيق: أبو عبد الله محيي الدين ومصطفى أبو الغيط عبد الحي وأبو عمار ياسر بن كمال، ط: الأولى، الرياض، مط: دار الهجرة للنشر والتوزيع، سنة: ١٤٢٥هـ/ ٢٠٠٤م.

٣٠- البرهان في علوم القرآن، بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي (ت:

٧٩٤ه)، ط: الثالثة، بيروت، مط: دار الفكر، سنة، ١٤٢٦هـ/ ٢٠٠٥م.

٣١- البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة، محمد بن يعقوب الفيروزأبادي، تحقيق:
 محمد المصري، (الكويت، مط: جمعية إحياء التراث الإسلامي، ط:١،

سنة:٧٠٤ هـ).

### حرف التاء

٣٢- تاويل مشكل القرآن، ابن قتيبة.

٣٣- تاج العروس من جواهر القاموس، محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني ، أبو الفيض ، الملقّب بمرتضى ، الزَّبيدي، تحقيق مجموعة من المحققين، الناشر دار الهداية.

٣٤- تاج اللغة وصحاح العربية (الصحاح)، أبو نصر إسهاعيل بن حماد الجوهري (ت٩٨هـ)، (بيروت، مط: دار إحياء التراث العربي، ط: ٥، سنة: ١٤٣٠هـ).

٣٥- التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول، صديق خان، الهند مط: المطبع الصديقي.

٣٦- تاريخ دمشق لابن عساكر (ت: ٧١هـ)، بيروت، مط: دار إحياء التراث العربي، ط:٣.

٣٧- تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، شمس الدين محمد بن أحمد عثمان الذهبي، تحقيق: د. عمر عبد السلام تدمري بيروت، مط: دار الكتاب العربي ط: ١، سنة: ١٤٠٧هـ/ ١٩٨٧م.

٣٨ - تاريخ العبر وديوان المبتدأ والخبر ابن خلدون، بيروت مط: دار الكتاب اللبناني.

٣٩ - تاريخ قضاة الأندلس، أبو الحسن النبهاني (ت: ٩٣ هـ)، بيروت، المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع.

٠٤ - التبيان في أقسام القرآن، ابن القيم الجوزية، بيروت، مط: دار الفكر.

١٤ - تتمة أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، محمد الأمين الشنقيطي من عمل
 تلميذه، عطية محمد سالم القاهرة، مط: دار الحديث، سنة: ١٤٢٦هـ/ ٢٠٠٦م.

- ٤٢ التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن عاشور (ت: ١٣٩٣ه)، تونس، مط: دار سحنون للنشر والتوزيع، سنة: ١٩٩٧م.
  - ٤٣ تذكرة الحفاظ للذهبي، دار الكتب العلمية بيروت لبنان الطبعة الأولى (١٤١٩هـ، ١٩٩٨م).
    - ٤٤ تذكرة الحفاظ وذيوله، محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، تحقيق زكريا
  - عميرات، (بيروت، مط: دار الكتب العلمية، ط:١، سنة: ١٤١٩ه، ١٩٩٨م).
- ٥٥ تعارض أدلة التشريع وطرق التخلص منها، حمدي صبح طه، الكويت، مط:
  - مجلس النشر العلمي، ط:١، سنة: ١٤٢٥هـ/ ٢٠٠٤م.
    - ٤٦ التعريفات، الجرجاني.
- ٤٧ تفسير القرآن العظيم، أبو الفداء إسهاعيل بن كثير (ت: ٤٧٧ه)، ط: الأولى، بيروت، مط: دار الفكر، سنة: ١٤٠٠ه/ ١٩٨٠م.
  - ٤٨ تفسير النقاش لأبي محمد بن الحسن بن زياد الموصلي (ت: ٣٥١هـ)،
    - مخطوط بدار الكتب المصرية في فن التفسير.
      - ٩٤ التفسير والمفسرون، الذهبي.
      - ٥ التقرير والتحبير، ابن أمير الحاج.
        - ٥ التلخيص للجويني.
  - ٥٢ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبد البر (ت: ٢٣ ٤ هـ) ،
    - تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد عبد الكبير البكري.
      - ٥٣ التوقيف على مهات التعاريف، المناوي.

### حرف الجيم

٥٥ - الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، تحقيق: هشام سمير البخاري.

٥٥ – جامع البيان في تأويل القرآن، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري، (ت٠١هـ)، تحقيق: أحمد محمد شاكر، (بيروت، مط: مؤسسة الرسالة، ط: الأولى، سنة: ١٤٢٠هـ، ٢٠٠٠م).

٥٦ - الجامع الصحيح، محمد بن إسهاعيل، أبو عبدالله البخاري الجعفي، تحقيق: مصطفى ديب البغا، (بيروت، مط: دار ابن كثير، اليهامة، سنة: ١٤٠٧هـ - ١٩٨٧م)، برقم: ٢٠٩٥، ٥١٧٩

٥٧ – الجامع الصحيح المسمى صحيح مسلم، أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، (بيروت، مط: دار الجيل بيروت، دار الأفاق الجديدة)، رقم ٧٧٥،

٥٨ - جامع العلوم في اصطلاحات الفنون ، القاضي عبد رب النبي عبد رب النبي عبد رب الرسول الأحمد نكري عرب عباراته الفارسية ، حسن هاني فحص بيروت ، مط: دار الكتب العلمية ، ط: ١ ، سنة: ١٤٢١هـ/ ٢٠٠٠م.

9 ٥ - الجوانب العقدية في كتاب قانون التأويل للقاضي أبي بكر ابن العربي مع تحقيقه والتعليق عليه، تحقيق محمد حسين السليماني، جامعة أم القرى، مكة المكرمة كلية الدعوة وأصول الدين/ العقيدة.

• ٦٠ - الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية عبد القادر ابن أبي الوفاء محمد بن أبي الوفاء المضيئة في طبقات الحنفية عبد القادر ابن أبي الوفاء القرشي أبو محمد (ت: ٧٧٥هـ) ، تحقيق: الناشر مير محمد كتب خانة كراتشي.

### حرف الحاء

٦١ - حاشية التفتازاني، التفتازاني.

77 - حجية القرائن في الشريعة الإسلامية، عدنان حسن عزايزة، عمان مط: دار عمار، ط:١، سنة: ١٩٩٠م.

37 - الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة زكريا الأنصاري، تحقيق مازن مبارك ، بيروت مط: دار الفكر المعاصر، ط: ١، سنة: ١٤١١هـ.

#### حرف الدال

٦٤ - الدر المنثور، السيوطي.

70 - دراسات في قواعد الترجيح المتعلقة بالنص القرآني على ضوء ترجيحات الرازي عبد الله بن عبد الرحمن سليمان الرومي/ الرياض مط: دار التدمرية، ط:١، سنة: ١٤٣١هـ/ ٢٠١٠م.

77 - دلالة السياق منهج مأمون لتفسير القرآن، عبد الوهاب رشيد، الأردن ط: ١، سنة ١٤٠٩هـ/ ١٩٨٩م.

٦٧ - دلالة السياق، ردة الله طاحي السعودية، منشورات جامعة أم القرى، ط:١،
 سنة: ١٤٢٤هـ.

٦٨ - الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب: ابن فرحون، إبراهيم بن علي
 المالكي (ت: ٧٩٩ه)، تحقيق: د. الأحمدي (القاهرة، مط: دار النصر للطباعة).

### حرف الراء

79 - رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، تاج الدين السبكي تحقيق، علي محمد عوض عادل أحمد عبد الموجود، بيروت مط: عالم الكتب، ط: ١، ينة: ١٤١٩هـ/ ١٩٩٩م.

• ٧- الروض المعطار في خبر الأقطار، محمد بن عبد المنعم الحميري، تحقيق إحسان عباس بيروت، مط: مؤسسة ناصر للثقافة طبع على مطابع دار السراج، ط:٢، سنة: ١٩٨٠م.

### حرف السين

٧١ – سنن أبي داوود، أبو داوود سليان بن الأشعث السجستاني (ت: ٢٧٥هـ)، تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد، بيروت مط: دار الفكر.

٧٧- سنن ابن ماجه، أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني (ت: ٢٧٥هـ)، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، بيروت، مط: دار إحياء التراث العربية، سنة: ١٣٧٢هـ. ٧٧- سنن الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي (ت: ٢٧٩ه)، تحقيق: أحمد شاكر، بيروت، مط: دار إحياء التراث العربي.

٧٤ - سنن الدارقطني، على بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي

(ت: ٣٨٥هـ)، تحقيق: عبد الله هاشم يهاني المدني، بيروت، مط: دار المعرفة، سنة: ١٣٨٦هـ/ ١٩٦٦م.

٧٥- السفر الخامس من كتاب الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة، أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الملك الأنصاري الأوسي المراكشي، تحقيق إحسان عباس، بيروت مط: دار الثقافة، سنة: ١٩٦٥م.

٧٦- سير أعلام النبلاء، الإمام عبد الله شمس الدين محمد الذهبي ، تحقيق شعيب الأرنؤوط ورفيقه (بيروت، مط: مؤسسة الرسالة، ط: ١، سنة: ١٤٠٥، ١٩٨٥م)

### حرف الشين

٧٧- شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، محمد بن محمد بن مخلوف، (بيروت، مط: دار الكتاب العربي).

٧٨- شذرات الذهب، ابن الحنبلي.

٧٩- شرح العقيدة الطحاوية، ابن أبو العز الحنفي، بيروت، مط: المكتب الإسلامي، ط:٣، سنة: ١٤١٦هـ/ ١٩٩٦م.

٠٨- شرح الكوكب المنير تقي الدين أبو البقاء محمد بن النجار (ت: / ٩٧٢هـ) تحقيق: محمد الزحيلي ونزيه حماد، الرياض مط: العبيكان، ط: ٢، سنة: ١٤١٨هـ/ ١٩٩٧م.

٨١- شعب الإيمان أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت: ٥٥١هـ) تحقيق: عبد العلي عبد الحميد حامد ، الهند بو مباي مط: دار السلفية ، ط: إصدار إدارة الشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف الإسلامية يقطر سنة: ١٤٢٩هـ.

### حرف الصاد

٨٢ - الصاحبي في فقه اللغة، ابن فارس، تحقيق: عمر فاروق الطبّاع، بيروت، مط: دار مكتبة المعارف للطباعة والنشر، ط:١، سنة: ١٤١٤هـ/ ١٩٩٣م.
 ٨٣ - الصلة، ابن شكوال، أبو القاسم خلف بن عبد الملك (ت ٩٩٥هـ)، (القاهرة، مط: الدار المصرية للتأليف، ط:١، سنة: ١٩٦٦م).

# حرف الطاء

٨٤ - طبقات المفسرين، محمد بن أحمد الأدنروي، تحقيق سليمان بن محمد الخزي، (المدينة المنورة، مط: مكتبة العلوم والحكم، ط: ١، سنة: ١٩٩٧م).

٨٥ - طبقات المفسرين، محمد بن أحمد الأدنروي، تحقيق سليمان بن محمد الخزي، (المدينة المنورة، مط: مكتبة العلوم والحكم، ط: ١، سنة: ١٩٩٧م).

٨٦- طبقات الفقهاء الشافعية تقي الدين أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن ابن الصلاح (ت: ٦٤٣هـ) تحقيق: محيي الدين علي نجيب، بيروت مط: دار البشائر الإسلامية سنة: ١٩٩٢م.

٨٧- طبقات المفسرين، جلال الدين عبد الرحمن السيوطي (ت٩١١هـ)، تحقيق على محمد عمر، القاهرة، مط: مكتبة وهبة، ط ١، سنة: ١٣٩٦هـ/ ١٩٧٦م.

٨٨- طبقات المفسرين، الحافظ شمس الدين محمد بن علي بن أحمد الداودي، تحقيق: علي محمد عمر، (القاهرة، مط: مكتبة وهبة، ط ١، سنة: ١٩٩٢م). حرف العبن

٨٩-عارضة الأحوذي شرح جامع الترمذي، أبو بكر ابن العربي (ت: ٥٤٣ه)، بيروت، مط: دار الكتب العلمية.

• ٩ - العدة في أصول الفقه أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء البغدادي (ت:

٥٨ ٤ هـ) تحقيق: أحمد أحمد علي المباركي، بيروت مط: مؤسسة الرسالة سنة:

٠٠٤١هـ/ ١٩٨٠م

٩١ - العلل المتناهية في الأحاديث الواهية، عبد الرحمن بن علي بن الجوزي (ت:

٩٧ هـ) تحقيق: خليل الميس، بيروت مط: دار الكتب العلمية سنة: ١٤٠٣ هـ.

٩٢ - العواصم من القواصم لمحب الدين الخطيب ومحمود مهدي الإستانبولي، بيروت ط: دار الجيل بيروت، سنة: ١٤٠٧هـ/ ١٩٨٧م.

### حرف الغين

٩٣ - الغُنية، القاضي عياض، تحقيق: ماهر زهير جرار، (بيروت، مطبعة: دار الغُنية، القاضي عياض، تحقيق: ماهر زهير جرار، (بيروت، مطبعة: دار الغرب الإسلامي، ط ١، سنة: ١٤٠٢ه / ١٩٨٢م).

### حرف الفاء

98 - فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، محمد بن علي بن محمد الشوكاني (ت: ١٢٥٠هـ) تحقيق: سيد إبراهيم القاهرة، مط: دار الحديث، ط: ١، سنة: ١٤٢٧هـ/ ٢٠٠٧م.

٩٥ - فقه التمكين عند دولة المرابطين، علي محمد الصلابي.

97- فهرسة ابن خير الاشبيلي، أبو بكر محمد بن خير بن عمر بن خليفة الأموي (ت ٥٧٥ه)، تحقيق محمد فؤاد منصور، (بيروت، مط: دار الكتب العلمية، سنة: 199ه/ ١٩٩٨م).

9۷ - فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت، عبد العلي بن نظام الدين الأنصاري على هامش المستصفى لأبي حامد الغزالي، بولاق، مط: المطبعة الأميرية، ط: ١، سنة: ١٣٢٢هـ.

٩٨ - الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للإمام محمد بن علي الشوكاني (ت: ١٢٥٠ هـ) تحقيق: عبد الرحمن بن يحي المعلمي اليهاني وعبد الوهاب عبد اللطيف، القاهرة مط: السنة المحمدية، ط: ١، سنة: ١٣٨٠هـ/ ١٩٦٠م.

### حرف القاف

99- القبس شرح موطأ مالك بن أنس، للقاضي أبي بكر ابن العربي الإشبيلي، تحقيق الدكتور عبد الله ولد كريم، (بيروت، مط: دار الغرب الإسلامي، ط: ١، سنة: ١٩٩٢م).

١٠٠ - القاموس المحيط، مجد الدين بن يعقوب الفيروز آبادي (ت١٧٨هـ)،
 (القاهرة، مط: دار الحديث، سنة: ١٤٢٩هـ، ٢٠٠٨م)

١٠١ - القراءات وأثرها في التفسير والأحكام لمحمد عمر بازمول.

١٠٢ - القراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العرب، القاضي عبد الفتاح، بيروت
 مط: دار الكتب العربي، ط:١، سنة: ١٤٠١هـ.

۱۰۳ - القراءات العشر المتواترة، محمد كريم راجح ، المدينة المنورة، مط: دار المهاجر، ط:۳، سنة: ١٤١٤هـ/ ١٩٩٤م.

١٠٤ - القرائن وأثرها في فهم الخطاب الشرعي، حمحامي مختار.

١٠٥ - القواعد، ابن اللحام.

۱۰۲ - قواعد التفسير، خالد السبت، الخبر، مط: دار ابن عفان، ط:١، سنة: ١٤١٧هـ.

١٠٧ - قواعد الترجيح عند المفسرين، حسين الحربي.

١٠٨ - قواعد الفقه، محمد بن عميم إحسان المجددي البركتي، ط: الأولى،
 كراتشي، مط: السوق بليشرز، سنة: ١٤١٦هـ/ ١٩٩٥م.

### حرف الكاف

١٠٩ - الكامل في التاريخ، أبو الحسن علي بن ابي الكرم محمد بن عبد الكريم بن
 عبد الواحد الشيباني، ابن الأثير (ت ٢٣٠هـ)، (بيروت، مط: دار الكتب
 العلمية، ط:٣، سنة: ١٤٠٣هـ/ ١٩٨٣م.

١١٠ - كتاب الكليات، أبو البقاء أيوب بن موسى الكفومي تحقيق: عدنان درويش محمود المصري، بيروت مط: مؤسسة الرسالة، سنة: ١٤١٩هـ/ ١٩٩٨م.

١١١ - الكشاف، الزمخشري.

١١٢ - كشف الأسرار، عبد العزيز البخاري.

11٣ - كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر عن أحاديث على ألسنة الناس، العجلوني.

118 - الكشف والبيان ، أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري، تحقيق: أبو محمد بن عاشور مراجعة وتدقيق الأستاذ نظير الساعدي، بيروت مط: دار إحياء التراث العربي، ط: ١، سنة: ١٤٢٢هـ/ ٢٠٠٢م. ١١٥ - كنز الوصول إلى معرفة الأصول، أبو الحسن عليّ البزدوي (ت٤٨٦هـ)، تحقيق: محمد المعتصم بالله البغدادي، (بيروت، مط: دار الكتاب العربي، ط:١، سنة: ١٤١١هـ-١٩٩١م).

# حرف اللام

١١٦ - لسان العرب، محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري.

### حرف الميم

١١٧ - مباحث في علوم القرآن، مناع القطان، بيروت مط: مؤسسة الرسالة، ط: ٣٥، سنة: ١٤١٨هـ/ ١٩٩٨م.

۱۱۸ - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، علي بن أبي بكر الهيثمي (ت: ۸۰۷هـ)، بيروت، مط: دار الفكر، سنة: ۱٤۱۲هـ.

١١٩ - مجموع الفتاوى لابن تيمية.

17٠ - المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها تأليف أبي الفتح ابن عثمان ابن جني النحوي الموصلي رحمه الله (ت:٣٩٢هـ) ، مطبعة: دار الكتب العلمية تحقيق: محمد عبد القادر عطا، طبع بتحقيق عبد الحليم النجار في دار ومكتبة بيبلون جبيل لبنان، وتحقيق أسامة حافظ وعاصم عبد المجيد بدار العبيكان ، الرياض، كما طبعته دار المنارة، جدة، بتحقيق علي النجدي ناصيف، وعبد الحليم النجار.

١٢١ - المحرر في أصول الفقه، السرخسي.

١٢٢ - المحصول في أصول الفقه ، ابن العربي أخرجه واعتنى به حسين علي البدري، علق عليه سعيد عبد اللطيف فودة، الأردن ، مط: دار البيارق،

ط: ١ سنة: ٢٠١٠ هـ/ ١٩٩٩م.

١٢٣ - المحكم والمحيط الأعظم، أبو الحسن على بن إسهاعيل بن سيده المرسي (ت٨٥٨ هـ)، تحقيق عبد الحميد هنداوي (بيروت، مط: دار الكتب العلمية، سنة: ٢٠٠٠.

١٢٤ – المدخل الفقهي العام ،مصطفى أحمد رزق بيروت، مط: دار الفكر، سنة:
 ١٩٨٨ م.

١٢٥ - مذكرة أصول الفقه، محمد الأمين الشنقيطي.

١٢٦ - المزهر في علوم اللغة وأنواعها، السيوطي، تحقيق: فؤاد علي منصور، بيروت، مط: دار الكتب العلمية، ط: ١، سنة: ١٩٩٨م.

۱۲۷ – المستدرك على الصحيحين، أبو عبد الله الحاكم (ت: ٥٠٥هـ)، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، ط: الأولى، مط: دار الكتب العلمية، سنة: ١٤١١هـ/ ١٩٩٠م.

١٢٨ – المستصفى من علم الأصول، أبي حامد الغزالي (ت:٥٠٥هـ) بيروت، مط:
 دار الكتب العلمية، سنة: ١٤٠٦هـ.

١٢٩ - المسند، أحمد بن حنبل الشيباني (ت: ٢٤١هـ)، بيروت، مط: دار إحياء التراث العربي، سنة: ١٩٩١م.

١٣٠ - معاني القرآن ،أبو زكريا الفراء (ت:٢٠٧هـ).

١٣١ - المعجب في تلخيص تاريخ المغرب، ابن عذاري المراكشي.

۱۳۲ - معجم مقاییس اللغة، أبو الحسین أحمد بن فارس بن زکریا، تحقیق: عبد السلام محمد هارون، (بیروت، مط: دار الفکر، سنة: ۱۳۹۹ هـ - ۱۹۷۹ م).

١٣٣ - المعجم الكبير للطبراني، تحقيق: أبو محمد الأسيوطي، بيروت، مط: دار الكتب العلمية، سنة: ٢٠٠٧م.

١٣٤ - معجم البلدان، أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي، بيروت، مط: دار بيروت.

۱۳۵ - معجم مقاییس اللغة، أبو الحسین أحمد بن فارس بن زكریا، تحقیق: عبد السلام محمد هارون، بیروت مط: دار الفكر، سنة: ۱۳۹۹هـ/ ۱۹۷۹م.

۱۳۲ – المعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى، أحمد الزيات، حامد عبد القادر ،محمد النجار، تحقيق: مجمع اللغة العربي، استانبول، مط: دار الدعوة، ط: ٢، سنة: ١٩٧٢م.

١٣٧ - مفاتيح الغيب، الرازي.

١٣٨ - مقارنة المذاهب في الفقه، شلتوت والسايس، القاهرة، مط: محمد علي صبح بالأزهر، سنة: ١٩٥٣ م.

۱۳۹ - المقدمات الأساسية في علوم القرآن، عبد الله بن يوسف الجديع بيروت، مط:مؤسسة الريان، ط: ٣، سنة: ١٤٢٧ هـ/ ٢٠٠٦م.

١٤٠ – مناهل العرفان في علوم القرآن، محمد عبد العظيم الزرقاني، بيروت، مط:
 دار المعرفة، ط:١، سنة: ١٤٢٠هـ، ١٩٩٩م.

١٤١ – منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل، جمال الدين أبو عمر و عثمان ابن الحاجب (ت: ٦٤٦هـ)، بيروت مط: دار الكتب العلمية، ط: ١، سنة:
 ٥٠٤١هـ/ ١٩٨٥.

١٤٢ - المنجد لابن الجزري.

۱٤٣ - المنخول، أبو حامد الغزالي (ت:٥٠٥هـ)، تحقيق: محمد حسن هيتو، بيروت، مط: دار الفكر المعاصر، ط:٣، سنة:١٤١٩هـ/ ١٩٩٨م.

١٤٤ - منهج التوقيف والترجيح بين مختلف الحديث وأثره في الفقه الإسلامي، عبد المجيد السوسوة الأردن، مط: دار النفائس للنشر والتوزيع، ط: ١ سنة: ١٤١٨هـ/ ١٩٩٧م.

٥٤٥ – منهج النقد في علوم الحديث، نور الدين عتر، دمشق مط: دار الفكر، ط:٣، سنة: ١٩٩٧م.

١٤٦ - الموافقات للشاطبي، تحقيق: مشهور بن حسن آل سليمان، مط: دار ابن عفان، ط: ١ سنة: ١٤١٧هـ/ ١٩٩٧م.

١٤٧ - الموجز الكافي، نايف معروف.

حرف النون

1 ٤٨ - الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم، ابن العربي، تحقيق: عبد الكريم العلوي المدغري، الرباط ناشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ط: ١، سنة: ١٩٨٨م. 1 ٤٩ - نثر الورود على مراقي السعود، محمد الأمين الشنقيطي، بيروت مط: ابن حزم، سنة: ١٤٢٣هـ/ ٢٠٠٢م.

• ١٥ - نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، الإدريسي.

١٥١ – النشر في القراءات العشر، ابن الجزري تحقيق: على محمد الضباع، بيروت
 مط: دار الفكر.

١٥٢ - نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن على عمر بن حسن الرباط بن على بن أبي بكر البقاعي (ت: ٨٨٥هـ).

۱۵۳ – نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، المقري، مع القاضي ابن العربي، للأستاذ سعيد أعراب، بيروت، دار الغرب، ط: ١، سنة: ١٩٨٧م.

١٥٤ - النكت على كتاب ابن الصلاح، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: ربيع بن هادي المدخلي، عجمان مط: الفرقان، ط: ١، سنة: ٢٠٠٣م.

٥٥١ - نهاية السول، الأسنوي.

حرف الهاء

١٥٦ - هدية العارفين، الباباني.

حرف الواو

١٥٧ - وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، أبو العباس شمس الدين أحمد بن

محمد بن أبي بكر بن خلكان، المحقق: إحسان عباس، (بيروت، مط: دار صادر).

# همرس الموضوعات

## فهرس الموضوعات

| الصفحة | الموضوعات                                                          |
|--------|--------------------------------------------------------------------|
| ۲      | إهداء                                                              |
| ٣      | شكر وتقدير                                                         |
| أ – ز  | المقدمة                                                            |
| 71     | التمهيد                                                            |
| 77     | المبحث الأول: التعريف بالإمام ابن العربي                           |
| 74     | مولده ونشأته                                                       |
| ٣٠     | طلبه للعلم                                                         |
| ٣٣     | أشهر شيوخه                                                         |
| ٣٤     | تلاميذه                                                            |
| ٣٦     | مكانته العلمية وثناء العلماء عليه                                  |
| ٣٩     | تآليفه وتصانيفه                                                    |
| ٥٤     | وفاته                                                              |
| ٥٦     | المبحث الثاني: التعريف بكتاب أحكام القرآن لابن العربي، وبيان منهجه |
| ٥٧     | مصادر ابن العربي في كتب التفسير                                    |
| ٦٨     | مصادره من القراءات                                                 |
| ٧٠     | مصادره في اللغة والنحو                                             |
| ٧١     | مصادره من كتب الحديث                                               |
| ٧٢     | مصادره من الفقه وأصوله                                             |
| ٧٤     | مصادره من العقيدة                                                  |

# همرس الموضوعات

| ٧٤    | مصادره من التاريخ والسير                                           |
|-------|--------------------------------------------------------------------|
| ٧٥    | منهجه المتبع                                                       |
| VV    | تفسير القرآن بالقرآن                                               |
| ٨٢    | تفسير القرآن بالحديث                                               |
| ۸٧    | تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين                              |
| ٨٩    | منهجه في إيراد الأقوال، ورد الرأي المخالف                          |
| 90    | المبحث الثالث: تعريفات أساسية                                      |
| 90    | مفهوم الطريق والعلة في اللغة والاصطلاح وبيان أهميتهما              |
| ٩٨    | مفهوم الترجيح في اللغة والاصطلاح وحكم العمل بالدليل الراجح         |
| 99    | شروط الترجيح                                                       |
| ١٠٦   | استقراء ترجيحات المفسرين                                           |
| 111   | الباب الأول: طرق ترجيح متعلقة بالنص القرآني                        |
| 118   | الفصل الأول: طرق ترجيح متعلقة بالنص القرآني                        |
| 1.7   | المبحث الأول: القراءة الثابتة لا ترد وهي كآية مستقلة               |
| ١٣١   | المبحث الثاني: معنى القراءة المتواترة أولى بالصواب من معنى الشاذة  |
| 1 & • | المبحث الثالث: التفسير الموافق لرسم المصحف أولى من المخالف له      |
| 100   | الفصل الثاني: طرق ترجيح متعلقة بالسياق القرآني                     |
| ١٦٣   | المبحث الأول: إدخال الكلام في معنى ما قبله وما بعده أولى من الخروج |
|       | به عنهما إلا بدليل                                                 |
| ١٧٧   | المبحث الثاني: لا يعدل عن ظاهر القرآن إلا بدليل                    |
| ١٨٥   | المبحث الثالث: تَحُمُّل معاني القرآن على أسلوبه ومعهود استعماله    |
| 119   | الباب الثاني: طرق ترجيح متعلقة بالسنة والآثار والقرائن             |

### همرس الموضوغات

| 19.          | الفصل الأول: طرق متعلقة بالسنة النبوية                            |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|
| 197          | المبحث الأول: مكانة التفسير على أساس السنة النبوية                |
| 199          | المبحث الثاني: إذا ثبت الحديث وكان نصا في الآية فلا يصار إلى غيره |
| 7.7          | المبحث الثالث: إذا ثبت الحديث وكان في معنى أحد الأقوال فهو مرجح   |
|              | له على ما خالفه                                                   |
| 718          | الفصل الثاني: طرق متعلقة بالآثار                                  |
| 710          | المبحث الأول: سبب نزول الصحيح والصريح ومرجح لما وافقه             |
| 777          | المبحث الثاني: فهم السلف حجة على من بعدهم                         |
| 77.          | المبحث الثالث: تفسير جمهور السلف مقدم على كل تفسير شاذ            |
| 7 5 1        | الفصل الثالث: طرق متعلقة بالقرائن في السياق أو خارجية             |
| 754          | المبحث الأول: الترجيح بقرائن خارجية                               |
| 7 £ 9        | المبحث الثاني: ما تأيد بقر آن مقدم على ما عداه                    |
| 700          | المبحث الثالث: القول الذي يعظم مقام النبوة أولى من غيره           |
| 377          | تمهيد: طرق تتعلق باستعمال العرب للألفاظ والمعاني                  |
| 779          | المبحث الأول: ليس كل ما ثبت صح حمل القرائن عليه                   |
| YV           | المبحث الثاني: العموم أولى من التخصيص والإطلاق أولى من التقييد    |
| 7.15         | الفصل الثاني: قواعد الترجيح المتعلقة بقضايا لغوية                 |
| <b>Y A O</b> | المبحث الأول: القول بعود الضمير                                   |
| 791          | المبحث الثالث: الاشتقاق والصرف                                    |
| ٣٠١          | الفصل الثالث: طرق تتعلق بالإعراب                                  |
| ٣٠٣          | المبحث الأول: يجب حمل كتاب الله على الأوجه الإعرابية اللائقة      |
|              | بالسياق والموافقة لأدلة الشرع                                     |

# همرس الموضوعات

| ۳۰۸        | المبحث الثاني: يجب حمل كتاب الله على الأوجه الإعرابية القوية |
|------------|--------------------------------------------------------------|
|            | والمشهورة دون الضعيفة والشاذة والغريبة                       |
| 718        | الخاتمة                                                      |
| 471        | فهرس الآيات                                                  |
| ٣٤٣        | فهرس الأحاديث                                                |
| 404        | فهرس الأثار                                                  |
| <b>TOV</b> | فهرس الأشعار                                                 |
| 409        | فهرس الأعلام                                                 |
| ٣٨٢        | فهرس المصادر والمراجع                                        |
|            | فهرس الموضوعات                                               |